

لِلشَّيْخِ الاِمَامْ سَصُلْطُانِ العِصَامَاء عِزَالدِيْنَ عَبْدالعَزِيزِرِ عَبْدالسَّلَامُ السَّلِي الدَّشِيقِي الشَّافِي (۸۷۵ - ۶۲۰ هـ)

قرم لَه ومَقَقَهُ وعلَّى عَلَيْهُ الكرتوع بُرالتربن إبراهيم بعب الدالوهيبي عَدَد كليّة الشَّهَيَة وَالدَراساَةِ الإِسُلاميّة بالأَحْساء سَابقًا وَرَسُيسَ قَسَمُ أَصْهُولُ الدِّينَ كَالِيْسُالا جَامِعَة الإَمِنَام محمّة دبن سعودُ الإِسْلاميّة

انجئزَّءالْآوَلِب (مِنْ أُوّل التفسيرُ إلى نهاية شُورَّ الأنفال)

## عبد الله بن إبراهيم عبد الله الوهيبي، ١٤١٥ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

تفسير القرآن الكريم/ تحقيق عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الوهيبي

٠٠٠ ص؛ ٠٠سم

ردمك ۹ ـ ٤٤٨ ـ ۲۷ ـ ۹۹٦٠

١ ـ القرآن الكريم ـ التفاسير

أ ـ العنوان

10/. 221

دیوی ۲، ۲۲۷

رقم الإيداع ١٥/٠٤٤١

ردمك: ٩ ـ ٤٤٨ ـ ٢٧ ـ ٩٩٦٠

حُقُوق الطّبِّع مَحُفُوظة للمحَقِّق وَهُوَ النَّاثِرُ

الطَّبُعَة الْأَوْلُثِ 1217هـ 1997م

الملكة العَربَّبَةِ السُّعُودِيَّة ـ الأَحْسَاء ـ صَبَّ: ١٧٣٠ ـ الرِّمْز البرِيَّدِيِّ : ٣١٩٨٢ مَسَاة فَكَ: ٥٨٢٠٤٤





تحقيق النصف الأول من هذا التفسير كان القسم الثاني من موضوع رسالة المحقق للدكتوراه بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/أحمد السيد الكومي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. وقد نوقشت في الساعة السابعة من مساء الخميس الخامس من شهر رجب ١٣٩٩ هـ الموافق ٣١ مايو ١٩٧٩ بقاعة الشهيد الدكتور/الذهبي رحمه الله بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.

وقد نالت درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع والتداول بين الجامعات.





الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأستمدُّ من الله العون والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب وبعد:

فالعز بن عبد السلام علم من أعلام الإسلام، ومن كبار المفكرين في القرن السابع الهجري، وأحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيان، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر وغيروه، وهانت عليهم أنفسهم في سبيل إعزاز الدين ونصرة المظلومين، فهو القائل:

"ينبغي لكل عالم إذا أذلَّ الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في نصرهما، وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهما، وإن عزَّ الحق فظهر الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما»(١).

وقد اشتهر العز عند الباحثين بذلك، كما اشتهر بأنه فقيه مجتهد، أمَّا كونه مفسراً فغير مشهور مع أنَّ له تفسيرين مخطوطين: \_

أحدهما: ألفه ابتداء في تفسير القرآن الكريم ولا يزال مخطوطاً ٢٧).

والآخر: اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» وهو ما قمت

<sup>(</sup>١) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) راجع: تفصيل الحديث عنه في كتابنا «العزّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» (١١٨، ٢٥٧).

بتحقيقه. وقدمت له بترجمة موجزة عن حياة العز تتناول نسبه ومولده وأعماله ومواقفه وشخصيته العلمية ومؤلفاته ثم دراسة موجزة لهذا التفسير تبيّن أهم المصادر التي اعتمد عليها وطريقة استفادته منها والمنهج الذي سار عليه في التفسير وما امتاز به على غيره من التفاسير.

وتحقيق هذا التفسير ودراسته من أوله إلى نهاية تفسير سورة الكهف كان موضوع رسالتي للدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

ثم استعنت بالله فواصلت استكمال تحقيقه ودراسته والتعليق عليه إلى نهاية تفسير سورة الناس مع إعادة النظر في القسم الأول وإضافة تعليقات أخرى. فَيَسَّرَ الله لي استكماله. فأشكره على إنعامه عليَّ بتحقيق هذا التفسير لكتابه العزيز والاستفادة مما فيه وأسأله المثوبة عليه والعون على العمل بمقتضاه إنه سميع مجيب.

المحقق الأحساء الخميس ٢٩/ ٥/ ١٤١٥هـ الموافق ٣/ ١١/ ١٩٩٤م مقرِّمة (التحقيق



## ترجمة العز بن عبد السلام

#### نسپه:

هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مُهذب السُّلمي المغربي الأصل الدمشقي ثم المصري الشافعي، الملقب بسلطان العلماء وقد اشتهر بالعزِّ بن عبد السلام (١١).

#### مولده:

ولد بدمشق سنة (٧٧٥ هـ) وقيل سنة (٥٧٨ هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (٦٦٠ هـ)<sup>(٢)</sup>.

#### أعماله ومواقفه:

بعد أن تعلم العز ونضج، بدأ يزاول حياته العملية في التدريس والإفتاء والقضاء والخطابة آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، فكان لا يخشى في الله لومة لائم. وقد اشتهر بمواقفه العظيمة في إقامة الحق وتغيير المنكر. فكانت له مواقف مع حكام عصره. فقد أنكر على حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن الكامل تحالفه مع الصليبيين ضدَّ أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصر، وتسليمه لهم بعض حصون

<sup>(</sup>۱)، (۲) راجع: الذيل على الروضتين لأبي شامة (۲۱٦)، وفوات الوفيات (۱/ ٩٩٥)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٨: ٩ ، ٢)، والبداية والنهاية لابن كثير (١٣/ ٢٣٥)، والنجوم الزاهرة (٧/ ٢٠٨)، وحسن المحاضرة (١/ ٣١٤)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٠٤).

المسلمين ليساعدوه في محاربة أخيه الذي كان يريد أن ينتزع دمشق منه، فأنكر الشيخ عليه وعرَّض به في الخطبة ولم يدعُ له كالعادة. فلما علم الصالح إسماعيل بذلك أمر بعزله عن الخطابة واعتقاله، ثم أفرج عنه بعد محاورات ومراجعات. فاتجه العز بعد ذلك إلى مصر، فوصلها سنة ٣٣٩ ه فرحب به حاكمها نجم الدين أيوب، فولاه الخطابة والقضاء فبدأ العز نشاطه في مصر بإقامة السنَّة ومحاربة البدعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم، وكانت له مواقف عظيمة مشهورة منها بيعه لأمراء المماليك الذين كان يستعملهم الملك نجم الدين في خدمته وجيشه وتصريف أمور الدولة. فأبطل العز تصرفهم بالبيع والشراء لأنَّ المملوك لا ينفذ تصرفه شرعاً. وقد ضايقهم ذلك وعطل مصالحهم فراجعوه فقال: لا بدَّ من إصلاح أمركم بأن يُعقد لكم مجلس فتباعوا فيه، ويرد ثمنكم إلى بيت مال المسلمين، ثم يحصل عتقكم بطريق شرعي فينفذ تصرفكم. فلما سمعوا هذا الحكم ازدادوا غيظاً وقالوا: كيف يبيعنا هذا الشيخ ونحن ملوك الأرض.

ورفعوا الأمر للملك فغضب وقال: هذا ليس من اختصاص الشيخ وليس له شأن به فلما علم العزّ بذلك عزل نفسه عن القضاء وقرَّر الرحيل من مصر إلى الشام، فتبعه العلماء والصلحاء والتجار والنساء والصبيان، وجاء من همس في أذن الملك قائلاً «متى راح الشيخ ذهب ملكك»، فخرج الملك مسرعاً ولحق بالعزّ وأدركه في الطريق وترضاه، وطلب منه أن يعود وينفّذ حكم الله. فرجع العزّ ونفّذ شرع الله بأن باع أمراء المماليك وردَّ ثمنهم إلى بيت مال المسلمين. فهذا المموقف العظيم قد خلّد ذكره وأقام منار الحق، وأخضع الملك والأمراء المتكبرين على الشعب لحكم الله، وحقّق المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام شرع الله. وقد اعتزل العزّ القضاء سنة (١٤٠ هـ) وتفرَّغ للإفتاء والتدريس والتأليف. وقد تخرَّج عليه طلاب كثيرون. منهم شيخ الإسلام ابن دقيق العيد مجدِّد القرن الثامن، فقد تأثر به في علمه وسلوكه. وهو الذي لقبه «بسلطان مجدِّد القرن الثامن، فقد تأثر به في علمه وسلوكه. وهو الذي لقبه «بسلطان العلماء». ومنهم جلال الدين الدشناوي، وكان زاهداً ورعاً وقد انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي بقوص إحدى مدن صعيد مصر. ومنهم أبو شامة المقدسي المؤرِّخ الكبير الجامع بين فنون العلم، فقد لازم العزّ كثيراً وسافر معه وسجل المؤرِّخ الكبير الجامع بين فنون العلم، فقد لازم العزّ كثيراً وسافر معه وسجل كثيراً من أخباره.

#### شخصيته العلمية

نبغ العزّ في علوم متعددة، فترك فيها مؤلفات كثيرة غالبها رسائل صغيرة وهو من الذين قيل فيهم علمهم أكثر من تصانيفهم. ولعلّ المناصب الوظيفية التي تولّاها كانت سبباً في قلة مؤلفاته.

قال الذهبي: "وقرأ الأصول والعربية ودرَّس وأفتى وصنف، وبرع في الممذهب، وبلغ رتبة الاجتهاد وقصده الطلبة من الآفاق، وتخرَّج به أئمة وله التصانيف المفيدة والفتاوى السديدة" (۱). وقد ترك لنا مؤلفات (۲) متنوعة في الفقه وقواعده تدل على سعة علمه وبعد نظره ودقَّة ملاحظته وكثرة اطلاعه. قال أكثر مترجميه: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وقال ابن الحاجب: إنه أفقه من الغزالي (۳) وذكرت كتب التراجم أنه أول من ألقى التفسير دروساً في مصر (۱). فيظهر من هذا أنَّ تدريس التفسير توقف فترة من الزمن بمصر واقتُصر فيه على التأليف، فأعاد العزّ تدريسه، فكان أول من ألقاه دروساً بجانب العلوم الأخرى. وقد اشتهر العزّ عند الباحثين بأنه فقيه مجتهد ولم يشتهر بالتفسير مع أنه ترك لنا ثروة كبيرة في التفسير احتوتها مؤلفاته المتعدِّدة في التفسير وعلومه، فله تفسير كامل للقرآن الكريم كما قام باختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» ـ الذي نحن بصدد تحقيقه ـ. وألَّف في مجاز القرآن كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض بصدد تحقيقه ـ. وألَّف في مجاز القرآن كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض

<sup>(</sup>١) راجع: النجوم الزاهرة (٧/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) راجع: تعداد مؤلفاته وتفصيل الحديث عنها في كتابنا «العزّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» (١١٥).

<sup>(</sup>٣) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (٨/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) راجع: حسن المحاضرة للسيوطي (١/ ٣١٥) وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٩٩).

أنواع المجاز» أبرز فيه ما اشتمل عليه كتاب الله من فنون البيان والمعاني وحقَّق ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله رغم ما كانوا يجيدون من فنون القول.

كما ألف في متشابه القرآن كتابه «فوائد في مشكل القرآن» أجاب فيه على إشكالات قد ترد على بعض الآيات. وجُلُ هذه الإشكالات لغوية أو نحوية أو بلاغية.

والدارس لمؤلفات العزّ في التفسير وعلومه يلحظ تضلعه في اللغة وتمكنه من علم المعاني والبيان وسعة علمه بذلك لذا عُنيَ بالمعاني البيانية واللغوية، وقد يستطرد فيذكر أصول الكلمات اللغوية، ويستشهد عليها بالشعر فهو يرى أنَّ تفسير القرآن يتوقف على معرفة اللغة، وقد أوضح ذلك فقال: "وتتوقف معرفة القرآن على معرفة اللغة والإعراب».

قال ابن عباس: «إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب، فما كان موجباً للعمل جاز أن يستدلّ عليه بالآحاد والبيت والبيتين من الشعر، وما كان موجباً للعلم فلا يستدلّ عليه بمثل ذلك»(١).

هذا وهناك ضروب أخرى للتفسير، وقواعد للترجيح ذكرها في الفصول التي ختم بها كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» من ص ٢٥٩ إلى آخر الكتاب. تركت إيرادها خشية الإطالة. وكلها تدل على سعة علم العزّ بالتفسير وتمكنه منه وبعد نظره فيه. والذي أعانه على ذلك تمكنه من اللغة وعلم المعاني والأصول ولكنه لم يُعن بذلك كثيراً في تفسيره. فاكتفى بسرد أقوال المفسرين، وبيان المعاني التي يحتملها اللفظ وإذا ما رجّح فلا يتوسع في التوجيه ولعلّ الذي دفعه إلى هذا هو أنه سار في تفسيره على منهج الاختصار.

<sup>(</sup>١) راجع: كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» (٢٧٩).

## مؤلفاته

أولاً: التفسير وعلومه

#### ((خ) ۱ \_ اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» «خ» ٢ \_ تفسير القرآن العظيم من تأليفه ((خ)) ٣ ـ أمالي عز الدين بن عبد السلام «ط» ٤ \_ فوائد في مشكل القرآن ٥ ـ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ط) ثانياً: الحديث ٦ ـ شرح حدیث «لا ضرر ولا ضرار» ٧ ـ شرح حديث أم زرع «خ» ٨ ـ مختصر صحيح مسلم ثالثاً: العقيدة: ((خ)) ٩ ـ رسالة في علم التوحيد (خ)ا ١٠ ـ وصية الشيخ عز الدين ١١ ـ نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن «خ» ١٢ ـ الفرق بين الإسلام والإيمان «خ» ١٣ ـ بيان أحوال الناس يوم القيامة

| «ط»   | ١٤ ـ ملحة الاعتقاد أو العقائد                      |
|-------|----------------------------------------------------|
|       | رابعاً: الفقه وأصوله                               |
| «ط»   | ١٥ ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام                 |
| «خ»   | ١٦ ـ القواعد الصغرى                                |
| «خ»   | ١٧ ـ الإمام في بيان أدلَّة الأحكام                 |
| ((خ   | ۱۸ ـ مقاصد الصلاة                                  |
| «ط»   | ١٩ ـ الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة              |
| «خ»   | ٢٠ ـ مقاصد الصوم                                   |
| ((خ)) | ٢١ _ مناسك الحج                                    |
| "خ»   | ۲۲ ـ أحكام الجهاد وفضله                            |
|       | ٢٣ ـ الغاية من اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب |
| "خ»   | لإمام الحرمين الجويني                              |
|       | ٢٤ ـ الجمع بين الحاوي والنهاية                     |
|       | ٢٥ ـ شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل  |
|       | لأبي عمرو بن الحاجب المالكي                        |
|       | خامساً: الفتاوى:                                   |
| «خ»   | ٢٦ ـ الفتاوى الموصلية                              |
| "خ»   | ۲۷ ـ الفتاوى المصرية                               |
|       | سادساً: التصوف                                     |
| «خ»   | ٢٨ ـ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال  |
| ((خ)) | ۲۹ ـ الفتن والبلايا والمحن                         |

|     | ٣٠ ـ رسالة في القطب والأبدال الأربعين         |
|-----|-----------------------------------------------|
| "خ" | ٣١ ـ مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي |
| (ط) | ٣٢ _ مسائل الطريقة في علم الحقيقة             |
|     | سابعاً: السيرة:                               |
|     | ٣٣ ـ بداية السول في تفضيل الرسول عليه السلام  |
| "خ» | أو غايات الأصول فيما سنح من تفضيل الرسول      |
| "خ" | ٣٤ ـ قصة وفاة النبي ﷺ                         |
|     | ثامناً: علوم أخرى                             |
| ((خ | <b>٣٥</b> ـ مجلس في ذم الحشيشة                |
| "خ» | ٣٦ ـ نهاية الرغبة في أدب الصحبة               |
| "خ» | ٣٧ ـ ثلاثة وثلاثون شعراً في مدح الكعبة        |
| (ط) | ٣٨ ـ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام          |

وقد فصلت القول في الحديث عن مؤلفاته في كتابي «العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» فعرفت بها وذكرت منهجه في تأليفها باختصار مع بيان المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده وقد اعتمدت في ذلك على «طبقات الشافعية لابن السبكي» و «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان وذيله و «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة و «فهارس المكتبات» والدراسات الحديثة التي كتبت عن العزّ.

## دراسة موجزة لتفسير العزّ

إنّ دراسة منهج أي مفسر تعني معرفة مصادره التي اعتمد عليها في تفسيره وطريقة استفادته من هذه المصادر والأسلوب الذي اتبعه في عرض هذه المعلومات والجانب الذي غلب على تفسيره. فبعض المفسرين يعتني بذكر اقوال السلف المأثورة فيغلب على تفسيره الأثر وبعضهم يعتني بذكر اجتهادات العلماء المتأخرين بجانب أقوال السلف فيغلب على تفسيره الرأي. كما أنّ المفسر يتأثر تفسيره بالعلم الذي تخصص فيه من حديث أو عقيدة أو فقه أو لغة أو بلاغة أو نحو أو تاريخ وغير ذلك من العلوم فعلى الدارس للتفسير أن يبرز هذا الجانب في دراسته ومدى ظهور اختصاص المفسر على تفسيره، وتلون هذا التفسير بذلك الاختصاص.

وأن يتعرف على موقف المفسر من القصص الإسرائيلية التي استهوت بعض المفسرين فأخذوا يسطرونها في تفاسيرهم حباً لمعرفة المجهول، أو متابعة لمن سبقهم من المفسرين، وقد اختلفت اتجاهات المفسرين في هذه الأخبار بين مكثر منها بدون تمحيص أو تعقيب، وبين من نقلها مع بيان ما فيها من علل الإسناد وبطلان المعنى، ومنهم من أضرب عنها صفحاً فلا ترد في تفسيره إلا قليلاً.

كما أنّ الدارس عليه أن يتابع مناقشات المفسر للأقوال التي ينقلها ومدى تمحيصه لها وما يرجحه من الأقوال ليتبين من هذا قوّة شخصية المفسر وظهورها في تفسيره، أو عدم ذلك، كما هو حاصل في التفاسير التي تجمع الأقوال بدون مناقشة أو ترجيح إلا في حالات قليلة. هذه من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها عند دراسة منهج أي مفسر، وسأحاول أن أتابع هذه الأمور في

اختصار العزّ لتفسير الماوردي، مع المقارنة بينهما ليتضح ما امتاز به أحدهما على الآخر. ولم يذكر العزّ سبب اختصاره لتفسير الماوردي ولعلّ سبب ذلك ما يلى:

١ ـ قيمة تفسير الماوردي العلمية وأهميته ونفاسته.

٢ ـ ما فيه من تطويل يحتاج إلى اختصار وتهذيب.

٣ ـ مجاراة العصر الذي عاش فيه العزّ فقد كثرت فيه المختصرات لأن العلوم قد كملت تقريباً ونضجت فالمطّلع على مؤلفات العزّ يجد أنّ بعضها مختصرات، حتى إنه اختصر كتابه «قواعد الأحكام» في كتاب «القواعد الصغرى».

وقد بدأ تفسيره بمقدمة ذكر فيها أسماء القرآن ومعنى السورة والآية والأحرف السبعة والإعجاز بكلام موجز ثم شرع في تفسير القرآن الكريم سورة سورة من الفاتحة إلى آخر سورة الناس(١).

وسأتحدث عن منهجه في التفسير في المباحث التالية:

<sup>(</sup>١) قد قمت بدراسة مفصلة عن تفسير العزّ في كتابي «العزّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير».

## المبحث الأول مصادر تفسيره

وحيث إنّ تفسير العزّ اختصار لتفسير الماوردي فمصادره هي نفس مصادر الماوردي وقد جمع الماوردي مادة تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة في الماوادت والتفسير بالأثر والرأي وفي اللغة والنحو:

أما مصادره في القراءات فلم يشر إليها فهو يذكر القراءات السبع أو الشاذة في بعض الآيات ويبين معناها ويوجهها، فلعله اعتمد في ذلك على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره كلاكتاب القراءات الشاذة لابن خالويه» (ت ٧٧٠ هـ) وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت ٧٧٧ هـ) وكتاب «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٧ هـ) وكتاب «التبصرة في القراءات السبع» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧ هـ) ولعله استفاد في كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني القيسي (ت ٤٣٧ هـ) ولعله استفاد في كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني في القراءات السبع والشاذة ككتاب «التيسير في القراءات السبع» و «المحتوى في القراءات السبع» و «المحتوى في القراءات الشواذ» وغيرها.

\* ومن مصادره في التفسير بالمأثور:

تفسير ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ) وتفسير الطبري (ت ٣١٠ هـ) وقد اعتمد عليه كثيراً.

\* ومن مصادره في التفسير بالرأي:

تفسير محمد بن السائب الكلبي (ت ١٤٦ هـ)، وتفسير مقاتل بن سليمان

(ت ١٥٠ هـ) وهو تفسير كامل للقرآن طبعت بعض أجزائه، وتفسير محمد بن الحسن النقاش (ت ٣٥١ هـ) «شفاء الصدور»، وتفسير علي بن عيسى الرماني (ت ٣٨٤ هـ) «الجامع لعلم القرآن»، وتفسير أبي مسلم الأصفهاني (ت ٣٢٢ هـ) وهما من المعتزلة، وتفسير سهل بن عبد الله التستري (٣٨٣ هـ) وهو تفسير صوفي مختصر مطبوع. كما نقل عن محمد بن إسحاق (ت ١٥١ هـ) صاحب السيرة.

## \* ومن مصادره في اللغة والنحو:

فقد نقل عن كتب كثيرة منها كتب جمعت بين اللغة والنحو ولها صلة وثيقة بالنص القرآني ككتب معاني القرآن وغريبه ومجازه كرهاني القرآن الفراء (ت ٢٠٧هـ) والأخفش (ت ٢١٠هـ) والمبرد (ت ٢٨٥هـ) وثعلب (ت ٢٩١هـ) والزجاج (ت ٣١١هـ) وتفسير «غريب القرآن» لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) و «غريب القرآن» لأجمد بن كامل بن شجرة (ت ٣٥٠هـ) و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢١٠هـ) و «إعراب القرآن» لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب (ت ٢٠٠٦هـ) كما نقل عن الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ) وله كتاب «العين» في اللغة.

هذه أهم المصادر التي جمع منها الماوردي تفسيره، وهي كما تلاحظ مصادر أصيلة لِقدَمِها، وأصالة هذه المصادر تضفي على تفسير الماوردي أهمية كبيرة حيث إنه سطر في تفسيره آراء نخبة من العلماء الأعلام المتقدِّمين حتى إنّ بعض هذه الكتب قد فقدت، أو لم تحظ بالتحقيق والنشر فأصبح تفسير الماوردي مصدراً لهذه الآراء التي احتوتها تلك الكتب، كما أنّ قِدَمَ مؤلف هذا التفسير حيث توفي سنة (٥٠٠ ها) جعل تفسيره مصدراً هاماً لمن جاء بعده من المفسرين، فلا يكاد يخلو تفسير من التفاسير التي جاءت بعده من النقل عنه. فمنهم من اقتبس منهجه في حصر الأقوال في عدد ثم تفصيلها مع نسبة كل قول إلى قائله كابن الجوزي (ت ٥٩٧ه) فقد نقل كثيراً من أقوال الماوردي، فتارة لينسبها إليه وأخرى يترك ذلك، كما استفاد منه القرطبي المتوفى سنة (٦٧٦ه) فنقل كثيراً من آرائه في تفسيره، ولكثرة نقول هذين المفسرين عنه كنت أعتمد عليهما في التحقيق واستيضاح العبارة والتوثيق. وممن نقل عنه أيضاً ابن عطية عليهما في التحقيق واستيضاح العبارة والتوثيق. وممن نقل عنه أيضاً ابن عطية (٢٠١ه) وغيرهم من المفسرين.

# المبحث الثاني طريقة عرضه للقراءات

لا يخفى ما للقراءات من أثر في تفسير القرآن الكريم وفهم معناه واستنباط الأحكام الشرعية، لذا اهتم المفسرون بذكرها في تفاسيرهم، وقد اختلفت طرقهم في عرضها، فمنهم من يعتني بذكر القراءة ونسبتها إلى من قرأ بها مع مناقشتها وبيان معناها والترجيح بين القراءات كما فعل الطبري في تفسيره، أما العز فإنه لم يعتن كثيراً بالقراءات، فهو يعرضها عرضاً سريعاً فيشير إليها مع ذكر معناها وقليلاً ما ينسبها إلى من قرأ بها، أمّا الماوردي فهو أكثر عناية منه بالقراءات فغالباً ما ينسب القراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى ذكر معناها وإليك أمثلة توضح ذلك.

1- قال تعالى: ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال الأوتين مالاً وولداً﴾ [مريم: ٧٧]. قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿وولدا﴾ ووُلدا واحد كعدم وعدم، أو بالضم جمع وبالفتح واحد لغة لقيس». وقال الماوردي « ﴿وولدا﴾ قرأ حمزة والكسائي ﴿ووُلدا﴾ بضم الواو، وقرأ الباقون بفتحها، فاختلف في ضمها وفتحها على وجهين (أحدهما) أنهما لغتان معناهما واحد، يقال وَلد ووُلد، وعَدم وعُدم، وقال الحارث بن حلزة:

ولـــقـــد رأيـــت مـــعـــاشـــرا قـــد ثـــمـــروا مـــالا ووُلـــدا والثاني: أن قيسا تجعل الوُلد بالضم جميعاً، والوَلد بالفتح واحداً»(١).

فنلاحظ أنَّ العزِّ قد ضبط شكل القرائتين وبَيَّن معناهما ولكنه لم يشر إلى

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (٢/ ٥٣٥).

أنهما قراءتان. وهذا نقص في عرض القراءة، بينما نجد الماوردي بيّن هاتين القراءتين ونسب كل قراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى بيان معنى كل قراءة، فهو أكمل وأوفى من تفسير العزّ. ولا يشفع للعزّ هنا أنه يقصد بهذا الاختصار لأنّ ما تركه لازمٌ حتى في حالة الاختصار، وليس في ذكره تطويل يحتاج إلى الاختصار.

٢ ـ قال تعالى: ﴿ فلنأتينَك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سُوى﴾ [طه: ٥٨] قال العزّ في تفسير هذه الآية: «سُوى بالضم والكسر واحد، أو بالضم المنصف وبالكسر العدل».

وقال الماوردي: "ويقرأ سُوى بضم السين وكسرها، وفيهما وجهان (أحدهما) أنّ معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. (والثاني) أنّ معناهما مختلف، فهو بالضم المنصف وبالكسر العدل»(۱). فنلاحظ أنّ العزّ ضبط شكل القراءتين وبيَّن معناهما ولم يشر إلى أنهما قراءتان، بينما أشار الماوردي إلى ذلك ولم ينسب كل قراءة إلى من قرأ بها فهو أكمل منه. فقراءة الضم قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة. وقرأ بقية القراء بكسر السين(۲).

وراجع: تفسير العزّ للآية (٦٣، ٨١، ١٣٠) من سورة طه، والآية (٥٨، ٩٥) من سورة الأنبياء، والآية (١١٠، ١١٠) من سورة المؤمنين، والتعليق عليها.

٣ \_ قال تعالى: ﴿إِنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾. [الأنبياء: ٩٨].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: ﴿حصب جهنم﴾ وقودها أو حطبها، أو يرمون فيها كما ترمى الحصباء فكأنها تحصب بهم و «حضب جهنم» بالإعجام يقال: حضبت النار إذا خبت وألقيت فيها ما يشعلها من الحطب».

وقال الماوردي: وقرأ ابن عباس "حضب جهنم" بالضاد معجمة، قال

راجع: تفسیره (۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العزّ.

الكسائي: حضبت النار بالضاد المعجمة إذا خبت فألقيت فيها ما يشعلها من الحطب(١).

فنلاحظ أنّ العزّ قد ضبط هذه القراءة ولم يُبَيِّن أنها قراءة بينما بَيَّنها الماوردي ونسبها إلى ابن عباس وهي قراءة شاذة، وقد أوضحت ذلك في تعليقي على هذه الآية من تفسير العزّ.

٤ - قال تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صوافّ ﴾ [الحج: ٣٦] قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿صواف ﴾ مصطفة أو قائمة تصف بين أيديها بالقيود، أو معقولة، قرأ الحسن ﴿صوافي ﴾ أي خالصة لله تعالى \_ من الصفوة، ابن مسعود ﴿صوافن ﴾ معقولة إحدى يديها فتقوم على ثلاث؛ صفن الفرس ثنى إحدى يديه وقام على ثلاث».

ففي هذا المثال ذكر العزّ ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور كما في المصحف والثانية نسبها إلى الحسن. وهي شاذة وكذلك الثالثة (٢) وقد نسبها إلى ابن مسعود. وبين معاني هذه القراءات ذاكراً الخلاف في ذلك، ومن هذا يتضح أنه قد يشير إلى القراءة وينسبها ولكنه قليل، وقد قمت بتوثيق القراءات التي ذكرها ونسبتها إلى من قرأ بها، وبيَّنت حكمها من حيث الصحة والشذوذ وراجع تفسير الآية ٢٢، ٣٢ من سورة الروم والتعليق عليهما.

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العزّ.

# (لمبعث (لثالث جمعه بين أقاويل السلف والخلف

مما امتاز به تفسير العزّ جمعه للأقوال الكثيرة في تفسير الآية. فبعض هذه الأقوال مأثورة كتفسير الرسول \_ على وهو قليل، أو تفسيرات الصحابة والتابعين، وبعض هذه الأقوال اجتهادات للعلماء الذين جاءوا بعدهم من علماء السنة والمعتزلة والصوفية. فيرتب هذه الأقوال عاطفاً بعضها على بعض «بأو»، وقد ترك نسبة كثير منها إلى قائليها، وهذا مما يؤخذ عليه، لأنه يوقع في اللبس وعدم التمييز بين القول الصحيح والضعيف، كما أنه لا يرجح بين الأقوال إلا قليلاً. وقد امتاز عليه الماوردي بنسبة الأقوال إلى قائليها إلا في حالات قليلة، كما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلها الأول فالثاني فالثالث. . . وهكذا وإليك أمثلة توضح ذلك.

## ١ ـ قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾ [سورة الحج: ٣٤].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿المخبتين﴾ المطمئنين إلى ذكر الله تعالى، أو المتواضعين، أو الخاشعين، الخشوع في الأبدان والتواضع في الأخلاق، أو الخائفين، أو المخلصين، أو الرقيقة قلوبهم، أو المجتهدون في العبادة، أو الصالحون المقلون، أو الذين لا يظلمون وإذا ظُلموا لم ينتصروا قاله الخليل».

ذكر العزّ في معنى ﴿المخبتين﴾ تسعة أقوال ولم ينسبها إلى قائليها عدا القول الأخير نسبه إلى الخليل بن أحمد. بينما نسب الماوردي هذه الأقوال إلى قائليها فالأول: نسبه إلى مجاهد. والثاني: إلى قتادة. والثالث: إلى الحسن. وقال عن الرابع: إنه معنى قول يحيى بن سلام. ونسب الخامس إلى إبراهيم

النخعي. والسادس: إلى الكلبي. والسابع إلى الكلبي ومجاهد. والثامن إلى مجاهد (١). وهذه الأقوال متقاربة.

Y ـ قال تعالى: ﴿خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون﴾ [الأنبياء: ٣٧] قال العزّ في تفسيره هذه الآية: «﴿الإنسان﴾ آدم خلق بعجل يوم الجمعة آخر الأيام الستة قبل غروب الشمس، أو لما نفخ الروح في عينيه ولسانه بعد إكمال صورته سأل ربه أن يعجل تمام خلقه وإجراء الروح في جسده قبل الغروب، أو العجل الطين، قال:

والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعَجَل

أو الإنسان الناس كلهم فخلق الإنسان عجولاً، أو خلق على حب العجلة أو خلقت العجلة فيه، والعجلة تقديم الشيء قبل وقته والسرعة تقديمه في أول أوقاته.

فيلحظ أنّ العزّ ذكر في المراد بالإنسان في الآية قولين ـ القول الأول: أنّ المراد به آدم. . وقد اختُلف في معنى ﴿عجل﴾ على هذا القول. فذكر العزّ ثلاثة أقوال بدون نسبة ، وقد نسب الماوردي القول الأول إلى مجاهد والسدى والثاني: إلى الكلبي (٢).

والقول الثاني: الذي ذكره العزّ في المراد بالإنسان أنه الناس كلهم، وذكر في معنى ﴿العجل﴾ على هذا ثلاثة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي القول الأول إلى قتادة والثالث إلى ابن قتيبة (٣). فقد ذكر العزّ هنا في المراد بخلق الإنسان من عجل ستة أقوال لجماعة من السلف والخلف ولم ينسب واحداً منها بينما نسب الماوردي أربعة منها فهو أكمل. ولم يناقش العزّ هذه الأقوال ولم يرجح بينها تبعاً للماوردي. فكان الأولى به أن يفعل ذلك؛ ليتضح الصواب ويزول اللبس فلا يقع القارىء لهذه الأقوال في حيرة. لذا نجد الطبري لما ساق هذه الأقوال ناقشها ورجح قول من قال إنّ الإنسان خلق عجولاً أي

راجع: تفسير الماوردي (٣/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢)، (٣) راجع تفسيره (٣/ ٤٥).

طبع على العجلة في أموره مستدلاً على ذلك بقوله \_ تعالى \_ في آخر الآية ﴿سأوريكم آياتي فلا تستعجلون﴾ وقوله في آية الإسراء (١١) ﴿وكان الإنسان عجولاً وكذلك فعل القرطبي في تفسيره، راجع تعليقنا على هذه الآية من تفسير العزّ(١).

٣ ـ قال تعالى: ﴿فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جآء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم﴾ [المؤمنون ـ ٢٧] قال العزّ في تفسير هذه الآية: ﴿التنور﴾ تنور الخبز، أو أحر مكان في دارك أو طلوع الفجر، أو عبّر به عن شدة الأمر كقولهم، حمى الوطيس، فالعز ذكر في المراد بالتنور أربعة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي القول الأول إلى الكلبي، والثاني إلى أبي الحجاج، والثالث إلى علي ـ رضي الله عنه ـ. والرابع إلى ابن بحر، ولم يرجح العزّ بين هذه الأقوال تبعاً للماوردي وكان الأولى به أن يبين القول الراجح ليتضح الصواب والراجح من هذه الأقوال وكان الأولى به أن يبين القول الراجح ليتضح الصواب والراجح من هذه الأقوال إلاّ على الأغلب والأشهر من معاني الكلام عند العرب. ولا يصرف إلى غيره إلاّ على الأغلب وبه قال أكثر المفسرين

راجع: تعليقنا على هذه الآية في تفسير العزّ.

٤ ـ قال تعالى: ﴿الم﴾ [البقرة ـ ١].

ذكر العزّ في المراد بها أحد عشر قولاً ولم ينسب من هذه الأقوال إلاّ قولاً واحداً نسبه إلى جابر بن عبد الله بينما ذكر الماوردي ثمانية أقوال ونسبها إلى القائلين بها عدا القول الثامن ولم يرجح الماوردي والعزّ قولاً من هذه الأقوال.

فلم يتبين لنا رأيهما في فواتح السور وهي مسألة كثر كلام المفسرين حولها وكثرت أقوالهم فيها حتى إنّ الفخر الرازي في تفسيره ( $\Upsilon/\Upsilon$ \_  $\Lambda$ ) أوصلها إلى واحد وعشرين قولاً، فالمفسرون لم يجمعوا فيها على معنى واحد ولم يرو فيها عن الصادق المعصوم معنى فيتعين المصير إليه، فهي محتملة لمعاني

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (٢/١٤٥).

كثيرة، فمن ظهر له من المفسرين قول من الأقوال بدليل فله اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. والأولى عندي أنّ المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز القرآن حيث إنه مركب من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرّره الزمخشري في تفسيره ﴿الم﴾ من سورة البقرة. وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. راجع: التعليق على فاتحة سورة البقرة من تفسير العزّ.

#### نقله لبعض أقوال الصوفية:

والعزّ ينقل عند تفسير بعض الآيات أقوالاً للصوفية في حالات قليلة بينما نجد الماوردي يكثر من ذلك ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطر أو المعارف أو الإشارة أو المتعمقة أو يسمى من نقل عنه كالتستري. أو بشر بن الحارث الحافي. فيذكر هذه الأقوال دون تعقيب. وتارةً يتعقبها إذا كانت بعيدة عن معنى الآية.

وذكر أقوال الصوفية منهج لبعض المفسرين أنهم بعد ذكر التفسير الظاهر يشيرون إلى التفسير الباطن وهو قول أصحاب الإشارات كما فعل القمي النيسابوري والألوسي في تفسيريهما. وهذا النوع من التفسير بعضه موافق لظاهر الآية أو له علاقة بها فهو اجتهاد مقبول وبعضه مخالف لظاهر الآية وليس له علاقة بها فهو مردود على صاحبه لأنه تحريف لكلام الله وتحميله ما لا يحتمله. ومن هذا الباب دخل الباطنية والرافضة لتحريف كتاب الله وتأويله حسب أهوائهم الباطلة وذلك بزعمهم أنّ للآية ظاهراً يختص بالعامة وباطناً للخاصة فيُدخلون تحت هذا الباطن ما يريدونه من الأهواء والتسلط على عباد الله مما جعلهم يخرجون عن الدين الصحيح.

والعزّ لا يذكر هذه الأقوال إلا في حالات قليلة فعدم ذكره لها يحتمل أنه من قبيل الاختصار أو عدم الاقتناع بها.

وإليك أمثلة توضح ذلك:

۱ \_ قال تعالى: ﴿والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾ [المؤمنون \_ ٦٠].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿وجلة﴾ خائفة، قيل: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته، لأنّ التوبة تمحو المخالفة والطاعة تطلب بتصحيح الغرض».

وقال الماوردي: «﴿قلوبهم وجلة﴾ أي خائفة. قال بعض أصحاب الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأنّ المخالفة تمحوها التوبة، والطاعة تطلب لتصحيح الغرض»(١).

٧. - قال تعالى: ﴿فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ﴾ [طه: ٤٤].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿لينا﴾ لطيفاً رفيقاً. أو كَنّياه وكنيته أبو مرة أو أبو الوليد، قيل: كان لحسن تربية موسى فجعل الله \_ تعالى \_ رفقه به مكافأة له لما عجز موسى عن مكافأته».

وقال الماوردي: بعد أن ذكر القولين السابقين: «ويحتمل (ثالثاً) أن يبدأه بالرغبة قبل الرهبة، ليلين بها فيتوطأ بعدها من رهبة ووعيد، قال بعض المتصوفة: يا رب هذا رفقك لمن عاداك، فكيف رفقك بمن والاك»(٢).

٣ ـ قال تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ [سورة الحج: ٣٦].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿والبدن﴾ الإبل عند الجمهور، أو الإبل والبقر، أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة سميت بدناً لأنها مبدنة بالسِمن».

بعد أن ذكر الماوردي ما سبق في معنى «البدن» قال: «وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته، وهو بعيد»(٣).

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) راجع: تفسيره (٣/١٥).

٣) راجع: تفسيره (٣/ ٨١).

ذكر الماوردي في كل آية من هذه الآيات الثلاث قولاً للصوفية وردَّ القول الأخير بقوله وهو بعيد. بينما اقتصر العزّ على قول واحد كما في الآية الأولى، فذكره لأقوال الصوفية التي يوردها الماوردي عند تفسير بعض الآيات قليل.

وراجع التعليق على تفسير الآية/ ٤١ من سورة الروم وتفسير الآية/ ٧١ من سورة يس والتعليق عليها.

# المبعث الرابع المتحدد المتحدد المعض الأقوال المتحدد ا

مما سبق يتضح أنّ العزّ يجمع الأقوال الكثيرة في تفسير الآية بدون ترجيح، ولكنه قد يرجح بألفاظ مقتضبة على طريقة الفقهاء في مختصراتهم، ولعلّ هذا من أثر تخصصه في الفقه فتجده يرجح بقوله: هذا أصح، أو أصوب، أو أظهر، أو أشبه، ويرد بعض الأقوال بقوله: وهذا شاذ، أو غير ظاهر أو بعيد، ولا يوجه ما يقول إلاّ في حالات قليلة وإليك أمثلة تبين ذلك:

١ - قال تعالى: ﴿فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً﴾ [مريم - ٢٩].

قال العزّ: «﴿فأشارت﴾ إلى الله ـ تعالى ـ فلم يفهموا إشارتها، أو إلى على الأظهر ألهمها الله ـ تعالى ـ ذلك بأنه سيبرئها، أو أمرها به».

فالعزّ ذكر في مرجع الضمير في "إليه" قولين أحدهما أنه يعود إلى الله ـ تعالى ـ والثاني أنه يعود إلى عيسى عليه السلام وقد رجح القول الأخير تبعاً للماوردي (١٠). لأنه هو الظاهر من الكلام وسياق الآيات، أما القول الأول فبعيد ولا دليل في الكلام عليه. راجع تعليقنا على هذه الآية، من تفسير العزّ.

٢ ـ قال تعالى: ﴿قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً﴾ [مريم: ٤٧].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿سلام﴾ توديع وهجر، أو سلام إكرام وبر، قابل جفوته بالإحسان رعاية لحق الأبوّة وهو أظهر».

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير الماوردي (٢٤/٢).

## ٣ \_ قال تعالى: ﴿ فَفَهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: « ﴿فَفَهمناها سليمان﴾ لأنه أوتي الحكم ِ في صغره وأوتيه داود في كبره، وهذا شاذ، أو أخطأ داود وأصاب سليمان على قول الجمهور».

فالعزّ ذكر في سبب تخصيص الله سليمان بالفهم قولين. فحكم على القول الأول بأنه شاذ وقد نسبه الماوردي للمتكلمين، ونسب العزّ القول الثاني إلى الجمهور، فهو يرجح القول الثاني لأنه رد القول الأول، وهو في ذلك تابع للماوردي.

### ٤ ـ قوله تعالى: ﴿يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي﴾ [طه: ٩٤].

ذكر العزّ في تعليل أخذ موسى بلحية هارون ثلاثة أقوال القول الأول: ليُسر إليه بنزول الألواح، والثاني: إنه وقع عنده أن هارون مايلهم في أمر العجل والثالث: إنه فعل ذلك لترك هارون الإنكار على بني إسرائيل ومقامه بينهم. فتعقب القول الثاني بقوله: «وهذا فجور من قائله لأن ذلك لا يجوز على الأنبياء». ورجح الثالث بقوله: وهو الأشبه.

#### ٥ ـ قوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها﴾ [العنكبوت: ٦٠].

ذكر الماوردي في المراد بالدابة وجهين الأول: أنها كل ما دب من الحيوان، والثاني: أنه النبي ـ على الله على المراد يعقب عليه.

وذكر العزّ الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني وعقب عليه بقوله: "وذكر النقاش شيئاً لا يحل ذكره ولبئس ما قال». وقد رد القرطبي هذا القول في تفسيره (٣٦٠/١٣) "بأنه ليس بشيء لأن الدابة لا تطلق في العرف على البشر». راجع التعليق على تفسير هذه الآية.

7 ـ قوله تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

قال العزّ: «﴿سراحاً جميلا﴾ تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسار، أو طلاقها طاهراً من غير جماع قاله قتادة.

قلت: هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن».

فقد ذكر الماوردي في تفسيره هذين القولين فنسب الأول إلى ابن عباس، والثاني إلى قتادة ولم يعقب عليه بينما تعقبه العزّ لأنه يخالف ظاهر الآية.

فيلحظ من الأمثلة السابقة أنّ العزّ يعقب على بعض الأقوال التي يذكرها عن المفسرين بالرد أو الترجيح بعبارة مختصرة، وقد يعلل في تعقيبه أو يذكره بدون تعليل وهو متابع في ذلك للماوردي وقد انفرد عنه ببعض التعقيبات على بعض الآيات حيث إن الماوردي لم يعقب عليها مع احتياجها إلى التعقيب كما بيّنته في الأمثلة السابقة وراجع تفسير الآية/ ٥ من سورة الصافات.

# المبحث الخاس) عنايته باللغة وأسلوبه في التعبير

العلم باللغة شرط من شروط التفسير لأن القرآن منزل بلسان عربي مبين، فلا يوصل إلى معرفة معانيه ومقاصده وتدبر ما فيه إلا بمعرفة لغة العرب. والمطلع على تفسير العز يدرك من قراءته تمكن العز من اللغة وتعمقه في معرفة معانيها، وإدراكه للفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة، وعلمه بأصول الكلمات فكان لهذا أثر كبير في تفسيره حيث صاغه بأسلوب سهل واضح ولغة فصيحة، وعبارة دقيقة مشرقة متوخياً في ذلك الدقة والاختصار، فعبر عمّا في تفسير الماوردي بعبارة مختصرة تدل على المقصود بألفاظ قليلة، فجمع بين الاختصار وحسن العرض مع الاستشهاد بالشعر لتوضيح معاني بعض الكلمات لأن الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما(۱) ـ، ولم يكثر من ذلك كالماوردي لأنه بصدد الاختصار، كما أنه قد يشير إلى بعض الوجوه النحوية وإليك أمثلة توضح المقصود.

الوجه الأول: أمثلة على بيانه لأصول بعض الكلمات واشتقاقها:

۱ \_ قوله تعالى: ﴿فناداها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربك تحتك سَرِيًا﴾ [مريم: ٢٤].

قال العزّ في معنى: «﴿ سَرِيًا ﴾ عيسى، السروات: الأشراف، أو السرى: النهر بالنبطية، أو بالعربية من السراية لأن الماء يسري فيه، قيل: يطلق السرى على ما يعبره الناس من الأنهار وثباً » فلاحظ بيانه لمعنى السروات، وهم

<sup>(</sup>١) راجع: الإشارة إلى الإيجاز للعزّ بن عبد السلام (٢٧٩).

الأشراف وبيانه بأن «السرى» النهر مأخوذ من سراية الماء فيه. وبيانه بأن «السرى» يطلق على النهر الصغير الذي يعبره الناس وثباً، فهذه معاني دقيقة عبر عنها بعبارة وجيزة واضحة.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لُدًا﴾ [مريم: ٩٧].

قال العزّ في معنى: «﴿لدا﴾ فجارا، أو أهل لجاج وخصام من اللدود للزومهم الخصام كما يحصل اللدود في الأفواه، أو الجدال في الباطل من اللدد وهو شدّة الخصومة» فيلاحظ أنه فسر لدا بأنهم أهل لجاج وخصام على أنّ لدا مشتق من اللدود وهو ما سُقِيه الإنسان في أحد شقى الفم. أو أنه مأخوذ من اللدد وهو شدّة الخصومة، فبين أنّ اشتقاق هذه الكلمة محتمل لأمرين والمعنى واحد. راجع: التعليق على هذه الآية من تفسير العزّ.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترا﴾ [المؤمنون: ٤٤].

قال العزّ في معنى: « ﴿تَتُوا﴾ مُنَوَّنْ متواترين يتبع بعضهم بعضاً «ع»، أو متقطعين بين كل اثنين دهر طويل، تترا: اشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه منه، أو من الوِتْر لأن كل واحد يبعث فرداً بعد صاحبه، أو من التواتر».

فلاحظ الأصول الثلاثة التي ذكرها لاشتقاق كلمة «تترا» وإليها يرجع القولان اللذان ذكرهما في بيان المراد بإرسال الرسل تتراً وراجع: تفسير العزّ للكلمة ﴿زرقاً﴾ من الآية (١٠٢) سورة طه، و ﴿حَدَبِ﴾ من الآية (٩٦) من سورة الأنبياء و ﴿منسكاً﴾ من الآية (٣٤) من سورة الحج والآية (٣٦) من سورة الحج.

الوجه الثاني: أمثلة على ذكره للفروق بين الألفاظ المتقاربة.

١ ـ قوله تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً﴾ [مريم: ٥٩].

قال العزّ في معنى: «﴿خَلَف﴾ بالسكون إذا خلفه من ليس من أهله وبالفتح إذا كان من أهله، أو بالسكون في الذم وبالفتح في الحمد».

لاحظ تفريقه بين معاني ﴿خلَّف﴾ حسب اختلاف حركة اللام منها بين السكون والفتح.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى﴾ [طه: ١٥].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿أخفيها﴾ لا أظهر عليها أحداً فيكون ﴿أَكَادَ﴾ بمعنى أريد، أو أخفيها من نفسي «ع» مبالغة في تبعيد إعلامه بها، أو أخفيها أظهرها، أخفيته كتمته وأظهرته من الأضداد، وأسررته كتمته وأظهرته أيضاً، أو المعنى آتية أكاد آتي بها فحذف للعلم به ثم استأنف ﴿أخفيها لتجزى كل نفس﴾. قال:

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله أي وكدت أقتله».

ذكر العزّ في معنى ﴿أخفيها﴾ أربعة أقوال عرضها عرضاً بديعاً بعبارة موجزة ودقيقة مع توجيه كل قوله ثم ذكر أنّ الإخفاء والإسرار من الأضداد يأتيان بمعنى الإظهار والكتم. ووجه القول الرابع على أنّ في الكلام محذوفاً، وقدره واستدلّ عليه ببيت من الشعر. وهو يستشهد على بعض الوجوه النحوية، ومعاني الكلمات بالشعر ولا يكثر من ذلك كالماوردي، وقد أجريت بينهما مقارنة فأحصيت ما استشهد به العزّ في سورة طه فكان خمسة أبيات بينما استشهد فيها الماوردي بسبعة وعشرين بيتاً. ويؤخذ على العزّ أنه في بعض الأحوال قد يستشهد بأجزاء من أبيات ويدمجها في التفسير دون التنبيه على أنها جزء من بيت وهذا فيه تلبيس وخلط في الكلام، ومن أمثلة ذلك راجع: تفسيره لقوله ـ تعالى ـ: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥] وقوله: ﴿إلا امرأتك﴾ [هود: ١٨] وقوله: ﴿يستحسرون﴾ [الأنبياء: ١٩] وقوله: ﴿يستحسرون﴾ [الأنبياء: ١٩] وقوله: ﴿يستحسرون﴾ [الأنبياء: ٢٠] وقوله: ﴿هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ [ص: ٧٠] وقوله: ﴿يوسوس﴾ [الناس: ٥].

٣ ـ قوله تعالى: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى﴾ [طه: ١٧، ١٨].

قال العزّ في تفسير هاتين الآيتين: «﴿وما تلك﴾ سؤال تقرير، وجوابه ﴿هي عصاي﴾ ولكنه أضافها إلى ملكه، ليكفي الجواب إن سئل عنها، ثم ذكر احتياجه إليها لئلا يكون عابثاً بحملها. ﴿وأهش﴾ أخبط ورق الشجر، والهش والهس واحد، أو المعجم خبط الشجر وغير المعجم زجر الغنم ﴿مآرب﴾ حاجات نص على لوازم الحاجات وكنى عن عارضها من طرد السباع، أو قدح الثار واستخراج الماء، أو كانت تضيء له بالليل».

لاحظ توجيه العزّ للاستفهام في قوله ﴿وما تلك بيمينك﴾ إلى المعنى المحازي وهو التقرير. ولاحظ إشارته الدقيقة إلى معنى الإضافة في ﴿عصاي﴾ وتفريقه بين الهش والهس. وتعبيره عن معنى ﴿مآرب﴾، وصياغته لبعض الأقوال الإسرائيلية في المراد بمآربه الأخرى في العصا، فقد صاغ هذه الأقوال بعبارة موجزة، ولم يستطرد في ذكر الأخبار الإسرائيلية التي يذكرها أكثر المفسرين في عصا موسى ـ عليه السلام ـ(١). فقارن ما سبق بتفسير الماوردي يتبين لك أسلوبه في الاختصار ووضوح عبارته ودقّتها وإعادة صياغته لتفسير الماوردي في ثوب جديد وراجع ـ أيضاً ـ تفسير العزّ لقوله تعالى: ﴿وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيا﴾ [مريم: ٣٢] وتفسير العزّ لكلمة ﴿يفرط﴾ من الآية [٥٤: طه]، وتفريقه بين النّقش والهمل كما في الآية [٧٨: الأنبياء] ودقة عبارته في تفسير الآية [٧].

<sup>(</sup>١) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العزّ.

## (المبحث الساوس طريقة عرضه لآيات الأحكام

أكثر العز من ذكر أقوال العلماء في تفسير آيات الأحكام بدون نسبة الأقوال إلا في حالات قليلة، فلذا لم تتضع أقوال أئمة المذاهب، وفي عرضه لهذه الأقوال لا يرجع بينها غالباً، ولا يستطرد في عرض التفاصيل الجزئية كما يفعل القرطبي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهما ممن اعتنوا بتفسير آيات الأحكام واختصوها بالتأليف كالجصاص الحنفي المذهب وابن العربي المالكي والكيا الهراس الشافعي، فقد تأثر تفسيرهم بالصبغة المذهبية بل إنّ بعضهم يتعصب لمذهبه ويتأول الآية على ما يوافق مذهبه، ويشنع على من خالفه. ولم يظهر شيء من ذلك في تفسير العز لآيات الأحكام مع أنه إمام من أئمة الشافعية فلم ينتصر لمذهبه بل عرض الأقوال دون مناقشة ولا استطراد رغبة في الاختصار، وعدم تشتيت ذهن القارىء لتفسير آيات الله، ولكن يلحظ عليه عدم بيان القول الراجع بدليله إيضاحاً للحق ودفعاً للبس، وكذا عدم نسبة الأقوال، وإليك أمثلة توضح ذلك:

١ \_ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذَّينَ كَفَرُوا ويصدُونَ عَنَ سَبِيلُ اللهُ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادِ﴾ [الحج: ٢٥].

ذكر العزّ في المراد بالمسجد الحرام قولين الأول أنّ المراد به نفس المسجد فعلى هذا معنى استواء العاكف \_ وهو المقيم به \_ والبادي \_ وهو الوافد إليه في حكم المسجد، أو حكم النسك.

والقول الثاني أنّ المراد به جميع الحرم فعلى هذا استواؤهما في الأمن في الحرم وأن لا يقتلا به صيداً، أو استواؤهما في دوره ومنازله فعلى هذا لا يجوز

بيع دور مكة ولا كراؤها على خلاف بين الفقهاء، وممن قال بذلك أبو حنيفة وخالفه الشافعي. فقال بجواز بيع دور مكة وكرائها وله أدلّة على ذلك ليس هذا مكان بسطها.

فيلاحظ من هذا أن العزّ عرض الأقوال عرضاً سريعاً بدون نسبة ولا مناقشة وترجيح. ولو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي (٢٤/٢٣) لوجدنا أنّه يفصل الخلاف في هذه المسألة ذاكراً الأدلّة ومرجحاً قول الشافعي مع التوجيه.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦].

قال العزّ في تفسير هذه الآية: «﴿والبدن﴾ الإبل عند الجمهور، أو الإبل والبقر، أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة. سُميت بدناً لأنها مبدنة بالسمن ﴿شعائر الله﴾ معالم دينه أو فروضه ﴿فيها خير﴾ أجر، أو ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها عند الحلب».

ثم ذكر معاني ﴿صواف﴾ ثم قال «﴿وجبت جنوبها﴾ سقطت إلى الأرض، وجب الحائط سقط، وجبت الشمس: غربت ﴿فكلوا﴾ يجب الأكل من المتطوع به، أو يستحب عند الجمهور ولا يجب، كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها على أنفسهم».

ذكر العزّ في معنى البدن ثلاثة أقوال الأول نسبه للجمهور. والثاني لم ينسبه.

وقد نسبه الماوردي إلى جابر وعطاء<sup>(۱)</sup> والثالث نسبه العزّ إلى ابن شجرة وحكم عليه الماوردي بالشذوذ. ولو رجعنا إلى تفسير القرطبي لوجدناه قد فصل القول في هذه المسألة وذكر فيها رأي أئمة المذاهب فنقل عن الشافعي أنه قال بالقول الأول، وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا بالقول الثاني وذكر أدلة كل مُذهب وثمرة الخلاف في ذلك، ورجح قول الشافعي لقوله عليه السلام في

<sup>(</sup>۱) راجع: تفسیره (۳/ ۸۱).

الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة والبدنة يدل على أنّ البقرة لا يقال عليها بدنة، و الله أعلم وأيضاً قوله تعالى \_: ﴿فإذا وجبت جنوبها \* يدل على ذلك، فإن الوصف خاص بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم، على ما يأتي»(١).

وذكر العزّ الخلاف في حكم الأمر في قوله ﴿فكلوا منها﴾ فأورد فيه قولين للعلماء نسب الثاني منهما إلى الجمهور، بينما نجد القرطبي في تفسيره يفصل القول في هذه المسألة فينقل عن الشافعي أنّ «الأكل مستحب والإطعام واجب فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه. وهذا فيما كان تطوعاً، فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه»(٢).

من ذلك يتضح الفرق بين طريقة العزّ في تفسير آيات الأحكام حيث يورد الأقوال دون مناقشة، وطريقة القرطبي حيث يناقش الأقوال ويرجح بينها غالباً، فهو أكمل من العزّ وإن كان يؤخذ عليه الاستطراد في تفصيل الخلاف وذكر جزئيات المذاهب مما يشتت ذهن القارىء عن تدبر معنى الآية وما تقصد إليه ومحله كتب الفقه.

ونكتفي بهذين المثالين خشية الإطالة. وللمزيد من ذلك يمكن مراجعة تفسير العزّ لقوله تعالى ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآيتين (٧٨، ٧٩) من سورة الأنبياء. ومراجعة تفسيره للآيات (٢٨) إلى (٣٤) من سورة الحج. مع مقارنة ذلك بالتفاسير التي تُعنى بآيات الأحكام.

<sup>(</sup>۱) راجع: تفسيره (۱۲/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) راجع: تفسيره (١٢/ ٦٤).

# المبحث السابع موقفه من الإسرائيليات

الإسرائيليات هي الأخبار والأساطير التي تروى عن أهل الكتاب في أخبار الأولين وقصص الأنبياء والمرسلين، وغالباً ما تكون هذه الأخبار كاذبة وباطلة لأن أكثرها ينقل من التوراة والإنجيل وقد أصابهما التحريف، وقد اختلفت مواقف المفسرين من هذه الأخبار فبعضهم يكثر منها كالطبري والثعلبي، ومنهم من ينقل منها على حذر ويتعقبها بالرد والنقد كابن عطية وابن كثير، أما العز فقد قلل منها تبعاً للماوردي بل إنه حذف بعض الأخبار التي أوردها الماوردي واختصر ما ذكره منها، وإليك أمثلة توضح ذلك:

١ ـ قوله تعالى: ﴿قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيتُهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [طه: ٦٦].

قال العزّ عند تفسير هذه الآية في عدد السحرة: «وكانوا سبعين ألف ساحر، أو تسعمائة: ثلاثمائة من العريش وثلاثمائة من الفيوم ويشكون في الثلاثمائة من الإسكندرية، أو اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعون من بني إسرائيل، كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء».

ذكر العزّ في عدد سحرة فرعون ثلاثة أقوال: فالقول الأول رواه الطبري في تفسيره (١٨٤/١٦) عن القاسم بن أبي أبزة. والقول الثاني عن ابن جريج وفي هذين القولين تفاصيل لم يذكرها العزّ كما أنّ الطبري روى أخباراً أخرى في عددهم لم يذكرها العزّ هنا. وذكر ابن كثير في تفسيره (٣/١٥٨) هذين القولين وأقوالاً أخرى مفصلة. أما القول الثالث فنسبه الماوردي في تفسيره (٣/ ١٥٨) إلى أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في كتابه «قصص الأنبياء»

(178) عن مقاتل. ولم يرد خبر عن النبي - ﷺ - في تحديد عددهم. وهذه الأخبار التي ذكرها العزّ أخبار إسرائيلية وهي كما ترى متناقضة ولا فائدة من ذكرها، ولو كان في ذلك فائدة تعود على المكلف في دينه أو دنياه لأخبَر بها القرآن، وظاهر القرآن أنهم كانوا كثيرين.

قال تعالى: ﴿قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم﴾ [الشعراء: ٣٦، ٣٧] والله أعلم بعددهم.

فنلاحظ من هذا أنّ العزّ قد أورد هذه الأخبار الإسرائيلية باختصار وبدون تعقيب بينما نجد الطبري وابن كثير قد توسعا فيها ولم يعقبا عليها أيضاً وكان الأولى بالعزّ أن يتعقب هذه الأخبار بالرد، أو ينزه تفسيره منها لئلا تشغل القارىء لتفسير كتاب الله عن تدبر معانيه ومعرفة مقاصده وهداياته، راجع التعليق على هذه الآية من تفسير العزّ.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وأيوب إذ نادى ربّه أني مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين﴾ [الأنبياء: ٨٣].

قال العزّ في قصة بلاء أيوب: «كان ذا مال وولد فهلك ماله ومات أولاده، ثم بُلي في بدنه فقرح وسعى فيه الدود واشتد بلاؤه فطرح على مزبلة بني إسرائيل، ولم يبق أحد يدنو منه إلا امرأته».

ذكر الماوردي هذه القصة في تفسيره عن الحسن مطولة في واحد وعشرين سطراً وقد رواها الطبري عنه في ثلاثة وأربعين سطراً كما رواها عن وهب بن منبه مطولة جداً في حدود ثمان صفحات من القطع الكبير، وذكرها أكثر المفسرين في تفاسيرهم مطولة، ولم يعقبوا عليها بالرد مع أن أكثر ما ورد فيها كذب وباطل لا يليق أن يُنسب إلى الأنبياء.

وقد اختصرها العزّ هنا في سطرين تقريباً. وما ذكره العزّ هنا من رمي أيوب - عليه السلام - على مزبلة بني إسرائيل ونفور الناس منه أمر لا دليل عليه من القرآن، ولم يرد به خبر عن الرسول - علي من وهو أمر لا يليق بنبي من أنبياء الله أن يصل إلى هذا المستوى من المهانة بأن يُرمى على المزبلة وينفر الناس عنه، فأين عشيرته عنه أن تواسيه وتداويه وأين أتباعه المؤمنون به، فالله

تبارك وتعالى يبتلي رسله بالمرض والألم وغير ذلك من صنوف البلاء ولكن لا يبتليهم بما ينفر الناس عنهم، فكان الأولى بالعزّ أن يَرُد على مثل هذا الباطل، أو ينزه تفسيره منه، والصواب في قصة بلاء أيوب أن نقف على ما أخبر الله به عنه في هذه السورة، وسورة (ص)، فقد ابتلاه الله في ماله وولده وجسده فصبر على ذلك الابتلاء بما استحق عليه الثناء من ـ الله تعالى ـ، وصار مضرب المثل، فكشف الله عنه ذلك وأثابه أعظم الثواب، فلا يجوز لنا أن نتزيد على ما أخبر به القرآن عنه مما لم يثبت به خبر صحيح عن النبيّ ـ على أخبر ما روي في تلك القصة من أباطيل بني إسرائيل مما لا تجوز حكايته فكان الأولى بمن ذكرها من المفسرين أن يبين بطلانها أو يُعرض عنها لئلا يشغل الدارس لتفسير ذكرها من المفسرين أن يبين بطلانها أو يُعرض عنها لئلا يشغل الدارس لتفسير القرآن عن تدبر معاني آياته والعمل بما فيها فإن مثل هذه الحكايات الباطلة تثير اللبس والشكوك نسأل الله العافية من ذلك وقد ذكر هذه القصة القرطبي في تفسيره ونقل كلاماً طويلاً للقاضي ابن العربي في مناقشتها وإبطالها(١).

وراجع ما ذكره العزّ من الإسرائيليات في مآرب عصا موسى ـ عليه السلام ـ وتعليقنا على ذلك عند تفسير الآية (١٨) من سورة طه وما ذكره عند تفسير الآية (٦٩) من هذه السورة ورده لذلك، وتعقيبه على الإسرائيليات قليل.

<sup>(</sup>١) راجع: تعليقنا على هذه القصة عند تفسير العزّ لهذه الآية.

## (لمبحث (لثامن) اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العزّ منه

حيث إنّ الماوردي نقل في تفسيره بعض أقوال المعتزلة كمحمد بن المستنير المعروف بقطرب، وعلي بن عيسى الرماني، وغيرهما، وقد سبق التمثيل على ذلك في مصادره اللغوية كما نقل عن الأصم (۱) لذا اتهمه ابن الصلاح (ت٣٤٣ هـ) بالاعتزال فقال: هذا الماوردي ـ عفا الله عنه ـ يتهم بالاعتزال وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منها، وأقول: لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل، ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم الفاسدة، ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أنّ الله لا يشاء عبادة الأوثان وقال في ـ قوله تعالى ـ: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدواً شياطين الإنس والجن﴾ والأنعام: ١١١] وجهان في ﴿جعلنا﴾

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء.

والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها.

وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق مع أنّه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق،

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير العزّ للآية/ ٤ من سورة الفاتحة، والآية/ ٢ من سورة البقرة والتعليق على ذلك.

ثم هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم، مثل خلق القرآن كما دلّ عليه تفسيره في قوله ـ عزّ وجلّ ـ (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) [الأنبياء: ٢] وغير ذلك، ويوافقهم في القدر، وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديماً»(١) انتهى.

فابن الصلاح قد اتهمه بذلك، ومن جاء بعده نقل قوله منسوباً إليه لعدم تحقق اتهامه، قال الداودي (ت ٩٤٥ه): «وذكره ابن الصلاح في (طبقاته)، واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه في تفسيره في موافقة المعتزلة فيها، ولا يوافقهم في جميع أصولهم، ومما خالفهم فيه أنّ الجنة مخلوقة. نعم يوافقهم في القول بالقدر، وهي بلية غلبت على البصريين.

قال ابن السبكي: والصحيح أنه ليس معتزلياً، ولكنه يقول بالقدر فقط (٢)» اه.

وموقف العزّ منه أنه يختصر ذلك ولا يرد عليه إلاّ في حالات قليلة فلعله لم يكثر من ذلك مبالغة في المحافظة على بيان ما قصده الماوردي دون زيادة.

أمّا قول ابن الصلاح: «وتفسيره عظيم الضرر، لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً..» فغير مُسلم، وفيه تحامل شديد على الماوردي

<sup>(</sup>١) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (٥/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات المفسرين للداودي (١/٤٢٤).

وعدم إنصاف. فتفسيره مشحون بتأويلات السلف من الصحابة والتابعين، وقد اعتمد في نقل ذلك غالباً على تفسير الطبري، كما سبق تقريره في مبحث المصادر.

وهو ينقل بجانب ذلك تأويلات الخلف، ومن ضمنها تأويلات المعتزلة لبيان ما قيل في الآية من حق وباطل، وغالباً ما يقدم أقوال السلف في الذكر، وهو حريص جداً على نسبة الأقوال إلى أصحابها إلا في حالات قليلة. فهو يذكر أقوال المعتزلة منسوبة غالباً إلى أصحابها كأبي علي الجبائي والأصم وعلي بن عيسى الرماني وأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وغيرهم كما سبق بيانه في مبحث المصادر. وما دام ينسب الأقول إلى أصحابها فلا لوم عليه إذا حكى أقوال المعتزلة، وليس من الإنصاف أن نجعل ذلك «تلبيساً وتدسيساً».

وقد نحا الدكتور عدنان زرزور منحى بعيداً، فلم يرضَ من ابن الصلاح مجرد الاتهام، بل عد تفسير الماوردي من تفاسير المعتزلة، وأنه وضع على أصولهم ومنهجهم في التفسير. ونقل نصاً منه دليلاً على ما ذهب إليه. فقال: «والناظر في هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعاً على أثر واضح لمذهب المصنف الذي كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدو، ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق مرة بالإشارة العابرة وأخرى بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في تفسير الآية الواحدة يوردها موجزة ملخصة وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال، قال في \_ قوله تعالى \_: ﴿هدى للمتقين﴾ \_[البقرة: ٢] «في المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: الذين اتقوا ما حرّم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم وهذا قول الحسن البصري. والثاني: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة ويرجون رحمته وهذا قول ابن عباس. والثالث: أنهم الذين اتقوا الشرك وبرثوا من النهاق، وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق وإنما خصّ به المتقين وإن كان هدى لجميع الناس لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فيه».

وقال في قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾ [البقرة: ٧] «والختم: الطبع، ومنه ختم الكتاب، وفيه أربعة تأويلات: أحدها: وهو قول مجاهد أنّ القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم

جميعه ثم يطبع عليه بطابع. والثاني: أنها سمة تكون علامة فيهم تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين. والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من الحق تشبيها بما قد سد وختم عليه فلا يدخله خير. والرابع: أنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعيى الذكر ولا تقبل الحق، وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إليه. والغشاوة: تعاميهم عن الحق وسمى القلب قلباً لتقلبه بالخواطر قال الشاعر:

ما سُمى القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوار والغشاوة الغطاء الشامل».

وأيًّا ما كان الأمر فإن الماوردي وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير، سواء أخالفهم في بعض المسائل أم لا، وسواء أجاهرفيه بالاعتزال أم لا، وإن كنا لا ندري ما هو «حد» الجهر عند ابن الصلاح»(١) اه.

وهذا الحكم يعوزه التحقيق، فلو أنّ الباحث تصفح هذا التفسير، وقرأ فيه لتبين له أنه تسرع في الحكم عليه، ورجع عن قوله: "فإن الماوردي وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير" لأن قوله هذا يعني أنّ الماوردي يقول بجميع أصول المعتزلة. وهذا قول لا دليل عليه، ومخالف لما في تفسير الماوردي، ولو صح ما قال لم يقل ابن الصلاح: "هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن، كما دلّ عليه تفسيره في قوله عزّ وجلّ ﴿وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [الأنبياء: ٢] وغير ذلك، ويوافقهم في القدر".

فكان الأولى بالباحث أن يكون منصفاً في حكمه، متحققاً من قوله بقراءة قسم من هذا التفسير يكفي للحكم عليه. أما إصدار الحكم بناءً على قراءة المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة لا يكفي وليس في هاتين الآيتين ما يدل على حكمه وإليك بيان ذلك:

فقوله: ولكن الماوردي «كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق

<sup>(</sup>١) راجع: كتابه (الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن) (١٤٣ ـ ١٤٣).

مرة بالإشارة العابرة» واستدل على ذلك بتعقيب الماوردي على القول الثالث في تفسير قوله تعالى: ﴿هدى للمتقين﴾ حيث قال: «والثالث: أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق، وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق».

فهذا التعقيب لا يدل على قول الباحث لأنه ليس انتصاراً لمذهب المعتزلة وإنما هو بيان أنّ هذا التأويل يتعارض مع قوله تعالى: ﴿هدى للمتقين﴾ لدخول الفاسق في هذا التأويل وهو في تعقيبه هذا متابع للطبري. وإليك عبارة الطبري حتى يتضح ذلك.

قال الطبري: «فقد تبين إذاً بذلك فساد قول من زعم أنّ تأويل ذلك إنما هو: الذي اتقوا الشرك وبرثوا من النفاق، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين....»(١) إلخ.

وقول الباحث: إنّ الماوردي كان في تفسيره ينتصر لمذهب المعتزلة: «بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في تفسير الآية الواحدة، يوردها موجزة ملخصة، وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال» واستدلّ على ذلك بالوجوه التي ذكرها الماوردي في تفسير \_ قوله تعالى \_ ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ [البقرة: ٧].

وهذا الدليل لا يدل على قوله \_ أيضاً \_، لأن الماوردي قد ذكر وجوهاً في تفسير الآية، ومن بينها ما يناقض مذهب المعتزلة وقد بدأ به أولاً، وهو قول مجاهد الذي فسر الآية بحسب ظاهرها الموافق للغة.

وقد روى الطبري قول مجاهد من طرق، ورجحه، وردّ على من تأول الآية بخلافه. (٢)

وقد توسع في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري(٣)، والقرطبي(٤)، وابن

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (١/ ٢٣٤) معارف.

<sup>(</sup>۲) راجع: تفسیره (۱/ ۲۹۸ ـ ۲۹۱) معارف.

<sup>(</sup>٣) راجع: كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» (٥٧، ٥٨).

<sup>(</sup>٤) راجع: تفسيره (١/ ١٨٦، ١٨٧).

كثير (۱) وابن المنير الإسكندري (۲) وردوا على تأويلات المعتزلة التي صرفوا فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا، وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداً، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم ـ قوله تعالى ـ: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [الصف: ٥] وقوله: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ [الأنعام: ١١٠] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه ـ تعالى ـ إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه ـ تعالى ـ حسن، وليس بقبيح، فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال، والله أعلم» اه.

## أمثلة على موقف العز من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم﴾ [البقرة: ٧].

ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية خمسة أقوال ـ كما سبق بيانه ـ وقد ذكرها العزّ في مختصره بتصرف قليل في العبارة وقدم القول الثاني على الأول الذي قاله مجاهد، ولم يناقش هذه الأقوال بترجيح الراجح والرد، على المخالف وكان الأولى به أن يفعل ذلك.

#### ٢ ـ قوله تعالى: ﴿وإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمُلاَئِكَةُ ﴾ [البقرة: ٣٠].

قال الماوردي (ق ٢٣/١ ب) في تفسيرها: «والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون وهم رسل الله لا يعصونه في صغير ولا كبير، ولهم أجسام لطيفة، لا يُرَون إلا إذا قوَّى الله أبصارنا على رؤيتهم».

فالماوردي قد اقتصر على قول المعتزلة في تفضيل الملائكة على البشر،

<sup>(</sup>١) راجع: تفسيره (١/ ٤٥، ٤٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: كتابه (الانتصاف) حاشية على تفسير الزمخشري (١/ ٤٩، ٥٠).

وهذا دليل على أنه يرجحه، لأنه لم يذكر قول أهل السنة الذين يرون أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة.

والعزّ قد ذكر في مختصره ما ذكره الماوردي، ولم يناقشه في ذلك بينما هو يرى خلاف ذلك كما في كتابه «قواعد الأحكام» (٢/ ٢٣٢)، فالملائكة عنده أفضل من البشر من جهة تفاوت الأجساد، أما من جهة الأرواح فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة، واستدلّ على ذلك بخمسة وجوه:

أحدهما: الإرسال ورسل الملائكة قليل......

الثاني: القيام بالجهاد في سبيل الله. الثالث: الصبر على مصائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين. الرابع: الرضا بمر القضاء وحلوه. الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره، وليس للملائكة شيء مثل هذا....» إلخ(١).

ومن هذا المثال نستنتج أنّ العزّ إذا أورد قول الماوردي وسكت عنه فلم يناقشه لا يدل ذلك على موافقته له. ولعله يفعل ذلك مبالغة في بيان ما قصده الماوردي بدون زيادة.

٣ ـ قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً﴾ [الأنعام: ١١٢].

قال الماوردي (ق ١/١٨١ ب): «وفي قوله جعلنا وجهان: أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء. والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها» اه.

فالماوردي تأول ﴿جعلنا﴾ بمعنى الحكم والبيان بأنهم أعداء، أو التخلية بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم منها.

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم عليه أنّ الله يخلق العداوة والحب، والشر والخير، والكفر والإيمان. فيترتب

<sup>(</sup>۱) إذا أردت مزيداً من التفصيل فراجع: تفسير القرطبي (۱/ ۲۸۹)، و الفخر الرازي (۲/ ۲۱۰ ـ ۲۱۰ ـ ۲۳۰) فقد بسطا القول في ذلك، ولخص النيسابوري في تفسيره (۱/ ۲۲۲ ـ ۲۷۱) ما قاله الفخر الرازي.

على هذا أنّ الله يخلق القبيح فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنّ الإنسان خالق لفعله من خير وشر.

وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق والصحيح في هذا أنّ الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله خالق لها فتنسب إلى كلّ بحسبه وليس في خلق الله للشر قبح لأنه يخلقه لحكمة ولا يأمر به ويأمر بالخير.

وراجع الاستدلال على ذلك في التعليق على تفسير العزّ للآية.

وتأويل الماوردي الآية بذلك يدل على أنه يقول بمذهب المعتزلة في القدر.

وقد ذكر العزّ في مختصره عبارة الماوردي ـ كما هي تقريباً ـ بدون مناقشة كعادته إلّا أنه استبدل «تركناهم على» بـ «مكناهم من» وهي قريبة منها في المعنى..

٤ ـ قوله تعالى: ﴿فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين﴾ [النمل: ٨].

ذكر الماوردي في قوله تعالى ﴿وسبحان الله ربِّ العالمين﴾ وجهين: أحدهما: أنه من قول موسى ونسبه للسدي.

والثاني: أنه من قول الله تعالى ونسبه إلى ابن شجرة.

ثم قال: «ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى وفي ذلك الكلام قولان أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي قال وهب: ثم لم يمس موسى امرأة بعدما كلمَّه ربه.

والثاني: أنّ الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسى حكاه النقاش وقد ذكر العزّ هذين القولين في كلام الله تعالى لموسى عليه السلام وعقب على القول الثاني الذي نسبه الماوردي إلى النقاش بقوله: «ولا خبر فيما ذكره من ذلك».

وهذا يعنى ردّه لهذا القول الباطل وهو حريٌّ بالرد لأن فيه نفى صفة

الكلام عن الله وأنّ الله يخلق الكلام في الشجرة وغيرها وهذا قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن كما زعم ذلك الزمخشري في تفسيره (٢/ ١٥٢) وهو من أثمتهم.

والقول الصحيح هو الأول وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله فهو متكلم بذاته أزلاً كيف شاء ومتى شاء بكلام يسمعه من يشاء كيف يشاء وأنّ القرآن كلامه منه بدا وأنزله على رسوله - على وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً والأدلة على كلام الله كثيرة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة.

راجع تفصيل ذلك في التعليق على تفسير الآية/ ٨ من سورة النمل.

من هذه الأمثلة يتبين لنا موقف العزّ من أقوال المعتزلة التي أوردها الماوردي في تفسيره فهو يوردها كما أوردها الماوردي وقد يرد عليها كما في المثال الأخير.

## المبحث التاسع التراسة الدراسة

بعد هذه الدراسة المختصرة لتفسير العز يتلخص مما سبق أنّ تفسير، يمتاز بالأمور التالية:

- ١ ـ رجوعه إلى مصادر أصيلة وقديمة في التفسير.
- ٢ جمعه لأقوال السلف والخلف الكثيرة في تفسير الآية مع ترجيحه لبعض الأقوال.
- ٣ ـ عنايته باللغة بذكر أصول الكلمات واشتقاقها والفرق بين الألفاظ
   المتقاربة مع الاستشهاد بالشعر في بعض المواضع.
- ٤ ـ أسلوبه الواضح السهل في تفسير الكلمات وصياغة الأقوال بعبارة موجزة مع الدقة.
  - ٥ ـ أنه لم يستطرد في تفسير آيات الأحكام.
  - ٦ ـ أنه لم يُكثر من الأخبار الإسرائيلية مع اختصار ما ذكره منها.
    - ٧ ـ تنبيهه على المكي والمدني في أول كل سورة.

#### ويؤخذ عليه ما يلي:

- ١ ـ أنه لـم يعتنِ بالقراءات حيث يذكرها بدون إشارة إلى أنها قراءة،
   وبدون نسبة إلى من قرأ بها إلا في مواضع قليلة.
  - ٢ ـ ترك كثير من الأقوال بدون نسبة وترجيح.
- ٣ ـ أنه لم يخرج الأحاديث التي يستشهد بها ولم يعقب على الإسرائيليات

والأقوال الضعيفة إلا في حالات قليلة.

٤ ـ أنه قد يستشهد بأجزاء من أبيات ويدمجها في التفسير دون التنبيه على
 أنها جزء من بيت، وهذا يوقع في الاشتباه والخلط في الكلام.

## المبحث العاشر أدلة ثبوت هذا التفسير للعزّ

ذكرت كتب التراجم أنّ للعزّ تفسيرين، أحدهما كبير يقع في مجلدين<sup>(١)</sup>، والآخر مختصر مرتب على حروف المعاني<sup>(٢)</sup> أي يعنى بتوضيح المعاني اللغوية.

فتفسيره الكبير هو الموجود منه نسختان إحداهما بمكتبة دماد باشا برقم (١١٥) والثانية بمكتبة قليج باشا برقم (٤٣) ونسخة ثالثة ناقصة اشتملت على تفسير سورة مريم إلى نهاية سورة الناس في مجلد بمكتبة قطر الوطنية برقم (٧٢٣: ٧٢٣).

أما تفسيره المختصر فلا يوجد منه إلا نسخة وحيدة بدار الكتب المصرية برقم (٣٢). وحيث إنها وحيدة فقد يشك في نسبتها إليه. ودفعاً لذلك فسأذكر أدلّة ثبوت نسبتها إليه كالآتي:

الدليل الأول: \_: أنّ أسلوب هذا التفسير يشبه أسلوب العزّ في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» حيث إنه يذكر في المسألة أكثر من قول ويعطف بعضها على بعض بكلمة «أو» ولا يرجح إلا قليلاً بكلمة أولى أو أظهر على طريقة الفقهاء في مختصراتهم فراجع: (الفصل الثامن والأربعين في أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور) من كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» ص (١٤٩ ـ ٢٥٩)، وقارنه بأسلوب هذا التفسير تجد تشابهاً بينهما في الأسلوب يدل على أنهما لمؤلف واحد. وإليك أمثلة توضح ذلك:

<sup>(</sup>١) راجع: مقدمة تحقيق الدكتور رضوان الندوي لكتاب العز «فوائد في مشكل القرآن».

<sup>(</sup>٢) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (٨/ ٢٤٨) وطبقات المفسرين للداودي (٣١٣/١).

١ ـ قال العزّ في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» ص (١٤٩): سورة البقرة.

قوله تعالى: ﴿لا ربب فيه﴾: ٢ أي لا تشكوا في إنزاله، أو في هدايته، أو سبب ريب فيه كالتناقض والاختلاف، أو لا ريب فيه عند المؤمنين تعبيراً بالعام عن الخاص.

قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر﴾: [1] أي آمنا بوحدانية الله وبإتيان اليوم الآخر، أو لا حاجة إلى حذف في قوله: ﴿وباليوم الآخر﴾.

قوله تعالى: ﴿يخادعون الله﴾: [٩] أي يخادعون رسول الله بإظهارهم من الإيمان ما لايبطنون وإنما<sup>(۱)</sup> قدر ذلك لأن رسول الله \_ ﷺ - خليفة الله وأمره أمره ولذلك قال: ﴿إِنَّ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾ [الفتح: ١٠]، وقال أبوعلي: هذا كقوله: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: ٨٠]، أو يعاملون الله معاملة الخادع فيكون مجازاً تشبيهاً كقوله: ﴿يؤذون الله﴾ [الأحزاب: ٧٠].

قوله تعالى: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾: [17] أي حالهم كحال الذي استوقد ناراً، أو صفتهم كصفة الذي استوقد ناراً، أو شأنهم كشأن الذي استوقد ناراً،

قوله تعالى: ﴿أو كصيب﴾ [١٩] التقدير: أو كحال أصحاب صيب، أو كصفة أصحاب صيب، أو كصفة أصحاب صيب، أو كشأن أصحاب صيب، فإنه لم يشبه الذوات بالذوات إذ لا فائدة فيه. ﴿من السماء﴾ أي من جهة السماء، أو من نحو السماء، أو من صوب السماء، أو عبر بالسماء عن السحاب، لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء كقوله: ﴿وفرعها في السماء﴾ [إبراهيم: ٢٤].

٢ ـ قال العزّ في الكتاب السابق (٢١٢): سورة الكهف:

قوله تعالى: ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم﴾ [٤، ٥] أي ما لهم بالولد من علم، أو ما لهم بصحة قولهم: ﴿اتخذ الله ولداً﴾ من علم.

<sup>(</sup>١) في كتابه (وإما) وهذا خطأ مطبعي والصواب ما أثبته.

قوله تعالى: « ﴿أَم حسبت أَنْ أَصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ [٩] المعنى بل حسبت أنّ واقعة أصحاب الكهف والرقيم، أو أن شأن أصحاب الكهف والرقيم، أو أنّ قصة أصحاب الكهف والرقيم تجوزاً بالقصة عن المقصوص، كانت ذات عجب من آياتنا، أو من بين آياتنا».

٣ ـ قال العزّ في الكتاب السابق (٢٥٧): سورة والعصر.

قوله تعالى: « ﴿وتواصوا بالحق﴾ [٣] أي وتواصوا بعبادة الحق، أو بطاعته، وهو الله \_ تعالى، أو وتواصوا باتباع الحق، وهو القرآن، أو تواصوا بالدين الحق، وهو الإسلام».

فلاحظ هذه الأمثلة، وقارنها بأمثلة من هذا التفسير تجد أنها متفقة في الأسلوب والإيجاز، وجزالة العبارة، ودقّتها، وهذا ملاحظ في تآليفه الأخرى.

الدليل الثاني: أن العزّ قد نقل في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» تسعة أسطر بالنص في تعريف إعجاز القرآن من هذا التفسير، ولم ينسبها إلى أحد، فدلُّ هذا على أنّها من كلامه نقلها من تفسيره إلى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» فإليك نص عبارته من هذا الكتاب. قال العز في ٢٧١: «فصل الإعجاز »: الإعجاز هو الإيجاز والبلاغة ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: ١٧٩] أو البيان والفصاحة ﴿فاصدع بما تؤمر﴾ [الحجر: ٩٤]، ﴿فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا﴾ [يوسف: ٨٠]، وهو وصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم والنثر والخطب والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أنَّ ألفاظه مستعملة في كلامهم. أو هو أنَّ قارئه لا يمله. أو ازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يُمل إذا أكثر منه. أو هو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف وذي القرنين وموسى والخضر وجميع قصص الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_، أو هو إخباره عمّا يكون كقوله: ﴿ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤]، ﴿ وَلَنْ يَتَمِنُوهُ أَبِداً ﴾ [البقرة: ٩٠]، أو اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب، ولا يحيط بها أحد من الأمم، أو صرفهم عن القدرة على معارضته، أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله، أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه».

فقارن هذا النص بما في آخر مقدمة تفسيره تجد أنه نصّ ما في التفسير ومخالف لأسلوب الماوردي في التفسير فدلّ هذا على صحة نسبته إلى العزّ. كما أنه نقل في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» ص (٢٧٨، ٢٧٩) غالب مقدمة هذا التفسير بالنص تقريباً عدا خلاف يسير في زيادة بعض الكلمات أو حذفها، وهذا دليل آخر على صحة نسبته إليه. يضاف إلى ذلك أنه لم يَدَّعِ أحد نسبة هذه النسخة إلى غير العزّ.

وحيث إن نسخة هذا التفسير وحيدة فقد جعلتها هي الأصل واعتمدت عليها، كما استعنت بمخطوطات تفسير الماوردي «النكت والعيون» في مقابلتها، واستبيان بعض كلمات غير واضحة فيها، ونقل بعض الفوائد التي أرى أنها مهمة لفهم عبارة العزّ، أو تكملة لاختصاره لعبارة الماوردي. وإليك وصفاً لنسخة تفسير العزّ ونسخ تفسير الماوردي:

#### وصف مخطوطة تفسير العزز

لا يوجد لهذا التفسير ـ حسب علمي ـ إلا نسخة واحدة بدار الكتب المصرية برقم (٣٢ تفسير)، ومكتوب على الورقة الأولى منها العنوان التالي: (تفسيرالقرآن للشيخ الإمام سلطان العلماء عزّ الدين عبد العزيز ابن عبد السلام السَّلمي الدمشقي الشافعي اختصار النكت للماوردي ـ رضي الله عنهما ـ).

ومكتوب تحت العنوان (كل قول يذكر في هذا المختصر إذا كان في آخره «ع» فهو عن الحسن عباس وإذ كان في آخره «ح» فهو عن الحسن وإذا........(١) فهو قول آخر).

ومكتوب في الورقة الثانية: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربِّ

<sup>(</sup>۱) في الأصل بياض وكتابة غير واضحة ولعلها «وإذا كان آخره «م»فهو عن مجاهد وإذا كان آخره «عح» فهو عن ابن عباس والحسن» ويؤيد ذلك أنه استعمل هذين الرمزين في هذا المختصر، وقد راجعت الأقوال التي رمز لها بذلك في تفسير الماوردي فوجدتها منسوبة إلى من ذكرت كما في تفسير الآية/ ١٩٠ من سورة يوسف والآية/ ٩٧ من سورة بني إسرائيل.

العالمين وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله).

ثم ذكر أسماء القرآن، ومعنى السورة والآية، والأحرف السبعة والإعجاز بكلام موجز. ثم شرع في تفسير القرآن الكريم سورة سورة من الفاتحة إلى آخر سورة الناس.

ويقع هذا التفسير في مجلد عدد أوراقه (٢٣٠) ورقة أي (٤٦٠) صفحة من القطع الكبير وفي الورقة (٢٣) سطِراً، وكلمات السطر تترواح فيما بين (١٠) كلمات إلى (١٣) كلمة، وخطه رديء غير مشكول وغير معجم غالباً، الآيات القرآنية وأسماء السور مكتوبة بالمداد الأحمر. وليس عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، وخطها يشبه خطوط القرن الثامن. ورقها جيد إلا أنّ الورقات الأولى منها فيها خروم مرممة، وكذا الورقات الأخيرة. وقد سقط منها ورقة تقريباً بدليل انقطاع الكلام، واختلاف الكلمة الترقيمية، وهي النظام القديم المتبع في ترتيب أوراق الكتاب وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل الورقة السابقة من جهة اليسار وهذا الساقط فيما بين الورقة ٤٨ و ٤٩. وترقيم المخطوطة بالأرقام العادية حادث لاختلاف الخط ونوع المداد، يضاف إلى ذلك أن هذه الأرقام متسلسلة مع أنّ هناك سقطاً كما ذكرت.

وتمتاز هذه النسخة بقلة الأخطاء. ويظهر أنها مقابلة على نسخة الأصل، إذ يوجد في بعض الأسطر نقص، وقد نبّه عليه بخط هكذا « " يشير إلى تكملته في الهامش، ومكتوب تحت التكملة «صح أصل» كما يوجد فيها فواصل في أثناء الكلام على شكل دائرة منقوطة. وهذه العلامة تعني عند النساخ الأقدمين أنّ الكلام الذي قبلها قد قوبل لأنهم يضعون الدائرة بلا نقطة عند النسخ فإذا قابلوا نقطوها كما استحب ذلك الخطيب (١).

ويلحظ أنّ العزّ قد قسم تفسيره إلى قسمين بدليل أنه افتتحه بـ «بسم الله والحمد لله والصلاة على محمد ﷺ وفي نهاية سورة الكهف «حمد الله وصلّى على نبيه ﷺ وقد ذكر البسملة في أولها فهذا نهاية القسم الأول.

<sup>(</sup>١) راجع الخلاصة في أصول الحديث للطيبي (١٤٨).

وبدأ القسم الثاني بر «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم فسر سورة مريم واختتم تفسير سورة الناس بر «الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد على فلم يذكر التسمية والحمدلة إلا في هذه المواضع فهذا دليل على ما ذكرت، وإليك نماذج من هذه النسخة:





الجرد الروال المراف المرافظ وحاط وروالها فالمروا ندرداعلهدى الالكهارعام واعدتاج ارحلالا الوكاعل لسن اودرامة العلم والسن المطلط لمنين ويالله عوله المطلق اوبوم على لعلم ومل العاوم عمد الموار العصد والدراء والعرف والزار والمعاولل مرادر ماك والمام علم اوعمل وأسل وامع كسع وعا مركان المراجر النساعة الصلباد الإداان راعلى ورب ليدخافه علالعساد والاورادعل معان معرور الورج الإلاال وسامه رياح والمرافع المعالى المرادار والمطالع المارال وكطاراتها فالكاكم وادح مسرقهار وعلاسار ورويدوراكي عداوا ومدوور وتاكا كالمدور والاصور رداصصا مركم وحوى تع وقور منها المطالع الواد مسلمالعداد ولا بطرادم متصليل ومدوك مدعرك طرالدع معواعظا الولذونعرد الريع بعل عمتما حصاما الكياكورا وارتفاع وولاكا فالمعمد وأرفها المالية المتحر المساها والمساليوا عداركا ملكي وللأأوا سراحا فليتسر كأوالالالاكا مقرال والعص ادما معيدة صلى ارارلال معلى عارب الاستفال آوم كالمراوللاري الرف × شال عمر دار ۱۸ مر پروس ۱۶ در مروفها ۱۱ ح در دواسه اسوم عفاهرا درادها دلافتها مدمداطلروه وعمد دلاوالمالعط حرودا المالاالداد حدمه فيفتاسا الرساكات كمراوط فيالوكرد الحام ولاعارعد عادار والمستان المعام والمروع المروع المروع المادو ولمعروجا للن داحا وورا أغلاا ولدامها ساملة يحدعتها بساوحها ما وقدروه واللج واهلدا ولحادثتا سنعط السلش للكافض الصيفه وواللج واستعر والعرائط إرعال الشرك والددول فسرع فالشطاق وهدول مالاحال إزعول العطاوسا @ فالافاصور الملدولا خدور محالية الماح العشاكات عراة المداسكة يعدد في العامد الدوج وجراسرة والدحاليد كا ارضا العطا والمدم حلامكا لارض استواعها مصم الدم الدرد والعلاقية وم وح السل الرحول المراج ال الا وعبرون والحاعب والماعش والعم سعود والصادستو كولك عدد

استسوق الرها لوالود والتعاللاك وربكادح القلولاه الدميط لوده الماعلالات المتعاددات معالى مورستها والمعارك المعاردة والمحارك مراعيها كالأسرى وعده المؤال والعماسا وحافها طووما هرجا أواوع العراب الالكاء وم البياما والكيدالا مرعدوج السرعوج كلطاورو مصرفها معدج والراسة ومرسن هراي سولالعد صلاعلس المعال وسوالهدا الهالها الم اللذارج الرحم سوزه مريم حاسة انقاقا ٥ كل معص لم المسوده اوللم ازاده من اراستناح السون ادمس كا الدالالام حروم المحسل هاعائ معال المرصل المدعلس وسلادل مدري العقول المحرتر مك عنسادلى تاعاب عراكلها وساسلها مردمة والمرخو كالدادا مل وصلع والما أوسه الموازور كتهم ادلاحط اعالم العرصار الورتطم بالمح العدور وسطائيس وطريعهم الواعلها وشنا ادسنا كادرادستان كالم لحا سركانسال ادك مسالكوط ولدي وعرف فادركاوسراف والسط وداع ولامركا إدكوا ادحله ونوروا الاهدم اركفتها سيود كالصادد الملادرار اددهلها عاودهم ملدئ اصرامطة يزكدوولك لنزك ومراعد الإملاها وسوال عطائد رمد وصالدال فيدى معلىا معناوا كاصلاصله واطوها رطادي عليه باعليه وعلد إلها اخراسرك في لفرا برداسته العام والكرسود ويصو عرفتنا فحروغزائع وحسروسلام وحسنسا العدموا لووم الوحيل سهاداردمادالها، العشدالووق ودر صلحاجا لعام الداداداع للذه أمه إسترى منه ادعلالفاء دول العصدني في ومردما لوا دوائرل الإصام

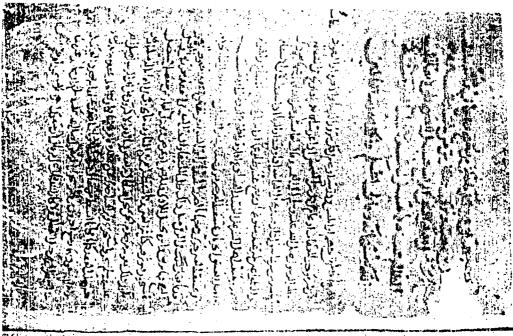

#### أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي:

يوجد من تفسير الماوردي «النكت والعيون» نسخ متفرقة في مكتبات العالم. وقد ذكر هذه النسخ وأماكن وجودها الأستاذ مُحيي هلال السرحان (١) وهي كالآتي:

- ١ ـ نسخة كاملة في مكتبة كوبريللي باستنبول بثلاثة أجزاء.
  - ٢ ـ نسخة غير كاملة في مكتبة قليج علي بجزأين.
    - ٣ ـ جزء في مكتبة الإمارة الإسلامية في رامبور.
- ٤ ـ نسخة كاملة في مكتبة جامعة القرويين بفاس في المملكة المغربية في مجلدين قديمين سقطت بعض الأوراق منه.
  - ٥ ـ الجزء الرابع منه في مكتبة جستر بيتي بأيرلندا.
    - ٦ ـ جزء في مكتبة (غاريت) في برنستن بأمريكا.
- ٧ ـ الجزء الخامس في المكتبة العباسية في البصرة، وأشار السيد كوركيس عواد إلى وجود الجزء الثالث من هذه النسخة في خزانة السيد سامي أسعد العينتابي في حلب.
  - ٨ ـ الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية.
  - ٩ ـ صورة من جزء في معهد المخطوطات في القاهرة.
  - ١٠ ـ جزء أول منه في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء.
- 11 \_ مجلد رابع منه في خزانة السيد سعيد حمزة نقيب الأشراف بدمشق.
- وقد استعنت بثلاث نسخ منها في تحقيق تفسير العزّ ومقابلته، إليك وصفاً لها:

<sup>(</sup>۱) راجع: مقدمة تحقيقه لكتاب الماوردي «أدب القاضي» (۱/ ٤٤، ٥٠).

## وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا(١):

هذه النسخة برقم (٩٠)، وهي ناقصة تقع في جزأين بمجلد واحد، الجزء الأول منها اشتمل على المقدمة، وتفسير سورة الفاتحة إلى نهاية تفسير سورة الأنعام، عدد أوراقه (١٩١) ورقة، جاء في الورقة الأخيرة:

«تم الجزء الأول بحمد الله، ومَنه، ويتلوه في الجزء الثاني سورة الأعراف، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد النبيّ وعلى الله أجمعين، كتبه الفقير إلى رحمة الله ـ تعالى ـ بتاريخ الأحد في العشر الأول من ربيع الأولى سنة أربع وستمائة، ومصلياً على المصطفى محمد النبيّ وأهله أجمعين، وعلى عمه حمزة والعباس وولده».

والجزء الثاني يبدأ من تفسير سورة الأعراف إلى نهاية تفسير سورة الكهف، وعدد أوراقه (١٦٦) ورقة، جاء في الورقة الأخيرة: «تمّ الجزء الثاني بحمد الله ومَنّه، ويتلوه في الجزء الثالث \_ إن شاء الله \_ تعالى \_ سورة مريم، والحمد لله ربّ العالمين، وافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد من العشر الأوسط في شهر ربيع الآخرة سنة أربع وخمسمائة، وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم».

لعلّ الناسخ سها في تأريخ الجزء الثاني فكتب خمسمائة بدل ستمائة التي وردت في الجزء الأول. والله أعلم.

وقد لاحظت في هذه النسخة نقصاً كثيراً في تفسير سورة الأعراف

<sup>(</sup>١) هذه المكتبة تابعة للمكتبة السلمانية في استنبول بتركيا.

والأنفال وبعض السور، مع أنّ تمامه موجود في نسخة دار الكتب المصرية التي سيأتي وصفها ومختصر العزّ، وهذا النقص يكون بحذف تفسير بعض الآيات، أو حذف جزء من تفسير الآية وأحياناً باختصار تفسيرها.

### وصف نسخة مكتبة كوبريللي:

هذه النسخة كاملة تقع في ثلاثة أجزاء مقاس = X X Y0 سم.

الجزء الأول برقم (٢٣)، وقد اشتمل على المقدّمة، وتفسير سورة الفاتحة إلى نهاية تفسير سورة الأعراف. وعدد أوراقه (٢٤٤) ورقة، مكتوب على الورقة الأولى: «الجزء الأول من كتاب (العيون والنكت) للشيخ الإمام العالم العلاّمة الفقير القاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله عالى ـ، ونفعنا به آمين».

وهذا الجزء خطه لا بأس به إلا أنّ ما يقارب من ثلثه قد أعيدت كتابته بخط سيء على ورق ليس قديماً. وعدد الأسطر في الصفحة (٢٣) سطراً بينما عددها في باقي الجزء (٢٥) سطراً، وعدد كلمات السطر (١١) كلمة تقريباً في الجزء كله.

والجزء الثاني برقم (٢٤) يبدأ من تفسير سورة الأنفال إلى نهاية تفسير سورة الأحزاب. عدد أوراقه (٣٢١) ورقة. وهذا الجزء فيه ما يقارب من ربعهِ خُطُه حديث، والباقي خُطُه قديم، وورقه بالي خصوصاً الورقات الأخيرة.

والجزء الثالث برقم (٢٥) اشتمل على تفسير بقية القرآن، عدد أوراقه (٢٩٢) ورقة مكتوب على الورقة الأخيرة: «وقع الفراغ واستنساخ عيون التفاسير للماوردي البصري بعون الله وحسن تيسيره على يد العبد الغريق في بحار عصيانه الراجي عفو ربّه وغفرانه أبي بكر عبد الوهاب بن محمود بن محمد بن محمد السمرقندي، تاب الله عليه له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه، في بلدة سُلخات حُميت عن الآفات، وقت الضحوة الكبرى يوم الأحد الثاني والعشرين من ذي الحجة لسنة اثنتين وثمانين وستمائة حامد الله الواحد الأحد، ومصلياً على النبى الهاشمى أحمد...» وخط هذا الجزء رديء.

وهذه النسخة مرقمة بالنظام الترقيمي القديم، بوضع الكلمة الأولى من الصفحة الآتية في ذيل الصفحة السابقة من جهة اليسار، كما أنّ الجزء الثاني مرقم \_ أيضاً \_ بأرقام عادية.

#### وصف نسخة دار الكتب المصرية:

يوجد من هذه النسخة الجزءالأول برقم (١٩٦٩٣ ب)، وبه نقص من أوله ويبدأ من تفسير سورة البقرة من قوله ـ تعالى ـ: ﴿وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين﴾ [الآية: ٣٦] وينتهي بآخر تفسير سورة الكهف ويقع في مجلد كبير مقاس = ٣٦ × ١٧ سم وعدد أوراقه (٢٤٨) ورقة، وفي الصفحة (٣٥) سطراً. وخطه جميل ومشكول، وحروفه صغيرة، وبه تلويث وأكل أرضة. وجاء في آخره: «تمّ الجزء المبارك من تفسير الماوردي في يوم الأحد المبارك سادس من شهر محرم أول سنة سبع وخمسين وتسعمائة هجرية. . . . » إلخ.

### التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي:

1 - الطبعة الأولى: طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في أربع مجلدات بتحقيق الأخ الأستاذ خضر محمدخضر، ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة سنة (١٤٠٧ هـ) ولعل هذا التاريخ بداية الشروع في طبعه لأنه لم يصدر إلا سنة (١٤٠٤ هـ) تقريباً وقد بذل المحقق جهداً كبيراً في تحقيق النص وتخريج الأحاديث وتوثيق الأبيات الشعرية وبيان معاني الكلمات الغامضة فيشكر على هذا الجهد الذي أدى إلى خروج ذلك الكتاب النفيس للدارسين ولكن يلحظ عليه ما يلي:

أولاً: أنه اعتمد في تحقيق النصف الأول من تفسير الماوردي على نسختين. هما: نسخة مكتبة قليج ونسخة مكتبة كوبريللي. وفيهما نقص كثير بالأسطر والصفحات كما سبق بيانه في وصفهما بينما يوجد للكتاب نسخ أخرى أكمل منهما، وقد أشرفت على رسالة دكتوراه في تحقيق تفسيرالماوردي من أوله

إلى آخر سورة المائدة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع<sup>(۱)</sup>، وقد اعتمد في تحقيقه على خمس نسخ، وهذا يعني أنّ السيد خضر لم يطّلع على ثلاث نسخ مما اعتمد عليه الباحث وهي: نسخة مكتبة رضا رابور بالهند، ونسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، ونسخة دار الكتب المصرية، وقد اعتمد الأخيرة أصلاً نظراً لما اشتملت عليه من الزيادات الكثيرة التي تصل إلى صفحات على النسخ الأخرى فعلى هذا يكون تحقيق الأستاذ خضر فيه نقص كثير، واعتمد في تحقيق النصف الثاني. على ثلاث نسخ: نسخة مكتبة كوبريللي ونسخة شستربتي في دبلن بإيرلندا ونسخة المكتبة العباسية بالبصرة ولمعرفة ذلك النقص يمكن الرجوع إلى تحقيق الدكتور محمد الشايع فقد بينه في مواضعه. وممّا لاحظته من النقص وهو موجود في تفسير العزّ ما يلي:

أولا: سقوط تفسير نصف الآية/٥٥ وخمسة أسطر من تفسير الآية/١٣٣ من سورة الأعراف وسقوط كلمة من تفسير الآية/٣١ من سورة إبراهيم وسقوط ثلاث كلمات عند تفسيرالآية/٥٥ من سورة مريم وسقوط كلمة من تفسير الآية/٥١ والقول الشادس من تفسير الآية/٩٥ والقول السادس من تفسير الآية/١٠٠ وسطر من تفسير الآية/١٠١ من سورة طه وسقوط قول من تفسيرالآية/١٠٠ من سورة الأنبياء وسقوط قول من تفسير الآية/٢٩، ٢٦ من سورة الحج وسقوط كلمة «الكفر» من تفسير الآية/٤٤ من سورة البلد.

ثانياً: لم يلتزم بمنهج التحقيق من المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق بينهما في الحاشية حيث ترك كثيراً من الفروق دون تنبيه ويمكن معرفة هذا بالتصفح السريع لحواشي التحقيق.

ثالثاً: أخطأ في قراءة بعض الكلمات ومن أمثلة ذلك:

تفسير الآية/١٣٦، ١٦٠ الأنعام، ٣ التوبة، ٣١، ٩٣ هود، ٣٧ يوسف، ٥٧ الحجر، ١١١ النحل، ٣٤ مريم، ١١٣ طه، ١٣، ٩٦، ٩٦، ١١١ الأنبياء، ٥، ٩، ٣٠، ٤٠ الحج، ١٧ المؤمنون، ٦٨ القصص، ١١ البلد، ٤ من سورة الناس.

<sup>(</sup>١) نوقشت بكلية أصول الدين بالرياض في ٢٥/ ١٤٠٦/١ هـ.

رابعاً: التصرف في النص بالتغيير دون تنبيه ومن أمثلته:

تفسيرالآية/ ١٥٠ الأعراف، ٦٧ التوبة، ٤٥ النور، ٦٩ الأنعام، ٦٩ مريم، ٥، ٩ الحج.

خامساً: أنه لم يستوف تخريج بعض الأحاديث ولم يخرج بعضاً آخر ومن أمثلته:

حديث عند تفسير الآية/ ١٣٣ الأعراف، ٩ القصص، ٢٨ القمر والآية/ ٨ من سورة المزمل.

سادساً: أنه لم يوثق بعض الأبيات الشعرية ومن أمثلته:

بيت شعر عند تفسير الآية/ ٦٦، ٦٩ البقرة، ١٣ الرعد، ٥ هود، ١٣ مريم، ٦٧ الصافات، ٦ الصف، ١ من سورة قريش وقد نبهت على ذلك في تحقيقي لتفسير العزّ في مواضعه فليراجع مقارناً بتحقيق تفسير الماوردي وما لم أنبه عليه يمكن معرفته بالمقابلة بين التحقيقين.

سابعاً: أنه لم يخرج أسباب النزول ولم يوثق الأقوال إلا في حالات قليلة جداً ولم يعلّق على ما يحتاج إلى تعليق من مسائل التفسير.

٢ - الطبعة الثانية: طبع دار الكتب العلمية ببيروت سنة (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م) في ست مجلدات وهذه الطبعة راجعها وعلن عليها الأخ الأستاذ/ السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم وقد قمت بمراجعة هذه الطبعة مقارنا بتحقيق الأستاذ خضر محمد خضر أثناء تحقيقي لتفسير العزّ فرأيت فيها جهداً طيباً يشكر عليه الأستاذ المراجع فهي تمتاز على التحقيق السابق بما يلي:

١ - ذِكْر جميع آيات القرآن الكريم في مقاطع ثم ذكر تفسير ما فسره الماوردي منها تحت كل مقطع.

٢ ـ التعليق على كثير من قضايا العقيدة التي تخالف مذهب أهل السنة والجماعة وبيان القول الصحيح الذي ذهبوا إليه.

٣ ـ تخريج ما لم يخرجه المحقق السابق في تحقيقه من الأحاديث.

٤ ـ توثيق ما لم يوثقه المحقق السابق من الأبيات الشعرية ونسبتها إلى
 قائليها ولكن يلحظ عليها ما يلى:

1 - في مراجعته لتحقيق المحقق السابق لم يرجع إلى الأصول الخطية حتى يتبين له مدى التزام المحقق السابق بضبط النص ومقابلته وتدقيقه فلذا فاته التنبيه على كلمات كثيرة سقطت على المحقق بينما هي موجودة في نص المخطوط وكلمات أخرى أخطأ المحقق في قراءتها فتابعه على ذلك ولم يصحح له خطأه فلو أنه حينما راجع قابل على الأصول الخطية لتبيّن له الصواب ولكتب تعقيبات على المحقق السابق ولكنه متابع له حتى في حواشي المقابلة ينقل ما نقله المحقق مع شيء من التصرف وتشكل عليه بعض الأمور ويصححها من تفسير الطبري أو ابن الجوزي أو القرطبي أو يجتهد في تصحيحها ولو رجع إلى أصل المخطوط لكفاه ذلك ولأصاب الحق بل إنه في بعض الأحيان يخطىء المحقق في أمور أو في كلمات والحق مع المحقق.

ومن أمثلة ذلك:

تعليقه على «منشقا» في تفسير الآية/١٧ من سورة الرعد، والتعليق على قوله «تفترون» في تفسير الآية/٣٤ من سورة مريم. ومن أخطائه في الاستدراك على تحقيق خضر:

التعليق على الآية/ ٧٩ من سورة هود واستدلّ على التصحيح بما في تفسير ابن الجوزي وهو موافق لتحقيق خضر وكذا في التعليق على كلمة «الكشوت» من تفسير الآية/ ٢٦ من سورة إبراهيم حيث صوّب الكلمة بد «الكشوف» مستدّلاً بتفسير ابن الجوزي والألوسي وما فيهما يؤيد المحقق خضر.

٢ ـ أنه لا يعتني بتخريج أسباب النزول فترك كثيراً منها بدون تخريج ولا يعتني بتوثيق الأقوال.

٣ ـ سقوط بيان المكي والمدني من تفسير بعض السور مما اعتاد الماوردي أن يذكره في أول كل سورة وقد ذكره الأستاذ خضر في تحقيقه كما في أول تفسير سورة مريم ـ طه ـ الأنبياء ـ النور ـ النمل ـ الروم ـ الأحزاب ـ

فاطر \_ الجمعة \_ المنافقون \_ الطلاق \_ الحاقة \_ المعارج \_ الجن \_ المدّثر \_ القيامة \_ الإنسان \_ النبأ \_ النازعات \_ التكوير \_ البروج \_ الطارق \_ الأعلى \_ الغاشية \_ الفجر \_ الليل \_ الضحى \_ التين \_ والعلق.

٤ ـ أ ـ سقوط تفسير بعض الآيات وهي الآية/ ١٠١ من سورة الأعراف،
 ٥٥، ٦٦ من سورة الشعراء والآية/ ٦٦ من سورة سبأ.

ب ـ سقوط أسطر من تفسير بعض الآيات كما في تفسيرالآية/١٣٣ من سورة الأعراف، ٤٧ النوبة، ١٥ من سورة سبأ، ٧ النين، ٢ الزلزلة.

ج ـ سقوط بعض الكلمات من تفسير بعض الآيات ومن أمثلته: الآية/ ٢٢ من سورة يوسف، ٧٠ الفرقان.

• ـ أنه أخطأ في نقل بعض الكلمات من تحقيق الأستاذ/ خضر ومن أمثلته:

خطأ في نقل كلمتين من الشطر الثاني من بيت شعر عند تفسير الآية/ ١٠١ الشعراء وكلمة عند تفسير الآية/ ٤٠ الماعون وقد نبهت على ذلك في تحقيقي لتفسير العزّ في مواضعه فيمكن مراجعته مقارناً بالتحقيقين.

٦ ـ كثرة الأخطاء المطبعية الملفتة للنظر وقد سجلت منها ما في الجدول
 الآتى على سبيل المثال:

| الصواب   | الخطأ   | س   | ص   | جزء |
|----------|---------|-----|-----|-----|
| إلهآ     | إليها   | 17  | 573 | *   |
| أنهاكم   | أينهاكم | ٣   | ٤٨٤ | *   |
| ميسر     | ميسور   | ٩   | ٥٠٤ | *   |
| تعيير    | تغيير   | 1 £ | ٧٥  | ٣   |
| فلِمَ    | فلما    | ٧   | 1.0 | ٣   |
|          |         |     |     |     |
| أقتطعنهم | أقطعنهم | ٣   | 405 | ۴   |

ووجود هذه الملحوظات لا يعني التقليل مما بذله الأستاذان المحققان من الجهد الكبير في إخراج هذا التفسير النفيس وقد استفدت منه، ولكن هذه طبيعة العمل البشري لا يخلو من الخطأ فالعصمة لله ولرسوله - على - وأرجو من الأستاذين الفاضلين أن يستدركا هذه الملحوظات في طبعات لاحقة وأنا وإن بذلت جهداً في تحقيق تفسير العز واجتهدت في استيفاء منهج التحقيق بقدر الوسع والطاقة فأنا مُعرَّض للخطأ فأرجو من الأستاذين وغيرهما من القرّاء أن يمعنوا النظر جيداً فيما كتبت فإذا بدا لهم ملحوظات فأرجو منهم أن يبلغوني بها ويكتبوا إليَّ وأكن لهم من الشاكرين المقدرين فرحم الله امراً أهدى إليَّ عيوب نفسي.

## المبحث الحادي عشر منهجي في تحقيق تفسير العزّ

قد اتبعت في تحقيق تفسيرالعزّ الطرق المتبعة في تحقيق المخطوطات وأهمها ما يلي:

١ - اتبعت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاءالحديثة فهناك بعض الكلمات
 كتبها الناسخ بما يخالف تلك القواعد وإليك أمثلة على ذلك:

أ ـ أنه يقصر الممدود ويترك همزة بعض الكلمات، مثل «ما» يعني «ماء» و «قضا» يعني «قضاء» و «ضو» يعني «ضوء» و «انقضا» يعني «انقضاء» و «الحزا» يعني «الحزاء» وقوله: «أو صرفوا خلاهم إلى شياطينهم» يعني «خلاءهم» و «الشقا» يعني «الشقاء» و «حوا» يعني «حواء» إلخ. وقصر الممدود لا يجوز إلا في الضرورة كما في قول الشاعر:

لا بدّ من صنعا وإن طال السفر وإن تحنى كل عود ودبر (١) لذا رسمت ما قصره ممدوداً وذكرت ما تركه من الهمزات.

ب ـ أنه يرسم الألف المقصورة الرابعة فصاعداً على شكل «ألف»، بينما في قواعد الإملاء الحديثة ترسم على شكل «ياء» مثاله: «يبقا» و «يرقا» وقد رسمتهما «يبقى» و «يرقى».

جـ - أنه يرسم الهمزة ياء مثاله: «المايين» و «المايون» و «مايه» و «الفرايض» و «مداينهم»، وقد رسمتها بالهمزة هكذا «المئين» و «المثون» و «مائة» و «الفرائض» و «مدائنهم».

<sup>(</sup>١) راجع: منار السالك إلى أوضع المسالك لابن هشام (٢/ ٢٨٨).

د ـ أنه أحياناً يكتب «الظاء» «ضاداً» وقد لحظت ذلك في كلمات قليلة جداً مثل «المحتضر» وصوابه «المحتظر».

ه ـ أنه يكتب «بنوا إسرائيل» و «بنوا أخيه» بألف بعد الواو وفي قواعد الإملاء الحديثة لا تكتب بعد «واو الجماعة» في الأفعال.

و \_ أنه يضع الهمزة في غير موضعها، مثاله «ضأت» «للاستضأة» «لبرأته».

فيلاحظ أنه رسم الهمزة على الألف في الأمثلة الثلاثة، بينما في قواعد الإملاء ترسم على السطر لأن ما قبلها حرف مد ساكن هكذا: "ضاءت» «للاستضاءة» "لبراءته».

ز ـ أنه يفصل «حيث ما» بينما في قواعد الإملاء توصل هكذا: «حيثما».

ح ـ أنه يترك شرطة الكاف مثل «نحل» يعني «نكل»، والكاف في آخر الكلمة يكتبها هكذا: «إليك» وترسم حديثاً هكذا «إليك».

هذا عدا كتابته للكلمات غير معجمة غالباً مما أجهدني في مقابلة كلماته بمصادر أخرى تحقيقاً لها.

Y ـ جعلت كلمات الآية المفسرة بين قوسين وذكرت رقم الآية قبل الكلمة الأولى المفسرة وإذا أخطأ الناسخ في كتابة الآية أصلحت ذلك دون الإشارة في الحاشية تركاً للتطويل الذي لا حاجة إليه ولأنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه وطريقة العزّ في تفسيره أنه يكتب الكلمات المفسرة من الآية دون ذكر الآية كاملة جرياً على منهجه في الاختصار فرأيت استكمالاً للفائدة أن أكتب النص القرآني كاملاً على شكل مقاطع ثم أذكر بعده تفسير ما فسره العزّ حتى يستفيد القارىء منه فيربط بين ما فسره العزّ من الآية وسياقه في كامل الآية والمعنى العام لها. وقد كتبت اسم السورة المفسرة في أعلى كل ورقة كما في المصحف وكتبت الاسم الذي يذكره العز للسورة في أول ورقة من تفسير السورة كما يذكره العز لأنه يذكر أسماءاً لبعض السور تخالف ما كتب في المصحف كبني إسرائيل لسورة الإسراء والملائكة لسورة فاطر والسجدة لسورة فصلت إلى آخر ما ذكره.

٣ ـ زدت بعض الكلمات التي يقتضيها السياق، وكلمات من آيات فسرها
 العزّ ولم يذكرها، وميزت ذلك بوضعه بين معقوفين.

٤ - أشرت إلى أرقام ورق الأصل في جانب الصفحة، ونبهت على بدء الورقة بخط مائل هكذا / في أثناء النص.

• مقابلة تفسير العزّ بتفسير الماورديّ المطبوع والمخطوط. وقد رمزت بحرف «ق» لنسخة مكتبة كوبريللى وبحرف «د» لنسخة مكتبة دار الكتب المصرية في النصف الأول من التفسير إلى نهاية تفسير سورة الكهف وحيث إن نسخة «ق» و «د» تنتهيان عند ذلك. اقتصرت في النصف الثاني على نسخة «ك» مع المطبوع وإذا كان بينهما اختلاف ذكرته إلى نهاية سورة الأحزاب، ثم بعد ذلك اقتصرت على المطبوع لأنني لم أطلع على المخطوط في هذا الجزء.

وقد تحرّيت الدقّة في تحقيق النص ما استطعت إلى ذلك سبيلا ـ محاولاً إخراج النص في صورة أقرب ما تكون من الصورة التي وضعه عليها مؤلفه.

٦ ـ نقلت الورقة الناقصة في تفسير العزّ من تفسير الماوردي تكملة للفائدة، كما نقلت في الحاشية بعض نصوص تفسير الماورديّ التي أرى أنها مهمة في إيضاح عبارة العزّ أو تكميل اختصاره.

٧ - استعنت بتفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي وغيرها في تحقيق النص، أو التعليق عليه.

٨ ـ تخريج الأحاديث التي ذكرها العزّ من مظانّها في كتب الحديث الستة وغيرها، كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي، وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومصنّف ابن أبي شيبة.

كما وثقتها من بعض كتب التفسير تيسيراً على الباحث عنها في هذه الكتب ليتبيّن موقف المفسرين منها، أو لعدم عثوري عليها في كتب الحديث. ومن التفاسير التي رجعت إليها تفسير الطبري، وابن كثير، والدر المنثور للسيوطي.

وفي تخريجي من كتب الحديث الستة ذكرت اسم الكتاب والباب أو رقمه

بالإضافة إلى رقم الجزء والصفحة، لأن هذه الكتب لها طبعات كثيرة فالإشارة إلى الكتاب ـ أي أحد أقسام الكتاب كله ـ والباب تيسر على الباحث مراجعة الحديث في أي طبعة.

كما نقلت ما قاله علماء الحديث في بعض أسانيد هذه الأحاديث من تصحيح، أو تضعيف، أو وضع ووفقت بين بعض الأحاديث المتعارضة في الظاهر.

وبالنسبة إلى تفسير الطبري فقد رجعت إلى طبعتين، طبعة دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر وأخيه محمود. وهي غير كاملة، فقد بلغا في تحقيقها إلى الآية/٣٧ من سورة إبراهيم. وطبعة الحلبي وهي كاملة وقد رجعت إليها فيما تبقى من التفسير.

٩ ـ وثقت الأبيات الشعرية التي استشهد بها العزّ من مصادرها في دواوين الشعر وشروحها، أو كتب اللغة والأدب وكذا كتب التفسير. كما قمت ببيان غريب البيت والشاهد فيه إذا كان غير واضح.

١٠ ـ التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم بكلام موجز يتضمن نسب المُعَرف به وتاريخ مولده والعلوم التي برز فيها وتاريخ وفاته. وقد رجعت في ذلك إلى مصدرين أو أكثر إذا لزم الأمر.

11 - بينت المفردات الغامضة، واعتمدت في ذلك على معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي، واللسان لابن منظور، والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير.

17 \_ التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من القراءات والأقوال الضعيفة والتعقيب على بعض الإسرائيليات الغريبة وبيان القول الراجح في بعض المسائل مع التوجيه.

17 \_ وثقت بعض الأقوال التي نقلها العزّ في تفسيره ونسبها إلى قائليها بالاسم وقد رمز لبعضها بالحروف «ع» تعني ابن عباس و «ح» تعني الحسن و

"م" تعني مجاهد و "عح" تعني ابن عباس والحسن. كما نبّه على ذلك في الورقة الأولى من تفسيره فأشرت في الحاشية إلى مصادر هذه الأقوال من كتب التفسيو. أما الأقوال التي ذكرها بدون نسبة فبعضها صاغها بعبارة قريبة من عبارة أصحابها فأحلت إلى مصادرها من كتب التفسير وبعضها صاغها بعبارة موجزة فلم أجد ما يقابلها في كتب التفسير الأخرى وبعض هذه الأقوال اختص الماوردي بنقلها، فكتب التفسير الأخرى تنقلها بواسطته فهو مصدرها وقد بذلت ما في وسعي في تتبع بعض الأقوال التي أوردها العزّ وإرجاعها إلى مصادرها أوثق الأقوال الكثيرة بالجملة بأن أذكر المصادر التي ذكرتهامع أنّ هذه المصادر أوثق الأقوال الكثيرة بالجملة بأن أذكر المصادر التي ذكرتهامع أنّ هذه المصادر موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكثرة الأقوال التي يسردها فتوثيق كل موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكثرة الأقوال التي يسردها فتوثيق كل موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكواشي التفسير وفي بعض الحالات أحيل إلى كتب التفسير وخصوصاً الماوردي بدون ذكر الصفحات نظراً لتقدم أحيل قريباً ولأن رقم الآية يغني في حالات كثيرة عن ذكر الصفحات.

١٤ - عملت فهارس فنية لهذا التفسير تيسر على الباحث الرجوع إليه والاستفادة منه وهي كالآتي:

١ ـ فهرس الأحاديث.

٢ ـ فهرس الأبيات الشعرية.

٣ ـ فهرس الأعلام.

٤ - فهرس المراجع التي استفدت منها في التحقيق والتعليق.

٥ ـ فهرس الموضوعات.

والله ولي التوفيق.



# بسباندار حمرارحيم

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

## أسماء القرآن(١)

الفرقان: الفارق بين الحق والباطل.

الذكر: لأن الله ـ تعالى ـ ذكر به عباده وعرفهم فرائضه، أو لأنه شرفُ لمن آمن به.

القرآن: مصدر قرأت أي بينت ﴿فإذا قرأناه﴾ [القيامة: ١٨] بيناه، أو مصدر قرأت أي جمعت، إذ هو آيات مجموعة.

الكتاب: مصدر كتبت، والكتابة مأخوذة من الجمع، كتبت السقاء جمعته بالخرز.

التوراة: من ورى الزند، إذا خرجت ناره، أي هي ضياء.

الزبور: من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه.

<sup>(</sup>۱) نقل عز الدين بن عبد السلام السلمي مُختصِر هذا التفسير «أسماء القرآن» في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» (۲۷۸)، كما نقل بقية هذه المقدمة في مواضع مختلفة من كتابه مع فارق قليل في بعض الألفاظ.
ونَقْلُه ذلك في كتابه من أدلة صحة نسبة هذا التفسير إليه.

الإنجيل: من نجلتُ<sup>(۱)</sup> الشيء إذا أخرجته، ونجل الرجل نسله كأنه أخرجهم.

قال الرسول ﷺ (٢): «أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطُّوَل، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان الزبور المئين، وفضلني ربي بالمفصل (٣).

السبع الطُّوَل: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، على الأصح<sup>(٤)</sup>، لأنها أطول من باقي السور.

المئون: كل سورة هي مائة، أو تزيد شيئاً أو تنقص شيئاً.

المثاني: السور التي ثنيت فيها القصص والأمثال والفرائض والحدود، أو هي ما ثنيت المائة فيها من السور فبلغت المائتين وما قاربها، كأن المئين لها أوائل، والمثاني ثواني.

المفصل: [سمى مفصلاً] (٥) لكثرة فصوله بالبسملة، وآخره سورة الناس،

<sup>(</sup>١) نقلت هذه الكلمة من الماوردي (ق ٢/١ ب) والإشارة إلى الإيجاز (٢٧٨) لتمحي الحرف الأخير منها في الأصل.

<sup>(</sup>٢) جعل العز لهذا الحديث وما بعده من تفصيل عنواناً هو: «فصل في تقسيم سور القرآن» في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقد رواه عنه الطيالسي في مسنده (٩/٢) والإمام أحمد في مسنده (١٠٠/٤) والطبري في تفسيره (١٠٠/١) وذكره ابن كثير في تفسيره (١٠٤/١) من طريق سعيد بن بشير عنه، وقال: «هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين» وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: «وهو تعليل غير محرر، فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به ـ كما هو ظاهر ـ بل تأيدت روايته برواية الطيالسي عن أبي العوام عمران بن داود، وهو إسناد صحيح كما قلنا» ا.ه.

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٥٨) ونسبه للطبراني بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في «الإشارة إلى الإيجاز» (٢٧٩) «والأصح أن السابعة سورة يوسف» ولعله خطأ مطبعي، لأنه لم يقل به أحد من المفسرين.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من «الإشارة إلى الإيجاز» (٢٧٩).

وأوله سورة محمد ﷺ قاله الأكثر أو قاف، أو الضحى وكان ابن عباس يفصل من الضحى بين كل سورتين بالتكبير.

السورة: المنزلة الرفيعة، سُميت بها سور القرآن لعلو قدرها فإن هُمزت فهي القطعة تفضل من القرآن، وتبقى منه، وبقية كل شيء سؤره.

والآية: العلامة على تمام ما قبلها، أو هي القصة والرسالة، كعب بن زهير(١):

ألا أبلغا هذا المُعرِّض آيةً أيقظان قال القول أم قال ذا حَلَمْ (٢)

الأحرف السبعة (٣): قال الرسول ﷺ: «أُنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم» (٤) قيل سبعة معاني، الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والأمثال، أو سبع لغات مما لا يغير حكم تحريم ولا تحليل، كهلم، وتعال، وأقبل. خيروا في ذلك في صدر الإسلام، ثم وقع

<sup>(</sup>۱) كعب بن زهير بن أبي سُلمى - بضم السين - المزني وقيل الغطفاني، الشاعر المشهور، صحابي، قدم على النبي عَلَيْ بعد انصرافه من الطائف وأنشده قصيدته المشهورة التي أولها «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فكساه النبي عَلَيْ بردة.

راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ۹۷، ۹۹ ـ ۱۰۳، والشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/۱۳۷، ۱۰۶ ـ ۲۰۰) والإصابة لابن حجر (۳/ ۲۹۷) وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (۱۱/٤).

<sup>(</sup>۲) ذِكرُ العز للشطر الأول من البيت موافق لما ورد في طبقات فحول الشعراء (١٠٦)، ومخالف وتفسير الطبري (١٠٦/١) والماوردي (ق ٣٠١- ب) والاستيعاب (٣٠١/٣)، ومخالف لرواية ديوان كعب (٦٤) حيث ورد فيه (أنه) بدل (آية) وخطأ محمود شاكر رواية الديوان لهذه الكلمة اعتمادا على ما استظهره من مخطوطة الطبقات واستدلال الطبري بهذا البيت، وذِكرُ العز للشطر الثاني مخالف لما ورد في الكتب السابقة حيث ذكرته هكذا «أيقظان قال القول إذ قال، أم حَلَمٌ «وفي الطبقات والاستيعاب» أو «بدل» «أم» وفي تفسير الماوردي (أيقظان قال القول أو قال ذو حلم).

<sup>(</sup>٣) بحث العز هذا الموضوع بتوسع في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز (٢٧١، ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٣٢، ٤٤٠ حلبي و ١٦٧/١٦ معارف) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٥١) وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه.

الإجماع على المنع منه، أو سبع لغات في صيغ<sup>(۱)</sup> الألفاظ، ووجوه إعرابها من غير أن تعدل من لفظ إلى غيره وإن وافقه في<sup>(۲)</sup> معناه كاختلاف<sup>(۳)</sup> القراءات<sup>(٤)</sup>.

[٢/أ] / الإعجاز<sup>(٥)</sup>: هو الإيجاز والبلاغة **﴿ولكم في القصاص حياة﴾** [البقرة: ١٧٩]، أو البيان والفصاحة **﴿فاصدع بما تؤمر﴾** [الحجر: ٩٤] **﴿فلما استينسوا منه** 

(١)(٢)(٣) بعض أجزاء هذه الكلمات ممحي فاجتهدت في تكملتها.

(٤) ذكر العز في معنى الأحرف السبعة ثلاثة أقوال، الأول منها أنه سبعة معانى كالأمر والنهى والوعد والوعيد. . إلخ، وهذا القول مخالف للأحاديث الكثيرة المروية عن الرسول ﷺ في نزول القرآن على سبعة أحرف، ومنها حديث عمر بن الخطاب واختلافه مع هشام بن حكيم في القراءة، وقد رواه البخاري (فتح ٩/ ٢٣ فضائل القرآن/٥) ومسلم (١/ ٥٦٠ صلاة المسافرين/٤٨) وأبو داود (١/ ٣٣٩ صلاة/ أنزل القرآن على سبعة) والترمذي (٥/ ١٩٣ قراءات / ١١) ومالك في الموطأ (١/ ١٤٢، قرآن/ ٤) والطبري في تفسيره (١/ ٢٧) عن عمر بن الخطاب يقول: اسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله على، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، فقلت: كذبت، فإن رسول الله ﷺ قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله على فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله ﷺ: أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ﷺ: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله ﷺ: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه انتهى بلفظ البخاري.

فلو كان اختلافهما في المعاني كالأمر والنهي والوعد والوعيد كما في هذا القول لكان إقرار الرسول على الله المعاني النقيضين إذ لا يتصور اجتماع الأمر والنهي في قضية واحدة، وكذلك الوعد والوعيد، فإذا بطل هذا تعين أن يكون اختلافهما اختلافاً لفظياً، وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الخلاف اللفظي على أقوال كثيرة، ذكر العز منها قولين، هما: القول الثاني والثالث، وهناك أقوال أخرى راجعها في تفسير الطبري (١/ على 1 ما المرادين (١/ ١٣٠).

هذا والحروف السبعة غير القراءات السبع المنسوبة للقراء السبعة، فهي مشتملة على الحروف السبعة مما يحتمله رسم المصحف العثماني.

(٥) نقل العز في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» (٢٧١) ما كتبه هنا عن الإعجاز نصاً، وهذا من أدلة نسبة هذا التفسير إليه.

خلصوا نجيا النشر والنعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم، النشر والخطب والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم، أو هو أن قارئه لا يمله وازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يمل إذا أكثر منه، أو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف، وذي القرنين، وموسى والخضر، وجميع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -، أو هو إخباره عما يكون كقوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ [البقرة: ٢٤] ﴿ولن يتمنوه أبداً ﴾ [البقرة: ١٥]، أو اشتماله على العلوم التي لم يكن فيه آلتها [ولا] (١) تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد من الأمم، أو صرفهم عن القدرة على معارضته، أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله، أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه (٢).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من كتاب «الإشارة إلى الإيجاز» (۲۷۱) حتى يستقيم الكلام، وراجع الماوردي (ق 1/ ٤ب).

<sup>(</sup>٢) يقصد العز بيان وجوه الإعجاز لا تعريف حقيقة الإعجاز وحقيقته: الأمر الذي أعجز العرب عن الإتيان بمثله وإنما مراد العز الوجوه التي يكون بها الإعجاز والوجهان الأولان منها الإيجاز والبلاغة أو البيان والفصاحة يتعلقان بنفس الأسلوب من حيث جمال اللفظ ومطابقته للمعنى لمقتضى المقام.

والوجه الثالث (رصفه) يتعلق بالهيئة التركيبية وما امتاز به نظم القرآن من خصائص تفرد بها عن سائر كلام العرب.

والرابع وهو «أن قارئه لا يمله» إلخ يتعلق بجمال أسلوبه وحسن عرضه الموافق لأذواق العرب ولكنه يفوق جميع أساليبهم لخبرة قائله - عز وجل - وعلمه بمشارب النفوس. والوجه الخامس والسادس وهو الإخبار عما مضى أو إخبار عما يكون إلخ وجه الإعجاز فيهما أنهما جاءا على لسان النبي الأمي ﷺ وهو لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً كما قال تعالى ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك﴾ الآية/ ٤٩ من سورة هود وقد صدقت الحوادث ما أخبر به عن المستقبل.

السابع وهو اشتماله على العلوم. . إلخ بيان لوجه الإعجاز العلمي في التشريع الشامل المطابق لكل مكان وزمان والاستدلال على قدرة الله ووحدانيته بآثاره في خلقه المنبثة في الكون.

والثامن والتاسع وهما صرفهم عن القدرة على معارضته أو صرفهم عن المعارضة مع القدرة قولان للمعتزلة، والمعجز فيهما هو الله لا القرآن، والصواب هو رأي أهل السنة في الوجوه السابقة كما أشار إليه القول الأخير باستثناء رأي المعتزلة الذي يقول بالصَّرْفة، أملاه شيخي فضيلة الدكتور أحمد السيد الكومي رحمه الله.





#### مكية أو مدنية (١)

يِسْسِهِ اللهِ النَّخْفِ النَّحْفِ النَّحَدِ اللهِ رَبِ الْعَكَمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَكَمِدِ اللهِ النَّحِيمِ النَّحِيمِ اللهِ يَوْمِ الدِّينِ النَّاكِ نَعْبُدُ الْعَكَمِدِ اللهِ يَوْمِ الدِّينِ اللهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ الْمَاتَعْيِمُ وَلِا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال الرسول ﷺ: «هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني» (٢) سُميت الفاتحة، لأنها يفتح بها القرآن تلاوة وخطاً [و] أم القرآن:

<sup>(</sup>۱) والأصح أنها مكية لأن الصلاة فرضت بمكة، ولم ثتبت صلاة بدون الفاتحة، أما القول بمدنيتها فضعيف، وقد يحمل على تكرار النزول والأصل عدم التكرار إلا لداعي ولا وجود له هنا قاله شيخى رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (ق ۸/۱ ـ ب) عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً، وهذه هي نفس رواية الطبري في تفسيره (۱۰۷/۱). ومن هذا الطريق رواه أبو داود في سننه (۱٬۳۳۱) والترمذي في سننه (۱٬۷۹۷ تفسير سورة الحجر)، وقال: «حسن صحيح» والإمام أحمد في مسنده (۲۹٪۶۶ حلبي)، والدارمي في سننه (۲٫۶۶۶) وفي روايتهم «أم الكتاب» بدل فاتحة الكتاب. ورواه الدارقطني في سننه (۱٬۳۱۱ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) بنحوه من طريق نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري. ورواه البخاري (فتح الباري ۸/ بنحوه من طريق ابن أبي ذئب بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن =

لتقدمها عليه، وتبعه لها، كراية (١) الحرب أم لتقدمها على الجيش، وما مضى من عمر الإنسان أم لتقدمه مكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى، أو لأن الأرض دُحيت عنها، وحدثت عنها كالولد يحدث عن أمه. وهي سبع آيات اتفاقاً.

[وسميت] المثاني [لأنها] تثنى في كل صلاة فرض أو تطوع.

 ١ - ﴿بسم الله﴾ أبدأ بسم الله، أو بدأت (٢) بسم الله، الاسم صلة، أو ليس بصلة عند الجمهور، واشتق من السمة، وهي العلامة، أو من السمو.

(الله) أخص أسماء الرب لم يتسم به غيره ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ [مريم: 70] تسمى باسمه، أو شبيها. أبو حنيفة (٣): «هو الاسم الأعظم» وهو علم إذ لا بد للذات من اسم علم يتبعه أسماء الصفات، أو هو مشتق من الوله لأنه يأله إليه العباد: أي يفزعون إليه في أمورهم، فالمألوه إليه إله، كما أن المأموم [به] إمام، أو اشتق من التأله وهو التعبد، تأله فلان: تعبد، واشتق من فعل العبادة فلا يتصف به في الأزل، أو من استحقاقها على الأصح فيتصف به أزلاً

العظيم والإمام أحمد في المسند بنحوه وأبو داود الطيالسي في مسنده (٩/٢) بلفظ «السبع المثاني هي فاتحة الكتاب». وذكره ابن كثير في تفسيره (٩/١) والسيوطي في الدر المنثور (٣/١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم.

<sup>(</sup>١) الكاف زيادة لربط الكلام واتضاح المراد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ببسم» والصواب حذف الباء الأولى لأنها مكررة كما في تفسير الماوردي بتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الشايع وتفسير القرطبي (١/٩٩) ومعاني القرآن للزجاج (٣٩/١) وهذا قوله.

 <sup>(</sup>٣) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي قيل أصله من فارس، ولد سنة (٨٠)
 بالكوفة، ونشأ بها، وهو فقيه مجتهد أحد أثمة المذاهب الأربعة توفي ببغداد سنة (١٥٠)
 ه) وله مسند مطبوع جمعه تلاميذه، وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر.

راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان (١٦٣/٢) والأعلام للزركلي (٤/٩) ه) وقد ألفت في أخباره وحياته مؤلفات منها «أخبار أبي حنيفة» لابن همام ومحمد بن عبد الله الشيباني و «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي و «أبو حنيفة» لأبي زهرة و «حياة أبي حنيفة» للسيد عفيفي.

﴿الرحمن الرحمن والرحمن والرحيم الراحم، أو الرحمن أبلغ، وكانت الجاهلية تصرفه للرب سبحانه وتعالى الشنفرى (١٠):

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا هدر الرحمن ربي يمينها(٢)

ولما سُمي مسيلمة (٣) بالرحمن قُرِن لله تعالى الرحمن الرحيم، / لأن أحداً [٢/ب] لم يتسم بهما، واشتقا من رحمة واحدة، أو الرحمن من رحمته لجميع الخلق، والرحيم من رحمته لأهل الدنيا والرحيم من

(۱) هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان، شاعر جاهلي يماني من الطبقة الثانية، كان من صعاليك العرب وعدائهم، وفي المثل «أعدى من الشنفري»، وهو صاحب لأمية العرب. سباه بنو سلامان ثم قتلوه سنة (۷۰ هـ) تقريباً انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۸۲ والأعلام ٥/٨٥٠ وديوانه في كتاب الطرائف الأدبية تحقيق عبد العزيز الميمني.

(۲) هذا البيت نسبه العزّ إلى الشنفري تبعاً للماوردي (ق ۱/ ۱۰ ب) ولم أجد أحداً غيرهما نسبه إليه. وقد استشهد به الطبري في تفسيره (۱۳۱/۱) وابن سيده في المخصص (۱۳۱/۷) وعلّق عليه محمد محمود التركزي الشنقيطي في المخصص فقال: إن وبعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة، صنعه ولفقه من بيت الشنفري المشهور، والوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى، وركاكته تنادي جهاراً بصحة وضعه وصنعته....

ثم ذكر لبيت الشنفري روايتين إحداهما:

ألا ليت شعري والتلهف ضلة بما ضربت كف الفتاة هجينها والثانية:

ألا همل أتى فتيان قومي جماعة لما لطمت كف الفتاة همجينها وردًّ عليه محمود شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: «والذي قاله من ادعاء الصنعة لا يقوم . . . وليس في البيت ركاكة ولا صنعة».

وعند الطبري وابن سيده «ألا قضب» بدل «ألا هدر» في الشطر الثاني وعند الماوردي «ألا ضرب» بدلها.

(٣) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، متنبىء من المعمرين، ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد.

وادَّعى النبوّة في أواخر حياة النبيّ على وبعد وفاته انتدب أبو بكر الصديق رضي الله عنه له خالد بن الوليد فاشتبك معه في معركة عظيمة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة (١٢ هـ) انظر السيرة لابن هشام (٢/ ٥٧٦، ٧٧٥، ٥٩٩، ٢٠٠، ٧٦٠). والمعارف لابن قتيبة (٤٠٥)، والأعلام (٨/ ١٢٥، ١٢٦).

رحمته لأهل [الآخرة](١)، أو الرحمن من الرحمة التي يختص بها، والرحيم من الرحمة التي يوجد في العباد مثلها.

٢ - ﴿الحمد﴾ الثناء بجميل الصفات والأفعال والشكر والثناء بالإنعام، فالحمد أعم، الرب: المالك كرب الدار أو السيد، أو المدبر كربة البيت، الربانيون يدبرون الناس بعلمهم، أو المربى، ومنه الربيبة ابنة الزوجة، (العالمين) جمع عالم لا واحد له من لفظه، كرهط وقوم، أُخذ من العلم، فيعبر به عمن يعقل من الجن والإنس والملائكة، أو من العلامة، فيكون لكل مخلوق، أو هو الدنيا وما فيها، أو كل ذي روح من عاقل وبهيم، وأهل كل زمان عالم.

٤ \_ ﴿ملك﴾ ﴿مالك﴾ <sup>(٢)</sup> أُخذا من الشدة، ملكت العجين عجنته بشدة، أو من القدرة.

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها(٣)

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من كتاب «فوائد في مشكل القرآن «للعز (٥)، لأن سياق الكلام يقتضيها، ويظهر أنها سقطت على الناسخ سهواً، وعبارة (ق ١١/١ ـ أ) «أنّ الرحمن مشتق من رحمة الله لأهل الدنيا والآخرة، والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة».

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم والكسائي (مالك)، والباقون (ملك) انظر (الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي) (١/ ٢٥) وتفسير الماوردي (ق ١٢/١ ـ أ) وتفسير الماوردي لمعنى هاتين القراءتين أجود.

 <sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت لقيس بن الخطيم يصف فيه طعنة انظر ديوانه (٨) رقم القصيدة ١ والبيت/٨ وقبله:

فالمالك من اختص ملكه، والملك من عم ملكه، وملك يختص بنفوذ الأمر، والمالك يختص بملك الملوك، والملك أبلغ لنفوذ أمره على المالك، ولأن كل ملك مالك ولا عكس، أو المالك أبلغ لأنه لا يكون إلا على ما يملكه، والملك يكون على من لا يملكه كملك الروم والعرب، ولأن الملك يكون على الناس وحدهم والمالك يكون مالكاً للناس وغيرهم، أو المالك أبلغ في حق الله تعالى من ملك، وملك أبلغ في الخلق من مالك، إذ المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك بخلاف الرب سبحانه وتعالى. ﴿يوم﴾ أوله الفجر، وآخره غروب الشمس، أو هو ضوء يدوم إلى انقضاء الحساب. الفجر، وآخره غروب الشمس، أو هو ضوء يدوم الى انقضاء الحساب. المألك بذلك اليوم إذ لا مَلِك فيه سواه (۱)، أو لأنه قصد ملكه للدنيا بقوله ﴿رب المالمين﴾ فذكر ملك الآخر ليجمع بينهما.

• - ﴿إِياكُ الخليل: (٢) إيا: اسم مضاف إلى الكاف، الأخفش (٣) إياك: كلمة واحدة (٤)، لأن الضمير لا يضاف. ﴿نعبد﴾ العبادة: أعلى مراتب الخضوع تقرباً، ولا يستحقها إلا الله ـ تعالى ـ، لإنعامه بأعظم النعم، كالحياة والعقل

<sup>(</sup>١) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (ق ١/١١ ـ ب) إلى الأصم.

<sup>(</sup>٢) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، لغوي مشهور وهو واضع علم العروض ومؤلف أول كتاب العين في اللغة توفي سنة ١٧٥ هـ وله من العمر ٧٤ سنة.

راجع طبقات الشعراء لابن المعتزّ (٩٥ ـ ٩٨) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (٤٧ ـ ٥٦) والبغية للسيوطي (١/٥٥٠ ـ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي ـ بالولاء ـ البلخي، أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب سكن البصرة وأخذ العربية من سيبويه، وصنف كتباً منها «معاني القرآن». توفي ٢١٥ هـ.

راجع طبقات النحويين واللغويين (٧٧ ـ ٧٤) والمعارف لابن قتيبة (٥٤٥، ٥٤٥) و «نزهة الألباء في طبقات الأدباء « لابن الأنباري (١٠٧ ـ ١٠٩) والبغية (١٠٩ ـ ٥٩١) - وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١٨٥، ١٨٦) والأعلام للزركلي (٣/ ١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا القول في كتابه «معاني القرآن» في معاني سورة الفاتحة.

والسمع والبصر، أو هي لزوم الطاعة، أو التقرب بالطاعة، أو المعنى «إياك نؤمل ونرجوا» مأثور والأول أظهر ﴿نستعين﴾ على عبادتك أو هدايتك أمروا بذلك كما أمروا بالحمد له، أو أخبروا.

الواضح، مأخوذ من مسرط الطعام وهو ممره في الحلق، طلبوا دوام الهداية، أو الواضح، مأخوذ من مسرط الطعام وهو ممره في الحلق، طلبوا دوام الهداية، أو زيادتها، أو الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، أو طلبوها إخلاصاً للرغبة، ورجاء ثواب الدعاء، فالصراط: القرآن، أو الإسلام أو الطريق الهادي إلى دين الله، أو رسول الله على وأبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] أو طريق الحج أو طريق الحق. ﴿ الذين أنعمت عليهم ﴾ الملائكة أو الأنبياء، أو المؤمنون بالكتب السالفة أو المسلمون أو النبي ومن معه.

٧ - ﴿المغضوب عليهم﴾: اليهود، والضالون: النصارى. اتفاقاً خُصت اليهود بالغضب لشدة عداوتها، والغضب هو المعروف من العباد<sup>(١)</sup>، أو إرادة الانتقام، أو ذمه لهم، أو نوع من العقاب سماه غضباً كما سمى نعمته رحمة.

 <sup>(</sup>١) في الماوردي (ق ١٣/١ ب) تكملة ذلك وهي: «لأن أصل الغضب في اللغة هو الغلظة وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالى».



مدنية اتفاقاً إلَّا آية ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه﴾(١) [٢٨١] نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع.

## بِشعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرِّي

1 - ﴿أَلُم﴾ اسم من أسماء القرآن، كالذكر، والفرقان، أو اسم للسورة أو اسم الله الأعظم، أو اسم من أسماء الله أقسم به، وجوابه ذلك الكتاب، أو افتتاح للسورة يفصل به ما قبلها، لأنه يتقدمها ولا يدخل في أثنائها، أو هي حروف قطعت من أسماء، أفعال، الألف من أنا، اللام من الله، الميم من أعلم، معناه ﴿أنا الله أعلم ﴾، أو هي حروف لكل واحد منها معاني مختلفة، الألف مفتاح الله، أو آلاؤه، واللام مفتاح لطيف، والميم مجيد أو مجده، والألف سنة، واللام ثلاثون، والميم أربعون سنة، آجالا ذكرها، أو هي حروف من حساب الجُمَّل، لما روى جابر(٢) قال: مر أبو ياسر بن

<sup>(</sup>۱) استثناء هذه الآية بناءً على القول بأنّ المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة وهذا اصطلاح غير مأخوذ به، والراجح أنّ المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها فتكون هذه الآية على هذا الاصطلاح مدنية.

<sup>(</sup>٢) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان الأنصاري السلمي، أحد الستة الذين شهدوا العقبة الأولى. ذكره موسى بن أبي عقبة عن عروة فيمن شهد بدراً. انظر الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر (١/ ٢١٢).

أخطب(۱) بالنبي ﷺ يقرأ ﴿الم﴾، فأتى أخاه حُبي بن أخطب(۲). في نفر من اليهود، فقال: سمعت محمداً ﷺ يتلو فيما أنزل عليه ﴿الم﴾، قالوا: أنت سمعته قال: نعم، فمشى حُبي في أولئك النفر إلى النبي ﷺ، وقالوا: يا محمد، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ﴿الم﴾، قال: بلى، فقال: أجاءك بها جبريل ـ عليه السلام ـ من عند الله ـ تعالى ـ قال: نعم، قالوا: لقد بعث قبلك أنبياء، ما نعلمه بُين لنبي منهم مدة ملكه، وأجل أمته غيرك. فقال حُبي لمن كان معه: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، ثم قال: يا محمد هل كان مع هذا غيره واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة، وهل مع هذا غيره قال: نعم فذكر ﴿المر﴾(٣) فقال: هذه أثقل، إحدى وسبعون ومئتا سنة، ثم قال: لقد التبس علينا أمرك، ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيراً: ثم قاموا عنه. فقال لهم أبو ياسر؟ ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد ﷺ، وذلك سبعمائة وأربع(٤) وثلاثون سنة، قالوا: قد

<sup>(</sup>۱)(۲) أبو ياسر بن أخطب وأخوه، حُبي هما من بني النضير، ومن أشد أعداء الرسول على من اليهود، أضمرا له على الحقد حسداً وبغياً. وسؤال حُبي للرسول على من باب التعنَّت والتحدِّي لا للعلم. وقد انضم إلى بني قريظة حينما نقضت عهدها مع الرسول على واشتركت مع الأحزاب فقتل معهم سنة (٥ هـ) بحكم سعد بن معاذ فيهم وقد تزوج الرسول على ابنته صفية بعد فتح خيبر. انظر السيرة لابن هشام ١/١٤٠، وقد تزوج الرسول الكلم ٢٢١، ٢٣٤، ٢٤١ والإصابة ٤/٣٤٦، والأعلام ٢٣١/٣٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الماوردي في تفسيره (ق ١٤/١ ـ أ) قبل (المر) (الر) قال هذه أثقل وأطول الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتا سنة «وحذف العز ذلك».

وقد ذكرته هنا حتى يتضح مجموع السنوات في آخر الرواية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «أربعة» وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١٤/١ ـ أ) وسيرة ابن هشام (٢/١٥) لأن التمييز مؤنث والعشرة فما دونها تذكر مع المؤنث ـ كما هنا ـ وتؤنث مع المذكر عدا واحد واثنين فيذكّرا مع المذكر ويؤنثا مع المؤنث.

التبس علينا أمره (۱). فيزعمون (۲) أن هذه الآيات نزلت فيهم ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب﴾ [آل عمران: ۷] أو أعلم الله تعالى العرب لما تحدوا بالقرآن أنه مؤتلف من حروف كلامهم، ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أبلغ في الحجة عليهم، أو الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد على أو افتتح به الكلام كما يفتتح بألا (۳)......

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في تفسيره (ق ١٣/١ ـ ب، ١٤ ـ أ) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله، وقد رواه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام ١/٥٤٥، ٤٩) بصيغة التمريض فقال: «فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن رئاب فذكره...» ورواه الطبري في تفسيره (٢١٣/١ ـ ٢١٨) من طريق محمد بن إسحاق، وذكره ابن كثير في تفسيره (٣٨/١) فقال: «وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار ـ صاحب المغازي ـ فذكره.. ثم قال: «فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به».

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٣/١، ٢/٥) في موضعين وضعفه في الموضع الأول، والشوكاني في تفسيره (١/ ٣١) وضعفه.

<sup>(</sup>٢) هذا من كلام ابن إسحاق يعني به من روى له الحادثة بدليل قوله بعده: «وقد سمعت من لا أتهم من أهل العلم يذكر: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في أهل نجران، حين قدموا على رسول الله على يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام، انظر السيرة لابن هشام (١/٤٥).

<sup>(</sup>٣) بعد هذا ثلاث كلمات تقريباً سقطت نتيجة قص الورقة، ولم أجدها في (ق ١٤/١/ ب) ولم أقف على هذا القول في التفاسير التي اطلعت عليها كما سيأتي ذكرها وهو قريب من القول الخامس أنها افتتاح للسورة وقد جاءت في أوائل تسع وعشرين سورة من سور القرآن واشتملت بعد حذف المكرر على نصف حروف الهجاء وقد اختلف العلماء في الحروف المقطعة من أوائل السور فذهب فريق منهم إلى أنها سر من أسرار الله لا يُعلم لأحد وقد استأثر بعلمها ذكره القرطبي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم وعامر الشعبي وابن أبي حاتم وذهب أكثر العلماء إلى أن لهذه الحروف معاني يمكن معرفتها لأن الله تبارك وتعالى لا يعلمون وقد أمرهم بتدبر كتابه فقال ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ [محمد: ٢٤] ولا يحصل تدبر القرآن إلا بمعرفة = قلوب أقفالها إلى أن الها اللها إلى أن الها اللها اللها إلى أن اللها الها الها الها اللها الها الها اللها اللها الها الها الها الها الها الها الها

أبجد $^{(1)}$ : كلمات أبجد حروف أسماء من أسماء الله ـ تعالى ـ مأثور $^{(7)}$  أو

معاني هذه الحروف وقد اختلف القائلون بذلك في المراد بهذه الحروف على أقوال كثيرة أوصلها الفخر الرازي إلى واحد وعشرين قولاً وقد ذكر العز منها أحد عشر قولاً هنا بعضها خاص به (ألم) وبعضها يعم الحروف المقطعة من أوائل السور كما ذكر ستة أقوال عند تفسير ﴿كهيعص﴾ سورة مريم وقد رجح الطبري أن هذه الحروف المقطعة قد وضعها الله للدلالة على معاني كثيرة مما تحتمله كلفظ (الأمة) فإنه جاء في القرآن بمعنى الجماعة من الناس وجاء بمعنى الحين من الزمان وبمعنى الرجل المتعبد المطيع لله وبمعنى الدين والملة ثم وجه الطبري أقوال المفسرين فقال: إن هذه الأقوال ليس بينها تعارض فغير ممتنع أن يراد بالحروف المقطعة أنها أسماء للقرآن وأسماء للسور التي افتتحت بها وأنها حروف من أسماء الله وصفاته أقسم بها. . . إلى آخر ما قال.

وقد رجح الزمخشري أن المراد بهذه الحروف تحدي العرب بأن هذا القرآن من جنس الحروف التي يتكلمون بها وقد عجزوا عن الإتيان بمثله مع بلوغهم الذروة في الفصاحة والبلاغة وهذا هو القول التاسع الذي ذكره العز.

فنلحظ مما سبق أن العلماء لم يجمعوا فيها على معنى واحد ولم يُروَ فيها عن الصادق المعصوم معنى فيتعين المصير إليه فهي محتملة لمعاني كثيرة فمن ظهر له من المفسرين قول من الأقوال بدليل فله اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين.

والأولى عندي أن المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز القرآن حيث إنه مركب من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرره الزمخشري وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي عن المبرد وجمع من المحققين ورجحه ابن كثير ونقل ترجيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي.

وقد اختلف في إعرابها - كما اختلف في معناها - فمن قال بأنها حروف لم يعربها ومن قال بأنها أسماء جعلها في محل رفع بالابتداء خبرها ما بعدها أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «اقرأ» أو في محل نصب لفعل محذوف تقديره: «اقرأ» أو في محل جر بالقسم.

راجع تفسير الطبري (١/ ٢٠٥) وابن أبي حاتم (١/ ٢٧) والطوسي (١/ ٤٧) والزمخشري (٢/ ٢٠) وابن المجوزي (١/ ٢٢) والفخر الرازي (٣/٢) والقرطبي (١/ ١٥٤) وابن كثير (٣/٢) والدر المنثور (٢/ ٢٢).

- (۱) قال الماوردي في تفسيره (ق ١٤/١ ـ ب): «فأما حروف أبي جاد فليس بناء كلامهم عليها، ولا هي أصل وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقاويل أحدها. . . إلخ " وقد ذكرها العز إلا أنه جعل القول الرابع أولاً.
- (٢) ذكره الماوردي في تفسيره (ق ١٤/١ ـ ب) عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا وهذا الأثر عند الماوردي بدون كلمة «أسماء» الأولى.

هي أسماء الأيام الستة التي خلق [ الله تعالى ] (١) فيها الدنيا أو هي أسماء ملوك مدين قال (7):

ألا يا شعيب قد نطقت مقالة سَببت بها عمرا وحي بني عمرو ملوك بني حطي وهواز منهم وسعفص (٣) أصل في المكارم والفخر هم صبحوا أهل الحجاز بغارة كمثل شعاع (٤) الشمس أو مطلع الفجر (٥)

أو أول من وضع الكتاب العربي ستة أنفس «أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت»، فوضعوا الكتاب على أسمائهم، وبقي ستة أحرف لم تدخل في أسمائهم، وهي: الظاء، والذال، والشين<sup>(1)</sup>، والغين، والثاء، والخاء، وهي الروادف التي تحسب بعد حساب الجُمَّل، قاله عروة بن الزبير<sup>(۷)</sup>، ابن عباس<sup>(۸)</sup>: «أبجد» أبى آدم الطاعة، وجد في أكل الشجرة، «هوز» فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض، «حطي»، فحطت عنه خطيئته، «كلمن» فأكل من

<sup>(</sup>١) زيادة عن (ق ١٤/١ ـ ب).

<sup>(</sup>٢) في (ق) ابعض شعراء مدين،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ق) ﴿صعفص﴾ والصواب ما أثبته في تفسير الطوسي (١/١٥) لأن الصاد جاءت في آخرها فلا داعي لتكرارها في أولها وسيذكرها العز بالسين في أولها.

<sup>(</sup>٤) كلمة اشعاع؛ غير موجودة في (ق).

 <sup>(</sup>٥) هذه الأبيات ذكرها الطوسي في تفسيره (١/ ٥١) مع اختلاف يسير في البيتين الأولين واقتصر على ثلاثة أقوال في كلمات «أبجد».

<sup>(</sup>٦) لعلها الصاد لأن الشين دخلت في «قرشت».

<sup>(</sup>۷) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، كان كثير الرواية عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي اللهعنها، وروى عنه بنوه والزهري، قال ابن سعد: «كان فقيها عالماً كثير الحديث ثبتاً مأموناً» ولد سنة ۲۳ هـ وقيل ۲۰۱ هـ. انظر الكاشف للذهبي (۲/۲۲) وجمهرة الأنساب لابن حزم (۱۲٤)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (۲۳).

<sup>(</sup>A) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول الله على ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفي الصحيح أن النبي على ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الحكمة»، وهو ترجمان القرآن توفي سنة ٦٨ هـ بالطائف وله من العمر ٧١ سنة. انظر الإصابة (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣٤) والكاشف (٢/

الشجرة، ومَنَّ عليه بالتوبة «سعفص» فعصى آدم فأخرج من النعيم إلى النكد «قرشت» فأقر بالذنب، وسلم من العقوبة (١).

ذَالِكَ ٱلْكِئَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ ﴿ اللَّيْنَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الْصَكَاوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ اللَّهَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ اللَّهَ وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنُوفِنُونَ ﴾ أَوْلَتِهِكَ عَلَى هُدَى مِّن تَبِهِم وَأُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

Y - (ذلك الكتاب): إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة (٢) أو المدينة، أو إلى قوله (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلا) [المزمل: ٥] أو ذلك بمعنى هذا إشارة إلى حاضر، أو إشارة إلى التوراة والإنجيل، خوطب به النبي على: أي الكتاب الذي ذكرته لك في التوراة والإنجيل هو الذي أنزلته عليك، أو خوطب به اليهود والنصارى: أي الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب الذي أنزلته على محمد، أو إلى قوله: (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً)، أو قال لمحمد على: الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل هو هذا الذي أنزلته عليك (١) أو المراد] (١) بالكتاب: اللوح [المحفوظ] (٥) (لا ربب فيه): الربب عليك (١)

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر في (ق ۱۱/۱۱ ـ ب) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد رواه ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات ۲۲/۲۷» ، ۲۸۰ من طريق الفرات بن السائب عن ميمون عن ابن عباس، ثم قال: «هذا حديث موضوع على ابن عباس وفيه مجاهيل، قال يحيى: والفرات بن السائب ليس بشيء. قال البخاري والدارقطني: متروك».

 <sup>(</sup>۲) في (ق ۱٤/۱ ـ ب) (و» بدل (أو» وهو الموافق لما في تفسير الطبري (۲۲٦/۱) ونسبه الماوردي إلى الأصم.

<sup>(</sup>٣) هذا القول والقول الثالث الذي قبله مكرران ذكر الأول في أقوال الإشارة والثاني في الخطاب ويؤيد ذلك أن الماوردي لم يذكرهما في تفسيره.

<sup>(</sup>٤) (٥) ما بين المعقوفين زيادة اجتهدت في تحديدها حتى يستقيم الكلام ولعلها سقطت نتيجة قص الورقة حيث وجد أثر بسيط يدل على سقط كلمات وقد ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره (١٥٨/١) ولم يذكره الماوردي.

التهمة أو الشك. / ﴿ للمتقين ﴾ الذين أقاموا الفرائض واجتنبوا المحرمات، أو [1/أ] الذين يخافون العقاب ويرجون الثواب، أو الذين اتقوا الشرك وبرثوا من النفاق(١).

٣ \_ ﴿ يؤمنون ﴾ يصدقون (٢) أو يخشون الغيب، أصل الإيمان التصديق ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ [يوسف: ١٧] أو الأمان، فالمؤمن يؤمن نفسه بإيمانه من العذاب، والله تعالى مؤمِّن لأوليائه من عذابه، أو الطمأنينة، فالمصدق بالخبر مطمئن إليه، ويطلق الإيمان على اجتناب الكبائر، وعلى كل خصلة من الفرائض، وعلى كل طاعة. ﴿بالغيب﴾ بالله، أو ما جاء من عند الله، أو القرآن، أو البعث والجنة والنار، أو الوحى. ﴿ويقيمون﴾ يديمون، كل شيء راتب قائم، وفاعله يقيم، ومنه فلان يقيم أرزاق الجند، أو يعبدون الله بها، إقامتها: أداؤها بفروضها، أو إتمام ركوعها وسجودها وتلاوتها وخشوعها «ع»، سُمي ذلك إقامة لها من تقويم الشيء، قام بالأمر أحكمه، وحافظ عليه، أو سمى فعلها إقامة لها لاشتمالها على القيام. ﴿ رزقناهم ﴾ أصل الرزق الحظ، فكان ما جعله حظاً من عطائه رزقاً. ﴿ينفقون﴾ وأصل الإنفاق الإخراج، نفقت الدابة خرجت روحها، والمراد الزكاة «ع»، أو نفقة الأهل، أو التطوع بالنفقة فيما يقرب إلى الله تعالى. نزلت هاتان الآيتان في مؤمني العرب خاصة، واللتان بعدهما في أهل الكتاب «ع»، أو نزلت الأربع في مؤمني أهل الكتاب، أو نزلت الأربع في جميع المؤمنين، فتكون الأربع في المؤمنين، وآيتان بعدهن في الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين<sup>(٣)</sup>.

### ٤ \_ ﴿مَا أَنْزِلَ إِلَيك﴾ القرآن. ﴿وما أُنْزِلُ مِن قبلك﴾: التوراة، والإنجيل

<sup>(</sup>۱) تعقب الماوردي (ق۱۰ ـ أ) هذا القول فقال: «وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق». وقد تابع الطبري في ذلك راجع تفسير الطبري (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ويزاد على ذلك في الشرع: القول والعمل. راجع تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٤).

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري في تفسيره (١/ ٣٣٧) وابن كثير (١/ ٤٣) تبعاً له وقد استظهر القول الثالث وهو قول مجاهد وقد اقتصر عليه الواحدي في الأسباب (١٩).

وسائر الكتب<sup>(۱)</sup>. **﴿وبالآخرة﴾**: النشأة الآخرة، أو الدار الآخرة لتأخرها عن الدنيا، أو لتأخرها عن الخلق، كما سميت الدنيا لدنوها منهم ﴿يوقنون﴾: يعلمون، أو يعلمون (٢) بموجب يقيني.

(هدى بيان ورشد، (المفلحون) الناجون من عذاب الله، والفلاح: النجاة أو الفائزون السعداء، أو الباقون في الثواب، الفلاح: البقاء، أو المقطوع لهم بالخير، الفلح: القطع، الأكّار: فلاح لشقه الأرض، شعر:

لقد علمت يا ابن أم صحصح أن الحديد بالحديد يفلح (٣)

والمراد بهم جميع المؤمنين، أو مؤمنو العرب، أو المؤمنون من والعرب، أو المؤمنون من قبله من العرب، وعلى من قبله من الأنباء.

<sup>(</sup>۱) يوجد بهامش الأصل تفصيل لهذه الكتب نصه: «أنزل الله تعالى مائة وأربعة كتب على شيث ﷺ خسمين صحيفة وأخنوخ ﷺ ثلاثين وإبراهيم ﷺ عشرا وموسى قبل التوراة عشرا والإنجيل والزبور والفرقان نؤمن بها أنها منزلة من عند الله إذا لم نجعل شرعهم شرعاً لنا أو الإيمان بما لم ينسخ منها إذا جعلناه شرعاً لنا.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره (١/ ١٨٠) هذا التفصيل من حديث أبي ذر أنه قال قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب... فذكره وقد نسبه إلى الحسين الآجري وأبي حاتم البستي. ثم علق عليه بنحو كلام العز وهذا التفصيل غير موجود في تفسير الماوردي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يعملون» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت في (ق ١٦/١ ـ أ) بدون حرف النداء في الشطر الأول وذكر عجزه أبو عبيدة في «مجازالقرآن» (١/ ٣٠) والقرطبي في تفسيره (١٨٢/١). وذكره الزجاج في معاني القرآن (١/ ٤٠) لكن صدره (قد علمت خيلك أني الصحصح) وكذا في اللسان في «فلح» ولم يعزه أحد منهم.

<sup>(</sup>٤) هذا النص مرتبك وهو كذلك في (ق ١٦/١ ـ أ) ويحتمل أن فيه زيادة ـ وهي ما بين هلالين ـ وصحته «أو المؤمنون من غير العرب. . . إلخ». فبهذا يصير قولاً ثالثاً، ولو تركنا العبارة كما هي لصار هذا القول هو الأول وفي هذا تكرار. وانظر تفسير الطبري (١/٧٤٧، ٢٤٧).

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سِوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

7 \_ ﴿ الذين كفروا ﴾: نزلت في قادة الأحزاب، أو في مشركي أهل الكتاب، أو في معينين من اليهود حول المدينة أو مشركو العرب، والكفر: التغطية، شعر:

..... في ليلة كفرَ النجومَ غمامُها(١)

والزارع: كافر، لتغطيته البذر في الأرض، فالكافر مغطي نعم الله تعالى بجحوده.

٧ - ﴿خَتْمُ الله﴾ حفظ ما في قلوبهم ليجازيهم عنه، كأنه مأخوذ من ختم ما يُراد حفظه، الختم: الطبع، ختمت الكتاب. وذلك علامة تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين، أو القلب كالكف إذا أذنب العبد ذنباً ختم منه كالإصبع، فإذا أذنب آخر ختم منه كالإصبع الثانية حتى ينختم جميعه، ثم يطبع عليه بطابع (٢)، أو هو إخبار عن كفرهم، وإعراضهم عن سماع الحق شبهه بما سد وختم عليه فلا يدخله خير، أو شهادة من الله عليها أنها لا تعي الحق، وعلى

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة، وصدره:

يعلو طريقة مَتْنها متواترا

وهو أحد أبيات معلقته المشهورة، انظر ديوانه (٣٠٩) رقم البيت/ ٤١، وشرح القصائد التسع للنحاس (٤١/٢١) رقم البيت ٤٢.

وقد استشهد به الطبري في تفسيره (١/ ٢٥٥) والقرطبي. (١/ ١٨٣) واقتصرا على عجزه فقط.

<sup>(</sup>٢) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (١/ ٢٥٨ ـ ٢٦١ معارف) عن مجاهد من طرق ورجحه ورد على من تأول الآية بخلافه. وقد أخذ أهل السنة بتفسير مجاهد، فتوسع في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة (٥٠، ٥٠) والقرطبي في تفسيره (١/ ٤٥) وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٥) وابن المنير الإسكندري في كتابه الانتصاف حاشية على تفسير الزمخشري (١/ ٤٩) وردوا على تأويلات المعتزلة

أسماعهم أنها لا تصغي إليه، كما يختم الشاهد على الكتاب ﴿غشاوة﴾ والغشاوة الغطاء الشامل، أراد بذلك تعاميهم عن الحق. وسمى القلب قلباً، لتقلبه بالخواطر.

التي صرفوا فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما ردّه ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداً، وما جراه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى: ﴿فلما زافوا أزاغ الله قلوبهم﴾ الصف: ٥ وقوله: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ الأنعام/ ١١٠ وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنّه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه ـ تعالى ـ حسن، وليس بقبيح فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال، والله أعلم». ا. ه. وسيأتي التعليق على أمثال هذه الآية كالآية/ ٢٣ من سورة الجاثية.

 <sup>(</sup>۱) لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الأزهري في تهذيب اللغة (٩/ ١٧٣) «قلب»
 و «(ق ١٩٦١ ـ ب) والطبرسي في تفسيره (١/ ٩٥) وعنده «يعزب» بدل «يصرف»
 واستشهد به القرطبي في تفسيره (١/ ١٨٧) لكن عجزه عنده يخالف ما هنا وهو

<sup>.....</sup> فاحذر على القلب من قلب وتحويل واستشهد به ابن منظور في اللسان في «قلب» لكن عجزه عنده هو:

<sup>.....</sup> والرأي يصرف بالإنسان أطواراً

# شَيَطِينِهِم قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَعَدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهِمْ وَيَعَدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْمَونَ اللَّهُ مُعْمَعُونَ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَمُ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مُعْمَالِهُ اللَّهُ مُعْمَونَ اللَّهُ مُعْمَالِهُ اللَّهُ مُعْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

9 - ﴿يخادعون الله ﴾ أصل الخدع: الإخفاء، مخدع البيت يخفي ما فيه، جعل خداع الرسول ﷺ والمؤمنين خداعاً له، لأنه دعاهم برسالته. ﴿وما يخدعون ﴾ لما رجع وبال خداعهم عليهم قال ذلك. ﴿وما يشعرون ﴾ وما يفطنون (١).

10 - ﴿مرض﴾ أصله الضعف أي شك، أو نفاق، أو غم بظهور النبي ﷺ على أعدائه. ﴿فزادهم﴾ دعاء، أو إخبار عن الزيادة عند نزول الفرائض والحدود ﴿اليم﴾ مؤلم.

11 - ﴿لا تفسدوا﴾ بالكفر، أو بفعل ما نهيتم عنه، وتضييع ما أمرتم به، أو بممايلة الكفار. نزلت في المنافقين، أو في قوم لم يكونوا موجودين حينئذ بل جاءوا فيما بعد<sup>(٢)</sup> قاله سلمان<sup>(٣)</sup>: ﴿مصلحون﴾ ظنوا ممايلة الكفار صلاحاً لهم، وليس كذلك، لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم، أو مصلحون في اجتناب ما نهينا عنه إنكاراً لممايلة الكفار، أو نريد بممايلتنا الكفار الإصلاح

<sup>(</sup>۱) وفي (ق ۱۹/۱ ـ ب) ومنه سمي الشاعر، لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره، ومنه قولهم «ليت شعرى».

<sup>(</sup>٢) لا يريد بذلك سبب النزول، لأن السبب حادثة متقدمة على نزول الآية، فلا يتفق مع قوله نزلت «في قوم لم يكونوا موجودين. . . . » وإنما يريد المعنى بالآية المنافقين، أو قوم لم يكونوا موجودين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «مقدمة في أصول التفسير» (١٣): «وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنّه سبب النزول، ويراد به تارة أنّ هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عُنى بهذه الآية كذا» ا . هـ.

<sup>(</sup>٣) هو سلمان الفارسي أبو عبد الله، أصله من رام هرمز، كان سمع بأن النبي على سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فالتقى بالرسول على فأسلم وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه مطوّلة، وأول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وولي المدائن، وكان عالماً زاهداً. توفى سنة ٣٦ هـ.

انظر السيرة لابن هشام ٢١٤/١ ـ ٢٢٢، والإصابة ٢/ ٦٢، ٦٣.

بينهم وبين المؤمنين، أو إن ممايلة الكفار صلاح وهدى ليست بفساد، عرَّضوا بهذا (١)، أو قالوه لمن خلوا به من المسلمين.

17 - ﴿ كما آمن الناس﴾ الناس: الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ ﴿ السفهاء﴾ الصحابة عند عبد الله بن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ، [٥/أ] أو النساء والصبيان عند عامة المفسرين، والسفه خفة الأحلام / ثوب سفيه: خفيف النسج.

1. ﴿ خلوا إلى ﴾ إلى بمعنى «مع» أو خلوت إليه: إذا جعلته غايتك في حاجتك (٢) ، أو صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم (٣) . ﴿ شياطينهم ﴾ رءوسهم في الكفر، أو اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب، شيطان: فيعال من شطن إذا بعد نوى شطون (٤) \_ سمي به لبعده عن الخير، أو لبعد مذهبه في الشر، نونه أصلية، أو من شاط يشيط إذا هلك زائد النون، أو من التشيط وهو الاحتراق سمى ما يؤول إليه أمره. ﴿ إنّا معكم ﴾ على التكذيب والعداوة. ﴿ مستهزئون ﴾ بإظهار التصديق.

۱۰ - ﴿الله يستهزىء بهم﴾ يجزيهم على استهزائهم، سمى الجزاء باسم الذنب ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ [سورة البقرة: ١٩٤].

<sup>(</sup>۱) في (ق ۱۷/۱ ـ أ، ب) فإن قيل فكيف يصح نفاقهم مع مجاهرتهم بهذا القول، فعنه جوابان أحدهما أنّهم عرضوا وكنّوا.... إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ق ١٧/١ ـ ب) هذا قول بعض البصريين: «وخلوت به يحتمل معنيين أحدهما هذا والآخر السخرية والاستهزاء منه، فعلى هذا يكون قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أفصح وهو على حقيقته مستعمل، ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) هذا قول بعض الكوفيين، «وإلى» هنا مستعملة على حقيقتها، ودلّ على ذلك معنى الكلام، وقد رجح الطبري في تفسيره (١/ ٢٩٩) هذا القول، لأن استعمال الحروف في معانيها الحقيقية أولى من تحويلها إلى غير ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها.

<sup>(</sup>٤) أي بعيد، والمراد بـ «نوى» ـ هنا ـ: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد، وهي مؤنثة لا غير، وأما النوى ـ الذي هو جمع نواة ـ فهو يذكر ويؤنث وجمعه «أنواء». انظر مختار الصحاح واللسان في «نوى» و«شطن».

...... فنجهل فوق جهل الجاهلينا(١)

أو نجزيهم جزاء المستهزئين، أو إظهاره عليهم أحكام الإسلام مع ما أوجبه لهم من العقاب فاغتروا به كالاستهزاء بهم (٢)، أو هو كقوله تعالى: ﴿ذَقَ إِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٩] للاستهزاء به، أو يفتح لهم باب جهنم فيريدون الخروج على رجاء فيزدحمون فإذا انتهوا إلى الباب ضربوا بمقامع المحديد حتى يرجعوا، فهذا نوع من العذاب على صورة الاستهزاء. ﴿ويمدهم يملي لهم، أو يزيدهم، مددت وأمددت أو مددت في الشر وأمددت في الخير، أو مددت فيما زيادته من غيره. ﴿طغيانهم》 غلوهم في الكفر، الطغيان: مجاوزة القدر. ﴿يعمهون》 يترددون أو يتحيرون، أو يعمون عن الرشد.

أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّهِ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِ
طُلُمَت لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِ
طُلُمَت لِلَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمْ اَبُكُمْ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

17 - ﴿اسْتروا﴾ الكفر بالإيمان على حقيقة الشراء، أو استحبوا الكفر على الإيمان إذ المشتري محب لما يشتريه، إذ لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين، أو

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم، وصدره:

ألا لا يسجمهلن أحد علينا

انظر شرح القصائد التسع للنحاس (٢/ ٨٣٤) ورقم البيت/٩٩.

ومعنى البيت: لا يسفه أحد علينا فنجازيه على سفهه وزيادة، وفي هذا ظلم. والقرآن بخلاف ذلك فإنّ الله ـ تعالى ـ يشترط المثلية في المجازاة، أمراً بالعدل.

وقد استشهد بهذا البيت الطبري في تفسيره (١١٢/١)، وكذا ابن الجوزي (٣٦/١)، والمرطبي (٢٠٧/١) وابن أبي الإصبع في "بديع القرآن" (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) هذا القول فيه غموض فإليك إيضاحه: يعني بهذا أنهم يعاملون في الدنيا كمسلمين لأنهم يظهرون الإسلام، وإن كانوا يضمرون خلاف ذلك لأننا نحكم عليهم بحسب الظاهر في الدنيا، ولكن في الآخرة لهم عذاب أليم على نفاقهم، فإظهاره أحكام الإسلام مع ما أوجبه لهم من العقاب كالاستهزاء بهم.

أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. ﴿فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴾ في اشتراء الضلالة، أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين، أو نفى عنهم الربح والاهتداء جميعاً، لأن التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارته، فذلك أبلغ في ذمهم.

١٧ ـ ﴿استوقد﴾ أوقد، أو طلب ذلك من غيره للاستضاءة ﴿أضاءت﴾ ضاءت النار في نفسها، وأضاءت ما حولها. قال:

أضاءت لهم أحسابُهم ووجوهُهم دُجَى الليل حتى نظَّمَ الجَزِعَ ثاقبُه (١)

﴿بنورهم﴾ أي المُستوقد، لأنه في معنى الجمع، أو بنور المنافق<sup>(۲)</sup> عند [٥/ب] الجمهور، فيذهب في الآخرة فيكون/ذهابه سمة يعرفون بها<sup>(۳)</sup>، أوذهب ما أظهروه للنبي ﷺ من الإسلام ﴿في ظلمات لا يبصرون﴾ لم يأتهم بضياء يبصرون به، أو لم يخرجهم من الظلمات، وحصول الظلمة بعد الضياء أبلغ، لأن من صار في ظلمة بعد ضياء أقل إبصاراً ممن لم يزل فيها، ثم الضياء دخولهم في الإسلام، والظلمة خروجهم منه، أو الضياء تعززهم بأنهم في عداد

<sup>(</sup>۱) هذا البيت ذكره أبو تمام في الحماسة (۲/ ۲۷۱) وصاحب اللسان (۲/ خضض) ونسباه لأبي الطمحان القيني. وذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء (۲/ ۷۱۱) ونسبه للقيط بن زرارة وقال محمود شاكر في شرحه: «لكن سائر الرواة ينسبونه لأبي الطمحان» واستشهد به (ق ۱/ ۱۹ ـ أ) ونسبه لأبي الطمحان، واستشهد به ابن الجوزي في تفسيره (۱/ ۳۹) والقرطبي (۱/ ۲۱۳).

والجزع - بالفتح والكسر - ضرب من الخرز، وقيل هو الخرز اليماني، وهو الذي فيه بياض وسواد تُشبه به الأعين. انظر اللسان ومختار الصحاح في «جزع».

<sup>(</sup>٢) اختلف في عود الضمير في قوله "بنورهم" فقال بعضهم "يعود على الذي استوقد"، لأنه في معنى الجمع كما في قوله تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾ [الزمر: ٣٣]، وقال بعضهم يعود على ماعاد عليه الضمير في قوله "مثلهم" وهم المنافقون.

انظر تفسير الطبري (١/ ٣٢٨) والقرطبي (١/ ٢١٢) وقد فسر الآية تفسيراً مفصلاً وفيداً.

<sup>(</sup>٣) قاله الأصم انظر (ق ١٩/١ ـ أ).

المسلمين، والظلمة زواله عنهم في الآخرة(١).

1۸ ـ ﴿ صم ﴾ أصل الصم: الانسداد، قناة صماء أي غير مجوفة، وصممت القارورة سددتها، فالأصم: المنسد خروق المسامع. ﴿ بُكم ﴾ البكم: آفة في اللسان تمنع معها اعتماده على مواضع الحروف، أو الأبكم الذي يولد أخرس، أو المسلوب الفؤاد الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه، أو الذي جمع الخرس وذهاب الفؤاد، صموا عن سماع الحق، فلم يتكلموا به، ولم يبصروه، فهم لا يرجعون إلى الإسلام.

أَقَ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَمَا أَضَآءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَلَرِهِمْ إِن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

19 - ﴿كصيب﴾ الصيب: المطر، أو السحاب. ﴿الرحد﴾ ملك ينعق بالغيث نعيق الراعي بالغنم، سمى ذلك الصوت باسمه، أو ريح تختنق تحت السماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو اصطكاك الأجرام (٢). ﴿البرق﴾ ضرب الملك ـ الذي هو الرعد ـ السحاب بمخراق من حديد قاله على (٣) ـ رضى الله تعالى عنه ـ: أو ضربه بسوط من نور قاله ابن عباس ـ

<sup>(</sup>١) راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا القول قريب من التعريف العلمي للرعد فهو ـ باختصار ـ عبارة عن اصطكاك سحابة موجبة بسحابة سالبة فما يحدث من الصوت هو الرعد وما يحدث من الضوء هو البرق وإذا كانا شديدين وعلى قرب واتصال بالأرض فهو الصاعقة.

راجع تفاصيل ذلك في كتاب «الإسلام في عصر العلم» للغمراوي (٣٩٧). وتفسير ابن عاشور (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسن، ابن عم الرسول على ولد قبل البعثة بعشر سنين فتربى في حجر النبي على وزوجه ابنته فاطمة وشهد معه المشاهد كلها إلاّ تبوك وقد اشتهر بالفروسية وهو رابع الخلفاء الراشدين قتل في ١٧ رمضان سنة ٤٠ هـ انظر الإصابة (٧/٧٠ ـ ٥٠٠) والكاشف للذهبي (٢/٧٨٧).

رضي الله تعالى عنهما ـ أو ما ينقدح من اصطكاك الأجرام.

﴿الصاعقة﴾ الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار. شبه (١) المطر بالقرآن، وظلماته بالابتلاء الذي في القرآن، ورعده بزواجر القرآن، وبرقه ببيان القرآن، وصواعقه بوعيد القرآن في الآجل، ودعائه إلى الجهاد عاجلاً قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو شبه المطر بما يخافونه من وعيد الآخرة، وبرقه بما في إظهارهم الإسلام من حقن دمائهم ومناكحتهم وإرثهم، وصواعقه بزواجر الإسلام بالعقاب عاجلاً وآجلاً، أو شبه المطر بظاهر إيمانهم، وظلمته بضلالهم، وبرقه بنور الإيمان، وصواعقه بهلاك النفاق.

• ٢ - ﴿ يَكَادُ ﴾ يقارب، الخطف: الاستلاب بسرعة. ﴿ أَضَاء لَهُم ﴾ الحق. ﴿ مُشُوا فَيْه ﴾ تبعوه ﴿ وَإِذَا أَظلَم عليهم ﴾ بالهوى تركوه، أو كلما غنموا وأصابوا خيراً تبعوا المسلمين، وإذا أظلم فلم يصيبوا خيراً قعدوا عن الجهاد. ﴿ للْهُبِ بسمعهم ﴾ أسماعهم.

كلوا في نصف بطنكم تعيشوا (۲)

يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ اللَّهُ مَا الشَّمَاءَ مِنَا السَّمَاءَ مِنْ السَّمَاءَ مِنْ السَّمَاءَ مَا مَا مُنْ السَّمَاءُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

<sup>(</sup>١) في الأصل «تشبه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١٩/١ ب) ويؤيد هذا تكراره لهذه الكلمة مرتين بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على قائل البيت، وعجزه في (ق ١/٤٠).

وقد استشهد به سيبويه في الكتاب (١٠٨/١)، والفراء في معاني القرآن (٢٠٧/١)، والمبرد في المقتضب (٢/ ١٧٢)، والطبري في تفسيره (١/ ٣٦١)، والطبرسي (١/ ٣٦١)، والطبرسي (١/ ٣٦١)، والبريزي في شرح (١٢٨)، وابن المجري في أماليه (١/ ٣١١) والتبريزي في شرح المفضليات (٣/ ١٩٨٨) ورواية البيت في بعض هذه المصادر «بعض» بدل «تعفوا» بدل «تعيشوا» والشاهد فيه «قوله» نصف بطنكم «فالمراد به الجمع وهو «أنصاف بطونكم» وهو جائز وفصيح لأن في الكلام ما يدلّ عليه.

لَكُمْ أَنَكَ بَخَعَلُواْ لِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ فِي وَمِن مِّ فَلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُدْ صَلِدِ فِينَ ﴿ فَإِن عَلْمُ اللّهِ إِن كُنتُدْ صَلِدِ فِينَ ﴿ فَإِن اللّهِ إِن كُنتُدُ صَلِدِ فِينَ ﴿ فَإِن اللّهِ إِن كُنتُ مُ اللّهِ عَلَوا وَلَى تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنتَ قُواْ النّارَ ٱلّذِي وَقُودُهَا ٱلنّاسُ وَالْحِبَارَةُ أَعُدَتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

۲۲ \_ ﴿أنداداً﴾ أكفاء أو أشباها، أو أضداداً. ﴿وأنتم تعلمون﴾ أن الله/ [٦/١] خلقكم، أو لأنه لا ند له ولا ضد، أو وأنتم تعقلون.

٢٣ ـ ﴿عبدنا﴾ العبد مأخوذ من التعبد، وهو التذلل، فسُمي به المملوك من جنس ما يعقل لتذلله لمولاه. ﴿من مثله ﴾ من مثل القرآن، أو من مثل محمد ﷺ، لأنه بشر مثلكم. ﴿شهداءكم﴾أعوانكم، أو آلهتكم، لاعتقادهم أنها تشهد لهم، أو ناساً يشهدون لكم.

٧٤ - ﴿وقودها﴾ الوقود: الحطب، والوُقود: التوقد. ﴿والحجارة﴾ من كبريت أسود، فالحجارة وقود للنار مع الناس. هول أمرها بإحراقها الأحجار كما تحرق الناس، أو أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار التي وقودها الناس. ﴿أُعدت للكافرين﴾ إعدادها ـ مع اتحادها ـ لا ينفي أن تعد لغيرهم من أهل الكبائر، أو هذه نار أعدت لهم خاصة، ولغيرهم نار أخرى.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبَلُ وَأَتُوا بِهِء مُتَشَلِهًا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

٢٥ ـ ﴿وبشر﴾البشارة: أول خبر يرد عليك بما يسر، أو هي أول خبر يسر أو يغم، وإن كثر استعمالها فيما يسر، أُخذت من البشرة، وهي ظاهر الجلد، لتغيرها بأول خبر. ﴿جنات﴾ سمي البستان جنة لأن شجره يستره، المفضل(١):

<sup>(</sup>١) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الكوفي، أخذ عن أبيه وابن=

الجنة: كل بستان فيه نخل وإن لم يكن فيه شجر غيره، فإن كان فيه كُرْم فهو فردوس سواء كان فيه شجر غير الكُرْم، أو لم يكن. ﴿من تحتها﴾ من تحت الأشجار، قيل تجري أنهارها في غير أخدود. ﴿رزقوا منها﴾أي من ثمر أشجارها. ﴿هذا الذي رزقنا كلا الذي رزقنا من ثمار الجنة كالذي رزقنا من ثمار الدنيا، أو إذا استخلف مكان جنى الجنة مثله فرأوه فاشتبه عليهم بالذي جنوه قبله فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ﴿متشابهاً﴾ يشبه بعضه بعضاً في الجودة لا رديء فيه، أو يشبه ثمار الدنيا في اللون دون الطعم، أو يشبه ثمار الدنيا في اللون والطعم، وليس بشيء ﴿مطهرة﴾ اللون والطعم، وليس بشيء ﴿مطهرة﴾ في الأبدان، والأخلاق، والأفعال، فلا حيض، ولا ولاد(١)، ولا غائط، ولا بول، إجماعاً.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ فِيعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا بِهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

٢٦ - ﴿لا يستحيي﴾ لا يترك، أو لا يخشى، أو لا يمنع، أصل الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح (٢).

السكيت وثعلب. ومن كتبه "ضياء القلوب في معاني القرآن" و "الفاخر" في لحن العامة و "البارع" في اللغة توفي (٣٠٠ هـ) وقيل (٢٩٠ هـ) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري (١٥٤) والبغية ٢٩٦/٢ وطبقات المفسرين للداودي (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>١) قال في مختار الصحاح: «ولدت المرأة ولاداً، و ولادة، (١٢٦).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في تفسيره (١/ ٥٤) بعد أن بين معنى الحياء إن «صفات الحق عزّ وجلّ لا يطلع لها على ماهية وإنما تُمر كما جاءت وقد قال النبي ﷺ «إن ربكم حَيِيً كريم» وقد نسبه المحقق إلى أحمد وأبي داود والترمذي عن سلمان رضي الله عنه.

﴿بعوضة﴾ صغار البق لأنها كبعض بقة كبيرة ﴿فما فوقها﴾ ما: صلة، أو بمعنى الذي، أو ما بين بعوضة إلى ما فوقها(١) ﴿فوقها﴾ في الكبر(٢)، أو في الصغر. نزلت في المنافقين لما ضرب لهم المثل بالمُستوقد والصيب قالوا: الله أعلى أن يضرب هذه/الأمثال(٣)، أو ضربت مثلاً للدنيا وأهلها فإن البقة تحيا ما جاعت [٦/ب] فإذا شبعت ماتت، فكذا أهل الدنيا إذا امتلئوا منها أُخذوا. أو نزلت في أهل الضلالة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قالوا ما بالهما يذكران فنزلت(٤). ﴿يضل به كثيراً﴾ بالمثل كثيراً ﴿ويهدي به كثيراً﴾ أو يضل بالتكذيب بالأمثال المضروبة كثيراً، ويهدي بالتصديق بها كثيراً، أو حكاه عمن ضل منهم، ومن اهتدى.

٢٧ - ﴿ينقضون عهد الله﴾ النقض: ضد الإبرام، والميثاق: ما وقع التوثق به، والعهد: الوصية، أو الموثق، فعهده: ما أنزله في الكتب من الأمر والنهي، ونقض ذلك، مخالفته، أو العهد: ذكر صفة النبي ﷺ في الكتب، ونقضه: جحودهم له بعد إعطائهم ميثاقهم ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ [آل عمران:

<sup>(</sup>١) راجع تفاصيل هذه الأقوال في تفسير الطبري (٤٠٤،٤٠٥) والقرطبي (١/٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) فوق من الأضداد، كالصريم يقال للصبح، ولليل. وكالسُدْفَة تقال للظلمة وللضوء. ووراء تكون بمعنى خلف وقدام. وقد رجح الطبري أن "فما فوقها" في الكبر "لأن البعوضة من أضعف خلق الله، وإذا كانت كذلك، فلا شك أنّ ما فوق أضعف الأشياء لا يكون إلا أقوى منه انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (١٨٦ ـ ١٩٠)، والطبري (١/٥٠)، وابن الجوزى (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر في (ق ٢١/١ ـ ب) عن ابن عباس، وابن مسعود، وعنهما رواه الطبري في تفسيره (١/ ٣٩٨) وذكره الواحدي في أسباب النزول (٢١)، وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٤)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٤١)، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وقد رجح الطبري والماوردي هذا السبب لأن الله \_ تعالى \_ أخبر عباده أنّه لا يستحيي أن يضرب مثلاً عقب أمثال قد تقدّمت في هذه السورة، ضربها للمنافقين دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر في (ق ٢١/١ ـ ب) عن قتادة وعنه رواه الطبري (٣٩٩/١) وذكره الواحدي في الأسباب (٢١) عنه وعن الحسن، وكذا ابن كثير (٢٤/١)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٤١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ونسبه لابن أبي حاتم عن الحسن.

المحدد ما جعل في العقول من حجج التوحيد، وتصديق الرسل صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ـ بالمعجزات، أو العهد: الذي أخذ عليهم وسلامه لام عليه الصلاة والسلام ـ، والضمير في ميثاقه يوم الذر إذ أخرجوا من صلب آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والضمير في ميثاقه عائد على اسم الله تعالى، أو على العهد. عُني بهؤلاء المنافقين، أو أهل الكتاب، أو جميع الكفار. ﴿ما أمر الله به أن يوصل﴾ هو الرسول، قطعوه بالتكذيب والعصيان، أو الرحم والقرابة، أو هو عام في كل ما أمر بوصله بالتكذيب والعصيان، أو الرحم والقرابة، وقطع الطريق، أو بدعائهم إلى الكفر. ﴿ويفسدون في الأرض﴾ بإخافة السبيل، وقطع الطريق، أو بدعائهم إلى الكفر. ﴿الخاسرون﴾ الخسار: النقصان، نقصوا حظوظهم وشرفهم، أو الخسار: الهلاك، أو كل ما نسب إلى غير المسلم من الخسار فالمراد به الكفر، وما نسب إلى المسلم فالمراد به الذنب.

<sup>(</sup>١) في اللسان (٥/ ٣٢٠) «خسر خَسراً وخُسراً وخسراناً وخسارة وخساراً فهو خاسر. وخسر كله ضلّ، والخسار والخسارة والخُيسرى الضلال والهلاك.

والذكر، ثم يميتكم في الأجل، ثم يحييكم يوم القيامة. ﴿ترجعون﴾ إلى مجازاته على أعمالكم، أو إلى الموضع الذي يتولى الله تعالى فيه الحكم بينكم.

٢٩ - ﴿استوى إلى السماء﴾ أقبل عليها، أو قصد إلى خلقها، أو تحول فعله إليها، أو استوى أمره وصنعه الذي صنع به الأشياء إليها، أو استوى به السماء، أو علا عليها وارتفع (١)، أو استوى الدخان الذي خلقت منه السماء وارتفع (٢).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَنَ اللَّهُ عَلَمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاذَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٠ - ﴿وَإِذْ قَالَ﴾ ﴿إِذَ صَلَةَ، أَو أَصَلَيَةُ مَقَصُودَةُ (٣) ، لَمَا ذَكَرَ نَعَمَهُ لَخَلَقَهُ بِمَا خَلَقَ لَهُمْ فَي الأَرْضُ ذَكَّرِهُمْ نَعْمَهُ عَلَى أَبِيهُمْ آدَمُ ﷺ أَو أَنْهُ ذَكْرُ ابتداء الخَلقَ كأَنْهُ قَالَ وَابتدأ خَلقكم إذ قال ربك. ﴿للملائكة﴾ الملك مأخوذ من ألك

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره (۱/ ٢٥٤): «وهذه الآية من المشكلات، والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه، قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها، وذهب إليه كثير من الأئمة، وهذا كما روي عن مالك ـ رحمه الله ـ أنّ رجلاً سأله عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه: ٥] قال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء. أخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المشبه. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها» ا. ه.

وراجع أيضاً: البرهان للزركشي (٧/ ٧٨ ـ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) هذا القول رده ابن عطية في تفسيره (١/ ٢٢٤) لأنه مخالف لرصف الكلام وسياقه لأن الضمير يعود إلى الله وإذا قلنا بأنّ الدخان هو الذي ارتفع فليس في الكلام ما يعود عليه ضمير الدخان.

<sup>(</sup>٣) مقصود التذكير بنفس الوقت وما دار فيه فتكون مفعولاً به لفعل محذوف أو يكون المراد التذكير بقول الملائكة في الزمن الماضي فتكون ظرفاً وهي الصلة. قاله شيخي رحمه الله.

يألك إذا أرسل [والألوك: الرسالة] (١) سميت بذلك، لأنها تولك في الفم، يقال: الفرس يألك اللجام ويعلكه، ألكنى إليها: أرسلني إليها، والملك: أفضل الحيوان (٢)، وأعقل الخلق، لا يأكل، ولا يشرب ولا ينكح، ولا ينسل، وهو رسول لا يعصي الله - تعالى - في قليل ولا كثير، له جسم لطيف لا يرى إلا إذا قوى الله - تعالى - أبصارنا. ﴿جاعل﴾ خالق، أو فاعل. ﴿في الأرض﴾ قيل إنها مكة. ﴿خليفة﴾ الخليفة من قام مقام غيره، خليفة: يخلفني في الحكم بين الخلق، هو آدم ﷺ ومن قام مقامه من ذريته، أو بنو آدم يخلفون آدم، ويخلف بعضهم بعضاً في العمل بالحق، وعمارة الأرض، أو آدم وذريته خلفاء من الذين كانوا فيها فأفسدوا، وسفكوا الدماء. ﴿أتجعل﴾ استفهام لم يجبهم عنه (٣)، أو إيجاب قالوه ظناً لما رأوا الجن قد أفسدوا في الأرض ألحقوا الإنس بهم في

<sup>(</sup>١) لا بدّ من هذه الزيادة، لأن قوله «سُميت بذلك» يشير إليها.

<sup>(</sup>٢) قال العزّ في كتابه قواعد الأحكام (٢/ ٢٣٢) «وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر والملك: فإن فاضل بينهما مفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي مساكن الأرواح فلا شكّ أنّ الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من الأخلاط المستقذرة، وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة مع قطع النظر إلى الأجساد فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة لأنهم فضّلوا عليهم من وجوه: أحدها الإرسال ورسل الملائكة قليل.... الثاني: القيام بالجهاد في سبيل الله. الثالث: الصبر على مصائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين، الرابع: الرضا بمر القضاء وحلوه، الخامس: نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره، وليس للملائكة شيء مثل هذا. . . إلخ، يضاف إلى ذلك أنّ الملائكة لهم عقول وليس لهم شهوات بينما البشر لهم عقول وشهوات فلما تمكنوا من التحكم في شهواتهم ومنعها من الوقوع فيما نهى الله عنه مما تميل إليه الطباع وقد امتحنهم الله بذلك فنجحوا في ذلك الامتحان ولم يقع الملائكة في مثل ذلك الامتحان لذا كان صالحو البشر أفضل منهم وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة وذهب المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على صالحي البشر كما أشار إلى ذلك العزّ في التفسير تبعاً للماوردي وبعض أهل السنّة يميل إلى رأي المعتزلة في تفضيل الملائكة وبعضهم توقف في ذلك لتكافؤ الأدلَّة. وقد فصل القول في ذلك شارح الطحاوية (٢/ ٤١٠) والفخر الرازي في تفسيره (٢/ ٢١٠) والنيسابوري (١/ ٢٦٢) وقد لخص ما قاله الفخر الرازي.

 <sup>(</sup>٣) يريد أنه لم يجبهم عنه تفصيلاً وإنما أجابهم إجمالاً كما قال الماوردي (ق ١/٤٢ ـ أ)
 «فأجابهم» ﴿إني أحلم ما لا تعلمون﴾ ولم يخبرهم».

ذلك، أو قالوه عن إخبار الله تعالى لهم بذلك، فذكروا ذلك استعظاماً لفعلهم مع إنعامه عليهم، أو قالوه تعجباً من استخلافه لهم مع إفسادهم. ﴿ويسفك﴾ السفك: صب الدم خاصة، والسفح: مثله إلا أنه يستعمل في كل مائع على وجه التضييع ولذلك قيل للزنا سفاح. ﴿نسبع﴾ التسبيح: التنزيه من السوء على وجه التعظيم، فلا يُسبَّح غير الله \_ تعالى \_، لأنه قد صار مستعملاً في أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها سواه، نسبح لك نصلي لك، أو نعظمك، أو التسبيح المعروف، أو هو رفع الصوت بالذكر. ﴿ونقدس لك﴾ التقديس: التطهير، الأرض المقدسة: المطهرة. نقدس(١): نصلي لك، أو نطهرك من الأدناس، أو التقديس المعروف. ﴿ما لا تعلمون﴾/ما أضمره إبليس من [٧/ب] المعصية، أو من ذرية آدم ﷺ من الأنبياء المصلحين، أو ما اختص بعلمه من تدبير المصالح.

وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَشَمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَيْ كَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ فَكُنتُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

٣١ - ﴿آدم﴾ سُمي به، لأنه خلق من أديم الأرض: «وهو وجهها الظاهر»، أو أُخذ من الأدمة (٢). ﴿الأسماء﴾ أسماء الملائكة، أو أسماء ذريته، أو أسماء كل شيء، عُلم الأسماء وحدها، أو الأسماء والمسميات، وعلى الأول علمها بلغته التي كان يتكلم بها، أو علمها بجميع اللغات، وعلمها آدم ﷺ ولده فلما تفرقوا تكلمت كل طائفة بلسان ألفوه منها، ثم نسوا الباقي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو» بين نقدس ونصلي ويحتمل أنها زيادة من الناسخ لأن «نصلي» أول معاني «نقدس» التي ذكرها هنا فلا يصح فصله بـ «أو».

 <sup>(</sup>٢) الأُدمة السمرة والأدم من الناس: الأسمر، والجمع أدمان. والأدم من الإبل: الشديد البياض وقيل هو الأبيض الأسود المقلتين. راجع مختار الصحاح «أدم».

بتطاول الزمان، أو أصبحوا وقد تكلمت كل طائفة بلغة، ونسوا غيرها في ليلة واحدة، وهذا خارق. ﴿عرضهم﴾ الأسماء، أو المسمين على الأصح، وعرضهم بعد أن خلقهم، أو صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم قبل خلقهم. ﴿الْبِعُونِي﴾ أخبروني، مأخوذة من الإنباء، وهو الإخبار على الأظهر، أو الإعلام. ﴿صادقين﴾ أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه، لأنه وقع لهم ذلك، أو فيما زعمتم أن الخليفة يفسد في الأرض، أو أني إن استخلفتكم سبحتم، وقدستم، وإن أستخلف غيركم عصى، أو أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أفضل منه، أو صادقين: عالمين.

٣٢ - ﴿العليم﴾ العالم من غير تعليم ﴿الحكيم﴾ المحكم لأفعاله، أو المصيب للحق، ومنه الحاكم لإصابته، أو المانع من الفساد، وحكمة اللجام تمنع الفرس من شدة الجري. قال:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا(١)

٣٣ ـ ﴿مَا تَبَدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتَمُونَ ﴾ ما تبدون من قولكم ﴿أَتَجَعُلُ فَيَهَا ﴾ والمكتوم: ما أسرَّه إبليس من الكِبْرِ، والعصيان، أو ما أضمروه من أن الله ـ تعالى ـ لا يخلق خلقاً إلا كانوا أكرم عليه منهم (٢).

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴿

٣٤ ـ ﴿اسجدوا﴾ أصل السجود: الخضوع، والتطامن، أُمروا بذلك تكريماً لآدم ﷺ وتعظيماً لشأنه، أو جُعل قِبلة لهم، وأُمروا بالسجود إليه. ﴿إلا

<sup>(</sup>١) قائل البيت جرير وبعده.

<sup>«</sup>أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع السمامة لا تواري أرنباً» انظر ديوانه «(١/ ٥٠)» واستشهد به الطبرسي في تفسيره (١/ ١٧١) وكذا القرطبي (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة والحسن. راجع تفسير الطبري (٤٩٩/١) وفيه «منه» بدل «منهم» وكذا تفسير الماوردي بتحقيق د. محمد الشايع وخضر محمد خضر.

إبليس امتنع حسداً، وتكبراً، وكان أبا الجن<sup>(۱)</sup> كما آدم ﷺ أبو البشر، أو كان من الملائكة فيكون قوله تعالى ﴿كان من البجن الكهف: ٥٠] وهم حي من الملائكة يسمون جِنّاً، أو كان من خزان الجنة، فاشتق اسمه منها، أو لأنه جن عن الطاعة، أو الجن اسم لكل مستتر مجتنن. قال:

براه إلهي واصطفاه لدينه وملكه ما بين توما إلى مصر وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر (٢)

واشتق من الإبلاس، وهو اليأس من الخير، أو هو اسم أعجمي لا اشتقاقٌ له.

﴿ وكان من الكافرين﴾ صار منهم، أو كان قبله كفار هو منهم، أو كان من [٨/أ] الجن وإن لم يكن قبله جن، كما كان آدم ﷺ من الإنس وليس قبله إنس.

وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ

<sup>(</sup>۱) ويرد على هذا القول أن استنثاء إبليس من الملائكة يدل على أنه منهم، كما في هذه الآية، وأجاب الماوردي (ق ٢٦/١ ـ أ) على ذلك بأنه «لا يمتنع جواز الاستثناء من غير جنسه كما قال ـ تعالى ـ ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ [النساء: ١٥٧] وهذا استثناء منقطع وسيأتي الاستدلال على أن إبليس من الجن عند تفسير قوله تعالى ﴿إلا إبليس كان من الجن﴾ [الكهف: ٥٠].

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان نسبهما الماوردي في تفسيره (ق ٢٦/١ ـ أ، ب) إلى أعشى بني ثعلبة وذكر قلهما:

ولو كان شيء خالداً أو معمراً لكان سليمان البريء من الدهر فهذه الأبيات في ذكر سليمان بن داود ـ عليه السلام ـ وما أعطاه الله وسخر له. والشاهد في البيت الأخير، حيث سمى الملائكة جنا لاستتارهم. وهناك اختلاف في بعض الألفاظ بين الماوردي والعز في البيت الأول، ففي الشطر الأول «عباده» بدل «لدينه» وفي الشطر الثاني «توثا» بدل «توما». وذكر هذه الأبيات الطبري في تفسيره (١/٥٠٥، ٥٠١) ونسبها إلى أعشى بن قيس بن ثعلبة البكري ـ قلت: وهذا مختلف في اسمه فبعضهم ينسبه كالطبري، وبعضهم ينسبه كالطبري، وبعضهم ينسبه كالطبري، وتعضهم ينسبه الطبري الطبري (١/١٥٠)، وتقسير الطبرسي الطبرسي «خن» (١/١٨٠)، واقتصر القرطبي (١/٩٥١) على البيت الأخير منها، وكذا صاحب اللسان «جنن» (١/١/١).

## فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱلْهِيطُواْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿

<sup>(</sup>۱) هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره (۱/ ۱۸ م ـ ۵۲۱) وصوب أنها شجرة من أشجار الجنة بعينها ولا علم لنا بها على وجه التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً في القرآن عليها ولا في السنة الصحيحة. وجائز أن تكون إحدى هذه المذكورات هنا، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به.

<sup>(</sup>٢) في (ق ٢٧/١ ـ أ) "تأكل" قلت وهو معنى "تحنك، استحنك الرجل قوي أكله واشتد بعد ضعف وقلة" انظر اللسان "حنك ٢٩٨/١٢" ولا نعرف المراد من شجرة الخلد إلا على لسان إبليس، وقصده نفس الشجرة المنهي عنها ولا نعرف كيفية الأكل منها، ومعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون.

<sup>(</sup>٣) هذا لا يليق بالأنبياء.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة في المدينة ثقة حجة. عاش تسعاً وسبعين سنة توفي سنة 48 ه. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٢١٩ ـ ٢٢١)، والكاشف (١/ ٣٧٣)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (١/).

هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين﴾(١) [الأعراف: ٢٠].

٣٦ - ﴿ فَأَرْلِهِما ﴾ أزالهما (٢): نَحَّاهما، وأزلهما: من الزلل وهو الزوال عن الحق. والشيطان: إبليس، وسوس لهما من غير مشاهدة، ولا خلوص إليهما، أو خلص إليهما وشافههما بالخطاب، وهو الأظهر، وقول الأكثر. ﴿ فَأَخْرِجهما ﴾ نسب الخروج إليه، لأنه سببه. ﴿ اهبطوا ﴾ الهُبوط: الزوال (٣)، والهَبوط: موضع الهَبوط، المأمور به آدم، وحواء، وإبليس، والحية، أو آدم، وإبليس، ودريتهما، أو آدم، وحواء والوسوسة (٤). ﴿ عدو ﴾ بنو آدم وبنو إبليس أعداء، أو قبورهم. الذين أمروا بالهبوط بعضهم لبعض أعداء. ﴿ مستقر ﴾ مقامهم عليها، أو قبورهم. ﴿ ومتاع ﴾ كل ما انتفع به فهو متاع. ﴿ إلى حين ﴾ الموت، أو قيام الساعة، أو أجل.

فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن زَيِدٍ كَلِمَنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١ اللَّهِ عُلْمَا أَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره (۳۰۸/۱): «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع مع الأنبياء \_ صلوات الله عليهم أجمعين \_ صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا \_ بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين تقع الصغائر منهم. وقال الشيعة وجمهور من الفقهاء: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها» ا. هاختصار.

راجع في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار (٣٠٠ ـ ٣٠٠)، وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً (٢٢، ٣٢)، والشفاء للقاضي عياض (١٠٩/٢، ١٠٢)، وتفسير الطبرسي (١/٨٨)، وتفسير الفخر الرازي (٤/٢، ٥)، والرغائب للنيسابوري (١/٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ق ٢٧/١ ـ ب) قرأ حمزة ـ وحده ـ فأزالهما بمعنى: نحاهما، من قولك زلت عن المكان إذا تنحيت عنه. وقرأ الباقون، "فأزلهما" بالتشديد... إلخ" وراجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى (٢٣٥/١).

<sup>(</sup>٣) في تفسير الماوردي بالتحقيقين (بضم الهاء النزول وبفتحها موضع النزول وقال المفضل: الهبوط الخروج من البلدة وهو أيضاً دخولها فهو من الأضداد وعبارة الماوردي أظهر وأوفى.

<sup>(</sup>٤) نقل هذا القول الطبرسي في تفسيره (١٩٣/١) عن الحسن، وقال: «وهذا ضعيف» وفي (ق ١٩٧١ ـ ب) «الموسوس» بدل «الوسوسة» ولم ينسبه لأحد.

يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَا ٓ أُوْلَئَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿

٣٧ - ﴿كلمات﴾ الكلام من التأثير، لتأثيره في النفس بما يدل عليه من المعانى، والجرح كلم لتأثيره في الجسد. الكلمات قوله \_ تعالى \_: ﴿ ربنا ظلمنا﴾ الآية [الأعراف: ٢٣] أو قول آدم ﷺ لربه تبارك وتعالى «أرأيت إن تبت وأصلحت» فقال: إني راجعك إلى الجنة، أو قوله: «لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربى إنى ظلمت نفسى فارحمني إنك خير الراحمين اللهم [٨/ب] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب/إني ظلمت نفسي فتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم» ﴿ فتاب عليه ﴾ توبة العبد الرجوع عن المعصية، وتوبة الرب عليه قبول ذلك، ورجوعه له إلى ما كان عليه، والتوبة واجبة عليه وعلى حواء، وأفرد بالذكر، لقوله تعالى: ﴿فتلقى آدم﴾ أفرده بالذكر فرد الإضمار إليه، أو استغنى بذكر أحدهما عن الآخر لاشتراكهما في حكم واحد ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه [النور: ٦٢] ﴿انفضوا إليها ﴾(١) ﴿التواب ﴾ الكثير القبول للتوبة. ﴿الرحيم﴾ الذي لا يخلي عباده من نعمه. ولم يهبط عقوبة، لأن ذنبه صغير، وهبوطه وقع بعد قبول توبته، وإنما أهبط تأديباً. أو تغليظاً للمحنة. الحسن(٢٠) «خلق آدم للأرض، فلو لم يعص لخرج على غير تلك الحال» أو يجوز أن يخلق لها إن عصى ولغيرها إن لم يعص.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من قوله ـ تعالى ـ ﴿وإذا رأوا تجارة، أو لهواَ انفضوا إليها وتركوك قائماً﴾ [الجمعة: ١١]. والإتيان بأول الآية لازم حتى يتبين عود الضمير، ويتم الاستشهاد بها.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. مولى زيد بن ثابت وقيل غير ذلك. وأبوه من سبي ميسان. ولد سنة ٢١ هـ. وكان رأساً في العلم والعمل. وهو من الطبقة الثالثة روى له أصحاب الكتب الستة. ومن مؤلفاته «التفسير» توفي في رجب سنة عشر ومائة.

انظر المعارف (٤٤٠، ٤٤١)، والكاشف (٢٠٠/١) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ٢٣٠) وطبقات المفسرين للداودي (١٤٧/١).

يَنَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِى الَّتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَارْهَبُونِ فَي وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَدِّ وَلَا نَشْتَرُواْ فَارْهَبُونِ فَي وَهَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَدِ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَائِقِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنَى فَاتَقُونِ فَي وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنْبُوا الْحَقِّ وَأَنتُمْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنْبُوا الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي

• \$ - ﴿ إسرائيل ﴾ يعقوب، إسرا ـ بالعبرانية ـ عبد، وإيل هو الله ـ تعالى ـ فهو عبد الله . ﴿ اذكروا ﴾ الذّكر باللسان وبالقلب، والذّكر بالشرف بضم الذال وكسرها في القلب واللسان . أو بالضم في القلب وبالكسر في اللسان، ومراد الآية ذكر القلب، يقول: لا تتناسوا نعمتي . ﴿ نعمتي ﴾ إنعامي العام على خلقي ، أو إنعامي على آبائكم بما ذكر في هذه السورة ، فالإنعام على الآباء شرف للأبناء . ﴿ وأوفوا بعهدي ﴾ أوفوا بما أمرتكم به ﴿ أوف بما وعدتكم ، أو أوفوا بما أنزلته في كتابكم ، ﴿ أن تؤمنوا بي وبرسلي » أوف لكم بالجنة ، سماه عهداً ، لأنه عهد به إليهم في الكتب السالفة ، أو جعل الأمر كالعهد الذي هو يمين لاشتراكهما في لزوم الوفاء بهما .

13 - ﴿بما أنزلت﴾ على محمد ﷺ من القرآن ﴿مصدقاً لما معكم﴾ من التوراة (١) في التوحيد ولزوم الطاعة، أو مصدقاً لما فيها من أنها من عند الله، أو لما فيها من ذكر محمد ﷺ والقرآن. ﴿أُولُ كَافُرِ﴾ بالقرآن من أهل الكتاب، أو محمد ﷺ أو بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد ﷺ والقرآن. ﴿ثمناً قليلا﴾ لا تأخذوا عليه أجراً، وفي كتابهم «يا ابن آدم عَلم مجاناً كما عُلمت مجاناً»، أو لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناً، أو لا تأخذوا ثمناً على كتم ما فيه من ذكر محمد ﷺ والقرآن.

27 - ﴿ ولا تلبسوا ﴾ ولا تخلطوا الصدق بالكذب، اللبس: الخلط، أو اليهودية والنصرانية بالإسلام، أو التوراة المنزلة بما كتبوه بأيديهم ﴿ وتكتموا

<sup>(</sup>١) في الأصل «النور» وهو خطأ. والصحيح ما أثبته من (ق ٢٩٨١ ـ أ، د ٢/١ ـ أ).

الحق﴾ نبوة محمد ﷺ ﴿وأنتم تعلمون﴾ أنه في كتبكم.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزْكُعُواْ مَعَ ٱلزَّكِينَ ﴿ اللَّهُ اَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتَلُونَ ٱلْكِئَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ الفَسَكُمْ وَأَنتُمْ إِلَيْهِ رَائِعُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعْقِلُونَ أَنَهُمْ مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ إلَّاعَلَى ٱلْخَيْرَةُ الْمُنافِقُولُ رَبِّهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾

[9/أ] **٤٣ ـ ﴿الزكاة﴾** من النماء والزيادة/، لأنها تثمر المال، أو من الطهارة بأدائها يطهر المال فيصير حلالاً، أو تطهر المالك من إثم المنع. ﴿الراكعين﴾ الركوع من التطامن والانحناء، أو من الذل والخضوع، عُبِّر عن الصلاة بالركوع، أو أراد ركوعها إذ لا ركوع في صلاتهم (١).

٤٤ - ﴿بالبر﴾ بالطاعة، أمروا بها وعصوا، أو أمروا بالتمسك بكتابهم،
 وتركوه بجحد نبوة محمد ﷺ، أو أمروا بالصدقة وضنوا بها.

• ٤ - ﴿بالصبر﴾ على الطاعة، وعن المعصية، أو بالصوم، ويسمى صبراً لأنه يحبس نفسه عن الطعام والشراب، والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه. «كان الرسول ﷺ إذا حزبه أمر استعان بالصلاة والصوم» (٢) ﴿وإنها لكبيرة﴾ وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين، أو إن الصبر والصلاة ـ أرادهما وأعاد الضمير إلى أحدهما، أو أن إجابة محمد ﷺ لشديدة ﴿إلا على الخاشعين﴾ الخشوع

<sup>(</sup>۱) ظاهر القرآن أن صلاة الأنبياء كانت بركوع وسجود قال تعالى: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ [البقرة: ١٢٥] ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران: ٤٣]، ولا معنى لاقتران الركوع بالسجود إلا الصلاة. قاله شيخي.

<sup>(</sup>٢) رواه حذيفة بن اليمان وقد أخرجه عنه أبو داود في سننه (٢/ ٣٠٤ صلاة: باب قيام النبي ﷺ من الليل) والإمام أحمد في المسند (٣٨٨/٥ حلبي) والطبري في تفسيره (٢/ ١٢) وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٨٧) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٦٧) ولفظه عندهم «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى». وفي لفظ آخر عند الطبري «... فزع إلى الصلاة» ولم أجد عندهم «... استعان بالصلاة والصوم». وحزبه: أي نزل به أمر مهم، أو أصابه غم.

والخضوع: التواضع، أو الخضوع في البدن، والخشوع في الصوت والبصر.

27 - ﴿ يظنون أنهم ملاقو ربهم ﴾ بذنوبهم لإشفاقهم منها (١) أو يتيقنون عند الجمهور. ﴿ راجعون ﴾ بالموت، أو بالإعادة، أو إلى أن لا يملك لهم أحد غيره ضراً ولا نفعاً كما كانوا في بدو الخلق.

يَنَبَيِ إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ ٱنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّعُواْ يَوْمًا لَّا

جَّزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ شَيَ

٤٨ - ﴿لا تجزي﴾ لا تغني، أو لا تقضي، جزاه الله خيراً: قضاه. ﴿شفاعة﴾ لا يقدر على شفيع تقبل شفاعته، أو لا يجيبه الشفيع إلى الشفاعة، وإن كان مشفعاً لو شفع. ﴿عَدْل﴾ فدية، وعِدْل: مثل «لا يقبل منه صرف ولا عدل» (٢) الصرف: العمل، والعدل: الفدية. أو الصرف: الدية، والعدل: رجل

<sup>(</sup>۱) فعلى هذا القول يكون الظن على بابه، وفي الكلام حذف، تقديره ما ذكر هنا قال الرماني: «وفيه بعد لكثرة الحذف» وقال ابن عطية: «وهذا تعسف». والأصوب أن الظن هنا بمعنى اليقين ـ كما سيأتي في قول الجمهور ـ لأن الظن من ألفاظ الأضداد، فالعرب تسمي الشك: ظناً واليقين: ظناً، لأن فيه طرفاً من اليقين، كما تسمى الظلمة «سدفة» والضياء «سدفة» والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى ومنه قوله ـ تعالى ـ ﴿ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها﴾ [الكهف: ٥] انظر تأويل مشكل القرآن: (١٨٧) وتفسير الطبري (٢/٧١ ـ ٢٢٣) وتفسير القرطبي (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>Y) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على قال: المدينة حرم. فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ٩٩٤ ـ ٩٩٩، الحج ٥٨) كما أخرجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. وعن علي ـ رضي الله عنه ـ في الصحيفة التي رواها عن النبي على وقد أخرج هذه الصحيفة البخاري في أكثر من موضع في صحيحه (الفتح ٤/ ٨، فضائل المدينة/ ١ ـ ٣/ ٣٧٣ الجزية/ ١٠، ٣٢/ ٢٧٥ الاعتصام/ ٥) وأبو داود في سننه (١/ ٤٦٩، المناسك باب تحريم المدينة). والترمذي في سننه (٤/ ٤٣٤، الولاء/٣) كما أخرج هذا الجزء في حديث عمرو بن خارجة مرفوعاً (٤/ ٤٣٤، الوصايا/ ٥) وابن ماجه عن حذيفة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعاً =

مكانه. أو الصرف: التطوع، والعدل: الفرض أو الصرف: الحيلة، والعدل (١٠): الفدية، قاله أبو عبيدة (٢٠).

وَإِذْ نَجَنَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فَإِذْ نَجَوُنَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ فِي ذَلِكُم بَلَآهٌ مِّن تَتِيكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَفُنَا عَظِيمٌ اللَّهُ وَيَعْرَفُونَ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّذِاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٩ \_ ﴿ اَلَ فرعون ﴾ آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو صحبة، والآل والأهل سواء [أ]و (٣) الآل يضاف إلى المُظهر دون المضمر

<sup>= (</sup>١٩/١ مقدمة/٧) والدارمي (٢/ ٢٤٤ سير) عن عمرو بن خارجة و (٣٤٤/٢) فرائض) عن ابن عباس والإمام أحمد في مسنده (١/ ٨١ حلبي ٢١٤/٢)، ٦١٥ معارف) عن علي ـ رضي الله عنه ـ في الصحيفة التي سبق الإشارة إليها. وبحشل في تاريخ واسط (١٢٨) عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه ـ مرفوعاً. وسيستشهد العز بهذا الجزء من الحديث في تفسير قوله ـ تعالى ـ ﴿فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً﴾ [الفرقان: ١٩].

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨٦/٤) واختلف في تفسيرها فعند الجمهور الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة «ثم ذكر أكثر من عشرة أقوال».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري مولى لِتيم قريش. ولد سنة ١١٢ هـ وكان من أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهم. قيل إنه خارجي ومن مؤلفاته مجاز القرآن، ونقل الزبيدي عن أبي حاتم أنه قال: «وما يحل لأحد أن يقرأ إلا على شرط إذا مر بالخطأ أن يبينه ويغيره، ومن مؤلفاته ـ أيضاً ـ «الأمثال في غريب الحديث، و «المثالب». توفى سنة ٢١٠ هـ.

انظر: المعارف (٤٣) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (١٧٥ ـ ١٧٨) والبغية (٢/ ١٧٨ ـ أبو عبيد» وهو خطأ والصحيح ما أثبته من (ق ١/ ٣١ ـ أ) وغيره.

<sup>(</sup>٣) زيادة «الألف» لازمة، لأن ما بعد «الواو» قول ثان ويدل على ذلك عبارة الماوردي (ق ١/ ١٣ ـ أ، د ٣/١ ـ ب) «واختلف في الآل والأهل على قولين: أحدهما: أنهما سواء، والثاني: وهو قول الكسائي ـ أنه يقال آل الرجل إذا ذكر اسمه فإن كني عنه قيل أهله ولم يقل آله، كما يقال: أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال: آل العلم وآل البصرة».

وانظر تفسير الطبرسي (١/ ٢٣٢) وتفسير القرطبي (١/ ٣٨١ ـ ٢٨٣) وقد توسع في بحث «الآل» من ناحية المعنى والاستعمال والإضافة.

والأهل يضاف إليهما، أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال آل العلم ولا آل البصرة. ﴿ فرعون ﴾ اسم رجل معين، أو فرعون لملوك العمالقة، كقيصر للروم وكسرى للفرس، واسم فرعون «الوليد بن مصعب» ﴿ يسومونكم ﴾ يولونكم «سامه خطة خسف » (۱): أولاه، أو يجشمونكم الأعمال الشاقة، أو يزيدونكم على ذلك سوء العذاب ومساومة البيع: مزايدة كل واحد من العاقدين. ﴿ ويستحيون / نساءكم ﴾ يبقونهم أحياء للاسترقاق والخدمة فلذلك كان من سوء [٩/ب] العذاب. والنساء يقع على الكبار والصغار، أو تسمى به الصغار، اعتباراً بما يصرن إليه ﴿ وفي ذلكم ﴾ إنجائكم، أو في سومهم إياكم سوء العذاب. والذبح والإبقاء، والبلاء: يستعمل في الاختبار بالخير والشر. والأكثر في الخير: أبليته أبليه إبلاء، وفي الشر: بلوته أبلوه بلاء.

• وفرقنا فصلنا «أو ميزنا» وسمي البحر بحراً لسعته وانبساطه، تبحر في العلم اتسع فيه. وتنظرون إلى سلوكهم البحر، وانطباقه عليهم.

وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَىٰ آرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ الَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِلِمُونَ ﴿ عَفَوْنَا عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِلِمُونَ ﴿ مَا تَعْدَلُمُ عَنْكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَيَ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئَبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ مَن مُعَدِّدُونَ ﴾ تَمْتَدُونَ ﴾ تَمْتَدُونَ ﴾ تَمْتَدُونَ ﴾

١٥٠ [﴿وإذ واعدنا موسى﴾] ووجد موسى [عليه السلام] في اليم بين الماء والشجر فسمى لذلك موسى، مو: هو الماء، وسا: هو الشجر. ﴿العجل﴾ قال الحسن: صار لحماً ودماً له خوار ومنع غيره ذلك لما فيه من الخرق المختص بالأنبياء، وإنما جعل فيه خروقاً تدخلها الريح فتصوت كالخوار. وعلى طريق الحسن فالخرق يقع لغير الأنبياء في زمن الأنبياء، لأنهم يبطلونه. وقد قال السامري: ﴿هذا إلهكم وإله موسى﴾ [طه: ٨٨] فأبطل أن يدعي بذلك إعجاز الأنبياء، وسمي عجلاً، لأنه عجل بأن صار له خوار، أو

<sup>(</sup>١) أي أولاه أمر ذُلِ وظلم وهوان. وفي اللسان (٩/ ١٥٩ خطط) «والخطة ـ بالضم ـ شبه القصة والأمر. يقال: سمته خطة خسف، وخطة سوء».

لأنهم عجلوا بعبادته قبل رجوع موسى.

٣٥ - ﴿الكتاب والفرقان﴾ الكتاب: التوراة، وهي الفرقان (١)، أو الفرقان ما في التوراة من الفرق بين الحق والباطل (٢)، أو فرقه ـ سبحانه وتعالى ـ بين موسى وفرعون بالنصر، أو انفراق البحر.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِآتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ الْ

\$ - ﴿بارئكم﴾ خالقكم (٣) والبرية: الخلق متروك همزها من برأ الله الخلق، أو من البري وهو التراب، أو من بريت العود، أو من تبرى شيء من غيره إذا انفصل منه (٤)، كالبراءة من الدَّين والمرض. ﴿فاقتلوا أنفسكم﴾ مكنوا من قتلها، أو ليقتل بعضكم بعضا. والقتل إماتة الحركة قتلت الخمر بالماء إذا مزجتها به، فسكنت حركتها، ابن جريج (٥)، جُعلت توبتهم بالقتل، لأن الذين

<sup>(</sup>۱) فذكره باسمين تأكيداً (ق ۲/ ۳۲ ب) ونسبه للفراء وهو معنى قوله، راجع كتابه معاني القرآن (۲/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) فيكون ذلك نعتا للتوراة وهو قول ابن عباس وأبى العالية المصدر السابق «ق».

<sup>(</sup>٣) والفرق بين الباري والخالق أن الباري هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال (د ٤/١ ـ ب) ولم أجده في (ق ٣٣/١ ـ أ) فهذا يدل على أن نسخة (د) فيها زيادات على نسخة (ق) وسبق أن رأيت شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>٤) فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود انظر تفسير القرطبي (٤٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي أبو الوليد مولى بني أمية. ولد سنة نيف وسبعين، وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم، وكان فقيها حافظاً. قال ابن حبان بعد توثيقه: وكان يُدلس «وهو وابن أبى عَروبة أول من صنف الكتب بالحجاز، ومن مصنفاته «السنن» و «التفسير» وروى عنه تفسيره حجاج بن محمد المصيصي توفي في ذي الحجة سنة (١٥٠).

انظر المراسيل لابن أبي حاتم (٨٧) والكاشف (٢/ ٢١٠، ٢١١) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٣٥٢، ٣٥٣).

لم ينكروا خافوا القتل فجعلت توبتهم به.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّلْعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّلْعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ فَالْمَلْلَانَا عَلَيْكُمُ لَنظُرُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَنَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوتَ كُمُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَافُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَافُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَافُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

وه ـ ﴿جهرة﴾ علانية، أو عياناً، وأصل الجهر: الظهور، ومنه جهر بالقراءة، وجاهر بالمعاصي. ﴿الصاعقة﴾ الموت.

٣٥ - ﴿بعثناكم﴾ أحييناكم، أو سألوا أن يبعثوا بعد الإحياء أنبياء. والبعث هو الإرسال، أو إثارة الشيء من محله، وهؤلاء هم السبعون المختارون للميقات.

٧٥ - ﴿الغمام﴾ ما غطى السماء من السحاب، غُم الهلال: غطاه السحاب، وكل مُغطى مغموم. وهذا الغمام هو السحاب، أو الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر. ﴿المن﴾ ما سقط على الشجر فأكله الناس/أو صمغة، أو [١/١] شراب كانوا يشربونه ممزوجاً بالماء. أو عسل ينزل عليهم أو الخبز الرقاق، أو الزنجبيل. أوالترنجبين (١). ﴿السلوى﴾ السماني أو طائر يشبهه. كانت تحشره عليهم ريح الجنوب. ﴿طيبات﴾ اللذيذة، أو الحلال.

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَيْرَ لَكُمْ خَطَائِهَ مَكُواْ قَوْلًا غَيْرَ عَلَا عَيْرَ

<sup>(</sup>۱) الترنجبين: هو طل يقع من السماء، وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب وتأويله عسل الندى، وأكثر ما يقع على شجر الحاج وهو العاقول. راجع: الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار (١/ ١٣٧).

## ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

٥٨ - ﴿القرية ﴾بيت المقدس، أو قرية بيت المقدس، أو أريحيا. ﴿الباب﴾ باب القرية المأمور بدخولها، أو باب حِطة، وهو الثامن من بيت المقدس. ﴿سُجداً﴾ ركعاً، أو متواضعين خاضعين، أصل: السجود الانحناء تعظيماً وخضوعاً. ﴿حِطة﴾ لا إله إلا الله، أوأُمروا بالاستغفار أو حط عنا خطايانا، أو قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم. [﴿نغفر لكم خطاياكم﴾] نغفرها بسترها عليكم فلا نفضحكم، من الغفر وهو الستر، ومنه بيضة الحديد: مغفر.

وقبدل دخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا حنطة في شعيرة استهزاء منهم. ﴿رجزاً عذاب، أو غضب أو طاعون أهلكهم كلهم، وبقي الأنبياء (١) صلوات الله تعالى عليهم وسلامه.

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنَا أَنْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا أَنَاسٍ مَشْرَيَهُمْ حَكُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِ اللَّهُ عَيْنَا فِ اللَّهُ عَنْوا فِ اللَّهُ عَيْنَا فِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْوا فِ اللَّهُ عَنْوا فِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

• ٦٠ - ﴿استسقى﴾ طلب السقيا، سقيته وأسقيته، أو سقيته بسقي شفته، وأسقيته دللته على الماء. ﴿فانفجرت﴾ الانفجار: الانشقاق، والانبجاس أضيق منه. ﴿عينا﴾ شبهت بعين الحيوان، لخروج الماء منها كما يخرج الدمع. ﴿كُلُ السِّهِ لَكُلُ سبط عين عرفها لا يشرب من غيرها. ﴿تعثوا﴾ تطغوا، أو تسعوا «العيث»: شدة الفساد..

<sup>(</sup>۱) في تفسير الماوردي بتحقيق د. الشايع وخضر والسيد بن عبد المقصود «وبقي الأبناء» بدل «الأنبياء» وقد نسبه إلى ابن زيد ورواه الطبري في تفسيره (۱۱۷/۱) عنه والطوسي في تفسيره (۲۹۸/۱) ونسبه إلى أبي زيد ولعله تحريف لابن زيد وتذكر مصادر التفسير الأخرى قول ابن زيد بدون ذكر من بقي.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلَحِدٍ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهِا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُو أَذْنَ بَالَّذِي هُو أَذْنَ بِاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا أَنُولَ يَكُفُرُونَ بِعَالَىٰ مِنَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

71 \_ ﴿وَوَوَمِهَا﴾ الحنطة، أو الخبز، أو الثوم. ﴿مِصراً﴾ مبهماً، أو مصر فرعون، والمصر من القطع لانقطاعه بالعمارة، أو من الفصل، قال:

«وجاعل الشمس مصراً لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا»(١)

﴿الذَلَةِ﴾ الصغار، أو ضرب الجزية. ﴿والمسكنة﴾ الفقر، أو الفاقة. ﴿وباءوا﴾ نزلوا من المنزلة، قال رجل للرسول ﷺ: هذا قاتل أخي [قال](٢): فهو بواء به: أي ينزل منزلته في القتل، أو أصله التسوية أي تساووا في الغضب: عبادة بن الصامت(٣): جعل الله ـ تعالى ـ الأنفال إلى نبيه ﷺ فقسمها

<sup>(</sup>۱) قائل البيت: عدي بن زيد، وهو شاعر نصراني، وقد ذكره ضمن قصيدة يذكر فيها مبدأ الخلق، وشأن آدم، ومعصيته. انظر ديوانه (۱۰۹)، قصيدة/۱۰۳ بيت/۲، وفيه «وجعل» بدل «جاعل» وينسب

انظر ديوانه (١٠٩)، قصيدة/١٠٣ بيت ٢٠، وفيه «وجعل» بدل «جاعل» وينسب لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه (٦١) وفيه «جاعل» وقد استشهد به الطبرسي في تفسيره (١/ ٢٧٢) وكذا ابن الجوزي (١/ ٨٩) والقرطبي (١/ ٤٢٩). وابن فارس في معجم مقاييس اللغة (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق ٢/ ٣٥ ـ ب، د ٧/١ ـ أ) لازمة لبيان أن القائل «فهو بواؤه» رسول الله على، ولم أعثر على هذا الحديث فيما تيسر لي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد. أحد النقباء بالعقبة وقد شهد بدراً. وروى ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ أنه ممن جمع القرآن على عهد النبي ﷺ. توفي بالرملة سنة ٣٤ هـ وله اثنتان وسبعون سنة انظر: الكاشف (٢/ ٢٤) والإصابة (٢/ ٢٦٨).

بينهم على بواء: أي سواء، أو رجعوا. والبواء الرجوع لا يكون إلا بشر أو خير. ﴿ويقتلون النبيين﴾ مكنهم من قتل الأنبياء ـ صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ـ ليرفع درجاتهم، أو كل نبي أمره بالحرب نصره، ولم يمكن من قتله [١٠/ب] قاله الحسن: والنبي من النبأ، وهو الخبر/ لإنبائه عن الله ـ تعالى ـ أو من النبوة المكان المرتفع، لارتفاع منزلته، أو من النبي وهو الطريق، لأنه طريق إلى الله ـ تعالى ـ (١).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ شَ

77 - ﴿هادوا﴾ من هاد يهود هودا وهيادة إذا تاب. أو من قولهم ﴿هدنا إليك﴾ [الأعراف: ١٥٦] أو نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ فعربته العرب بالدال. ﴿والنصارى﴾ جمع نصراني، أو نصراني عند سيبويه (٣) وعند الخليل نصرى. لنصرة بعضهم لبعض، أو لقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران: ٢٠] أو كان يقال لعيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ الناصري لنزوله الناصرة فنسب إليه النصارى. ﴿والصابئين﴾ جمع صابىء، من

<sup>(</sup>۱) قد توسع الطبري في تفسيره (۲/ ۱٤٠ ـ ۱٤۲) في بيان معاني «النبي» الثلاثة واستشهد عليها بأشعار العرب. وكذا الماوردي (ق ۱/ ۳۵ ـ ب، ۳۲ ـ أ) والقرطبي (۱/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) هذا النعت مصروف لأن مؤنثه على «فعلانة» فقد سمع من العرب «نصرانة» ومثله ندمان «وندمانة». أما إذا كان مؤنثه بدون التاء فيمنع من الصرف كـ «سكران» فإن مؤنثه «سكري».

راجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/١١٨، ١١٩) وتفسير الطبري (١٤٣/٢، ١٤٩) وأوضح المسالك لابن هشام (١/١٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير مولى بني الحارث بن كعب ولقب «سيبويه» وهي فارسية معناها رائحة التفاح. وهو من أصل فارسي ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل ويونس. وهو إمام البصريين في النحو وقد صنف فيه «الكتاب» توفي سنة ١٨٠ هـ وقيل ١٨٨ وعمره اثنتان وثلاثون وقيل نيف وأربعون.

راجع طبقات النحويين واللغويين (٦٦ ـ ٧٧) والبغية (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) والأعلام (٥/ ٢٥٢).

الطلوع والظهور، صبأ ناب البعير: طلع، أو من الخروج من شيء إلى آخر، لخروجهم من اليهودية إلى النصرانية، أو من صبا يصبو إذا مال إلى شيء وأحبه على قراءة نافع (۱) بغير الهمز (۲)، ثم هم قوم بين اليهود والمجوس، أو قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة، ويقرءون الزبور، أو دينهم شبيه بدين النصارى، قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهار، يزعمون أنهم على دين نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿من آمن﴾ نزلت في سلمان، والذين نَصَّروه وأخبروه بمبعث النبي ﷺ أو هي منسوخة بقوله تعالى ﴿ومن يبتغِ غير الإسلام﴾ (١٤) [آل عمران: ٨٥] والمراد بالنسخ التخصيص.

## وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ

<sup>(</sup>۱) هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المدني. أخذ القراءة عن سبعين من التابعين. وهو أحد القراء السبعة. وممن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. توفي سنة ١٦٩ هـ. راجع معرفة القراء الكبار للذهبي (٨٩/١) وغاية النهاية لابن الجزري (٢/ ٣٣٠) ومناهل العرفان للزرقاني (٤/٤٥١).

<sup>(</sup>٢) راجع التيسير في القراءات السبع (٧٤) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الماوردي في تفسيره (ق ٣٦/١ ـ ب) عن السدي. ورواه عنه الطبري في تفسيره (٣ / ١٥٠ ـ ١٥٥) مطولاً جداً وفيه قصة تنقل سلمان في البلاد وإسلامه. كما رواه مختصراً عن مجاهد. ورواه الواحدي في أسباب النزول (٢٢، ٣٢) عنهما مختصراً وذكره ابن كثير في تفسيره (١٠٣/١) عنهما مختصراً. وكذا السيوطي في الدر المنثور (٧٣/١) وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية.

فراجع في ذلك بالإضافة إلى المصادر السابقة «تأويل مشكل القرآن» (٤٨٢). وتفسير الطبرسي (١٠٨) وقد أجاد أبو السعود (١٠٨/١، ١٠٩) وقد أجاد أبو السعود في تفسير هذه الآية ومناقشة أقوال العلماء فيها.

<sup>(3)</sup> نسب الماوردي في تفسيره (ق ٣٦/١ ـ ب) هذا القول لابن عباس وراجع تفسير الطبري (٣/١٥٥) وقال الطبرسي في تفسيره (١/ ٢٨٢ ، ٢٨٣): «وروي عن ابن عباس أنه قال: إنها منسوخة بقوله: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ وهذا بعيد لأن النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعد، وإنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها بتغير المصلحة، فالأولى أن يحمل على أنه لا يصح هذا القول عن ابن عباس». وراجع \_ أيضاً \_ تفسير ابن كثير (١٠٣/١).

لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُد مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُد مِنْ الْخَسْرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ وَلَا السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ خَسِئِينَ ﴿ فَهُ مَلْنَهُا تَكَلّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿

٦٣ - ﴿الطور﴾ جبل التكليم، وإنزال التوراة، أو ما أنبت من الجبال دون ما ليبت، أو اسم كل جبل بالسرياني، أو بالعربي، قال: (١)

داني جناحيه من الطور فمرَّ تَقضِّيَ البازي إذا البازي كسر (٢) ﴿ بِقُونَ ﴾ بجد واجتهاد، أو بطاعة الله \_ تعالى \_، أو بالعمل بما فيه.

70 - ﴿اعتدوا﴾ بأخذ الحيتان استحلالاً، أوحبسوها يوم السبت، وأخذوها يوم الأحد. ﴿السبت﴾ من القطع، فهو القطعة من الدهر، أو سبت فيه خلق كل شيء: قطع وفرغ منه، أو تسبت فيه اليهود عن العمل، أو من الهدوء والسكون، لأنهم يستريحون فيه ﴿نومكم سباتا﴾ [النبأ: ٩] والنائم مسبوت. ﴿قردة﴾ صاروا في صورها، أو لم يمسخوا بل مثلوا بالقردة، كقوله ﴿كمثل الحمار﴾ [الجمعة: ٥] قاله مجاهد(٣). ﴿خاسئين﴾ مطرودين مبعدين. أو أذلاء.

<sup>(</sup>١) العجاج كما في تفسير الماوردي (ق ٣٦/١ ـ ب).

<sup>(</sup>۲) انظر ديوانه (۲۸) وهذا الرجز من أرجوزة يمدح بها عبيد الله بن معمر التيمي وقبله: إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر وقوله «تقضي» أصلها «تقضض» فاستثقل اجتماع الضادين فأبدل من الثانية ياء. ومثله «يتسرى» وأصله «يتسرر» وتقضض البازي: هوى في طيرانه يريد الوقوع. وكسر: ضم جناحيه.

واستشهد به الطبري في تفسيره (٢/ ١٥٧) والطبرسي في تفسيره (١/ ٢٨٤) واستشهد ابن عصفور في كتابه «المقرب» (٢/ ١٧٠) بالشطر الثاني على إبدال الضادياء.

<sup>(</sup>٣) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي. ولد سنة ٢١ هـ وهو أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ القراءة والتفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وله اختيارات في القراءة. روي عنه تفسيره شبل بن عباد المكي. توفي سنة ١٠٤ هـ. وقيل غير ذلك.

77 - ﴿ فَجِعلْنَاهِ الْعَقْوِيةِ ، أَو القرية ، أَو الأَمَّة ، أَو الحَيْتَان ، أَو القردة الممسوخ على صورهم .

﴿نكالا عقوبة، أو عبرة يَنْكُل بها من رآها، أو النكال الاشتهار [١١١] بالفضيحة. ﴿لما بين يديها وما خلفها من القرى، أو ما بين يديها من يأتي بعدهم، وما خلفها الذين عاصروهم. أو ما بين يديها من الذنوب، وما خلفها عبرة لمن يأتي بعدهم. أو ما بين يديها ذنوبهم، وما خلفها للحيتان التي أصابوها، أو ما بين يديها من ذنوبهم، وما خلفها ذنوبهم التي أهلكوا بها.

٧٧ \_ ﴿ هُزُواً ﴾ اللعب والسخرية، قالوه استبعاداً لما بين السؤال والجواب.

7۸ - ﴿بقرة﴾ من البَقْرِ وهو الشق، لأنها تشق الأرض، والذكر: ثور. ﴿فَارِضِ﴾ ولدت بطوناً كثيرة فاتسع جوفها، لأن الفارض في اللغة: الواسع، أو الكبيرة الهرمة عند الجمهور. ﴿بكر﴾ صغيرة لم تحمل، البكر من البهائم

<sup>=</sup> راجع: الكاشف (٣/ ١٢٠) وغاية النهاية (٢/ ٤١، ٤١) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٨).

والناس: ما لم يفتحله الفحل، والبكر بفتح الباء: فتى الإبل. ﴿عوان﴾النَّصَف، قد ولدت بطناً أو بطنين.

79 - ﴿ صَفَراء ﴾ اللون المعروف لقوله - تعالى - ﴿ فَاقَع ﴾ [يقال] أسود حالك، وأحمر قاني، وأبيض ناصع، وأخضر ناضر، وأصفر فاقع، وقال الحسن وحده: سوداء شديدة السواد، كما قالوا: ناقة صفراء أي سوداء، قال (١٠):

تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفرٌ أولادها كالزبيب(٢)

وأريد بالصفرة قرنها وظلفها، أو جميع لونها. ﴿فاقع﴾ شديد الصفرة، أو خالصها، أو صافيها.

٧١ - ﴿ ذَلُولُ﴾ أذلها العمل. ﴿ تثير الأرض﴾ والإثارة تفريق الشيء ﴿ مسلمة ﴾ من العيوب، أو من الشية: وهي لون يخالف لونها من سواد أو بياض من وشي الثوب: وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة، الواشي: الذي يحسن كذبه عند السلطان ليقبله. ﴿ جئت بالحق ﴾ بينت الحق، أو قالوا: هذه بقرة فلان جئت بالحق فيها. ﴿ وما كادوا يفعلون ﴾ لغلاء ثمنها، لأنه كان بمل،

إن قيساً، قيس الفعال أبا الأش عيث أمست أعداؤه ليشعوب كل عام يمدني بجموم عند وضع العنان أو بنجيب

تلك خيلي منه ....... ..... تلك خيلي منه .....

فالضمير في منه يعود على «قيس». والمعنى: «كل ما أملك من خيل ومن ركاب ـ أي إبل ـ قد ولدت لي خير ما تلد الإبل، فهو من جود أبى الأشعث».

وقد استشهد به الماوردي (ق 1/70 ـ ب) ونسبه إلى الأعشى وفيه «منه» بدل «منها» كما استشهد به الطبري في تفسيره (1/70) وكذا الطبرسي (1/70). والقرطبي (1/70) وابن منظور في اللسان (1/70) صفر).

<sup>(</sup>١) الأعشى الأكبر.

<sup>(</sup>۲) انظر ديوانه (۳۳۰)، بيت/١٨، من قصيدة/٦٨ يمدح بها أبا الأشعث قيس بن معد يكرب الكندي. وفي الأصل «تلك خيلي منها» وهي خطأ من الناسخ، وقد أعاد هذا البيت عند تفسير أول آية من سورة يونس وكتب «منه» بدل «منها» وهو الصواب كما في الديوان، ويدل عليه ما قبله من الأبيات:

مَسْكها (١) ذهباً أو بوزنها عشر مرات، أو خوفاً من الفضيحة بمعرفة القاتل، وكان ثمنها ثلاثة دنانير.

وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ- لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

٧٢ ـ ﴿فادارأتم﴾ تدافعتم واختلفتم. ﴿تكتمون﴾ تسرون من القتل.

٧٣ - ﴿ببعضها﴾ بفخذها، أو ذنبها، أو عظم من عظامها، أو بعض آرابها(٢٠)، أو البضعة التي بين الكتفين (٣). فلما حيي القتيل قال: قتلني ابن

<sup>(</sup>۱) المسك ـ بالفتح وسكون السين ـ الجلد. وخص بعضهم به جلد السخلة. قال ثم كثر حتى صار كل جلد مشكا. والجمع مُشك، ومُسُوك «انظر اللسان (۱۲/ ۳۷۰) «مسك».

 <sup>(</sup>۲) أراب: جمع إرب ـ بكسر فسكون ـ وهو العضو، يقال: قطعه إرباً إرباً أي عضواً
 عضواً.

راجع مختار الصحاح «أرب».

<sup>(</sup>٣) فهذه خمسة أقوال في بيان المراد بـ «بعضها». وللعز في هذا وأمثاله من الاختلاف كلمة جامعة وفاصلة هي قوله: «الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن يكون مما أمر الله به معيناً فامتثلوه ووقع الإبهام في الإخبار عنه، ويجوز أنه أمرهم بالضرب بعضو مبهم فعينوا عضواً ضربوه به، ويجوز أنه أمرهم ببعض مبهم في اللفظ معين في المعنى وبينه موسى ـ عليه السلام ـ وعينه لهم كل ذلك جائز، ولا يجوز لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل والغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية، وأما عرفان العضو الذي ضُرب به القتيل ومعرفة القرية التي أمروا بدخولها، ومعرفة الحجر الذي ينبجس بضرب موسى ـ عليه السلام ـ هل كان معيناً بقدر رأس الإنسان أو أكبر أو كان حجراً غير معين فهذا كله لا يفيد أمراً دينياً. وكذلك معرفة أسماء البلدان المبهمة في القرآن ومعرفة أصحاب الكهف واسم ملكهم واسم مدينتهم واسم كلبهم، وكذلك الذي شبه بعيسى ـ عليه السلام ـ فصلب ملكهم واسم مدينتهم واسم كلبهم، وكذلك الاختلاف في عدة أصحاب فرعون لما تبع موسى عليه السلام ـ كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه».

انظر كتابه الإشارة إلى الإيجاز (٢٧٣) ـ وتفسير الطبري (٢/ ٢٢٩ ـ ٢٣١) فقد سبقه إلى ذلك.

أخي، ثم مات فحلف بنو أخيه بالله ما قتلناه.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

٧٤ - ﴿قست قلوبكم﴾ في ابن أخي الميت لما أنكر قتله بعد سماعه منه، أو في جملة بني إسرائيل قست قلوبهم من بعد جميع الآيات التي أظهرها الله ـ تعالى ـ على موسى. ﴿أو أشد قسوة﴾ أو ها هنا وفيما أشبهه للإبهام على المخاطب. أبو الأسود الدؤلي(١):

[١١/ب] /أحب محمداً حباً شديداً وعباساً وحمزة أو علياً (٢)

فلما قيل له في ذلك استشهد بقوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى ﴾ (٣) ، أو تكون بمعنى «الواو» قال جرير (٤):

<sup>(</sup>۱) هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدئل من كنانة. وقيل غير ذلك في نسبه. تابعي بصري صحب علياً ـ رضي الله عنه ـ وشهد معه صفين. وهو أول من أسس النحو، توفي سنة ٦٩ ه. راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة (٢/ ٧٣٩)، جمهرة الأنساب (١٨٥)، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (٢١ ـ ٢٩)، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢١ ـ ٣٤)،

 <sup>(</sup>۲) انظر ديوانه (۱۷۷)، ورواية الديوان والطبري في تفسيره (۲/ ۲۳۵) «والوصيا» بدل «أو عليا» واستشهد به القرطبي في تفسيره (۲/ ٤٦٣) وفيه «أو عليا».

وبعده في المصادر السابقة:

فإن يك حبهم رَشداً أصبه ولست بمخطى، إن كسان غيا ورواية الديوان للشطر الثاني:

<sup>.....</sup> وفيهم أسوة إن كسان غيياً

<sup>(</sup>٣) بقية الآية ﴿أو في ضلال مبين﴾ [سورة سبأ: ٢٤].

<sup>(</sup>٤) هو جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوع، أو حزرة ولد سنة (٢٨ هـ) وهو =

نال الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر(١)

أو تكون بمعنى «بل» (٢)، أو تكون الإباحة التشبيه بكل واحد منهما. أو هي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم (٣). ﴿يهبط﴾ هبوطه تفيؤ ظلاله (٤) أو هو

- (۲) قال الطبرسي في تفسيره (٢/ ٣١٢) «وقد طُعن على هذا الجواب، فقيل كيف يجوز أن يخاطبنا الله ـ عز اسمه ـ بلفظ «بل» وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي والإضراب عنه، وهذا غير سديد لأن الاستدراك إن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم يكن معلوماً فلا يصح وإن أريد به الأخذ في الكلام الماضي واستئناف زيادة عليه فهو صحيح فالقائل إذا قال أعطيته ألفاً بل ألفين لم ينقض الأول وكيف ينقضه والأول داخل في الثاني وإنما زاد عليه، وإنما يكون ناقضاً للثاني لو قال «لقيت رجلاً بل حماراً» لأن الأول لا يدخل في الثاني على وجه. وقوله ـ تعالى ـ ﴿أو أشد قسوة﴾ غير ناقض للأول لأنها لا تزيد عن الحجارة إلا بأن يساويها وإنما يزيد عليها بعد المساواة.
- (٣) فتكون «أو» على هذا القول على بابها من الشك. والشك لا يكون من الله، وإنما هو من المخاطبين، لذا قدر صاحب هذا القول «عندكم» وقدقال علماء اللغة أقوالاً أخرى في معنى «أو» منها: أن تكون (أو) دخلت للتفصيل والتمييز فيكون معنى الآية أن قلوبهم قاسية، فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة.

وقد رجحه الطبري (٢/ ٢٣٧) وراجع تأويل مشكل القرآن (٥٤٥، ٥٤٥). ومعاني القرآن للزجاج (١/ ١٢٩) وتفسير الطبرسي (١/ ٣١٠) والقرطبي (١/ ٤٦٤) وابن كثير (١/ ١١٤)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٢٠٩، ٢١٠) والتفسير الوسيط لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومي وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (١/ ٢٤٣).

(٤) أي رجوع ظلاله بعد الزوال.

راجع تفسير العز لقوله ـ تعالى ـ ﴿أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سُجداً لله وهم داخرون﴾ [النحل: ٤٨].

أحد فحول شعراء الإسلام. ويشبه بالأعشى الشاعر الجاهلي. عمر نيفا وثمانين سنة
 ومات باليمامة سنة (١١٠ هـ).

راجع طبقات فحول الشعراء للجمحي (٣٧٤) والشعر والشعراء (١/ ٤٦٤ ـ ٧٠٠) وجمهرة الأنساب (٢٧٥، ٢٢٦) والأعلام (١/ ١١١).

<sup>(</sup>۱) انظر ديوانه (۱/ ٢٨٥) بيت (۲۱) من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز، وروايته «إذ كانت له قدراً» واستشهد به ابن الشجري في آماليه (۱/ ٣١٧) والطبري في تفسيره (۱/ ٣٣٧، ٢/ ٢٣٦) وكذا الطبرسي (١/ ٣٦٢) والقرطبي (١/ ٤٦٣) وروايته عندهم «أو كانت له قدراً».

لجلالة الله سبحانه(١) أو [يُرى](٢) كأنه هابط خاشع لعظم أمر الله تعالى

لما أتى خبرُ الزبير تواضعت سورُ المدينة والجبالُ الخشعُ (٣)

أو كل حجر تردى من رأس جبل فمن خشية الله تعالى، أو يعطي بعض الحبال المعرفة [فيعقل طاعة الله - تعالى -(1)] وقد حن الجذع إلى الرسول(0) عليه معية حجرٌ بمكة (٦).

<sup>(</sup>۱) يريد بهذا قوله ـ تعالى ـ ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

راجع: تفسير الماوردي (ق ١/ ٤٠ ـ أ) وتفسير العز لهذه الآية.

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير الماوردي (ق ١/ ٤٠ ـ أ) للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) قائل هذا البيت جرير بن عطية. انظر ديوانه (٣٤٥) من قصيدة طويلة يهجو فيها الفرزدق، ويعيره بالغدر لأن أحد بني مجاشع رهطه قد قتل الزبير بن العوام غيلة حين انصرف يوم الجمل.

وانظر ـ أيضاً الكتاب لسيبويه (١/ ٢٥) والخزانة (٢/ ١٦٦) وتفسير الطبري (١/ ١٧) والطبرسي (١/ ٣١٥) والقرطبي (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ١/٠١ ـ أ) لاستكمال القول.

حدیث حنین الجذع رواه البخاري (الفتح ۲۰۱۲، ۲۰۱۲) المناقب ۲۰) عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عمر رضي الله عنهم ولفظه عن ابن عمر «كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه». ورواه الترمذي (۹۱۹ه) المناقب ۱۰) عن أنس، ورواه النسائي (۳/۸۳ جمعه ۱۷) عن جابر، ورواه ابن ماجه (۱/۶۵۱ و 80۱) إقامة ۱۹۹) عنهما وعن أبي بن كعب وابن عباس ورضي الله عنهم م، ورواه الدارمي (۱/۱۰، مقدمة ۲، ۱/ أبي بن كعب وابن عباس و مدا أبي بن كعب. ورواه الإمام أحمد في مسنده في مواضع متعددة منها في (۱/۱۱۶، المعارف) عن ابن عباس وأنس، وقال ابن كثير في تفسيره (۱/۱۳) إن حنين الجذع متواتر خبره.

<sup>(</sup>٦) حديث سلام الحجر رواه جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً. وقد أخرجه عنه مسلم (٤/ ١٧٨٧ فضائل ١)، والدارمي في سننه (١٢/١، مقدمة ٤) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٨٩ حلبي) ولفظه عندهم، قال رسول الله ﷺ: "إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن». وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٢٣/٢) عنه ولفظه، أن الرسول ﷺ قال: "إن بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه إذا مررت» وأخرجه الترمذي في سننه (٥/ ٩٣ ٥ مناقب ٥) من طريق أبي داود الطيالسي وقال: "حسن غريب».

﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي وَإِذَا لَقُواْ الّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ فَي

٧٥ - ﴿ يحرفون ﴾ نزلت فيمن حرف التوراة فحرم حلالها وأحل حرامها.
 أو في السبعين (١) سمعوا كلام الله - تعالى - ثم حرفوه لقومهم.

٧٦ - ﴿ فَتَحَ اللَّهُ ﴾ ذكركم الله - تعالى - به، أو أنزله في التوراة من نبوة محمد ﷺ أو قول بني قريظة للرسول ﷺ لما قال لهم: «يا إخوة القردة» (٢) من حدثك بهذا، أو أسلم منهم ناس، ثم نافقوا وحدثوا العرب بما عُذبوا به، فقال بعضهم لبعض ﴿ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ﴾ أي بما قضى وحكم، والفتح: القضاء والحكم.

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْجِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِئَبَ بِأَيْدِبِمِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيكُ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿

٧٨ - ﴿ أُميون ﴾ قوم لم يصدقوا رسولاً، ولا كتباً وكتبوا كتاباً بأيديهم وقالوا لجهالهم هذا من عند الله، والأظهر أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا

<sup>(</sup>۱) يريد بالسبعين الذين في قوله \_ تعالى \_ ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وسبق أن أشار إليهم العز عند تفسير الآية/٥٦ من البقرة.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر رواه مجاهد مرسلاً. وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٢) وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٦)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٨١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

يكتب، نسب إلى أصل ما عليه الأمّة من أنها لا تكتب ابتداء، أو أنه على ما ولدته أمه، أو نسب إلى أمه، لأن المرأة لا تكتب غالباً. ﴿أَمَانِي﴾ تلاوة، أو كذباً، أو أحاديث، أو يتمنون على الله ـ تعالى ـ ما ليس لهم.

٧٩ - ﴿فويل﴾ عذاب، أو تقبيح، أو حزن، أو وادٍ في النار، أو جبل فيها، أو وادٍ من صديد في أصلها. ﴿يكتبون﴾ يغيرون ما في التوراة من ذكر محمد ﷺ ﴿بأيديهم﴾ تحقيق للإضافة إليهم، أو من تلقاء أنفسهم (١٠). ﴿ثمناً قليل﴾ حراماً، أو ﴿متاع الدنيا قليل﴾ [النساء: ٧٧].

وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُغلِفَ

اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ فَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَهَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِقَ فَ وَأَخَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُ ثُو فَأُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بَهَ عَلِمُونَ ﴿ بَهَ عَلَمُونَ ﴿ فَكَ اللّهُ عَلَمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُوا وَعَمِلُوا الصَّلَوْ فَي اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهَ وَإِلّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَكُونَ وَمَا أُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

٨٠ ﴿ معدودة ﴾ سبعة أيام، زعموا أن عمر الدنيا سبعة آلاف وأنهم يعذبون على كل ألف يوماً واحداً من أيام الآخرة، وهو ألف سنة من أيام الدنيا، أو أربعون يوماً التي عبدوا فيها العجل، أو زعموا أن في التوراة أن مسيرة ما بين طرفي [جهنم] (٢) أربعون سنة يسيرون كل سنة في يوم فإذا انقطع السير

<sup>(</sup>۱) هذا جواب لمن قال: لِمَ قال يكتبون بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد فذكر اليد هنا لا فائدة فيه؟

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ١/١١ ـ أ) لأن الكلمة غير واضحة في الأصل.

هلكت النار وانقطع عذابهم فتلك أربعون.

٨١ - ﴿بلی﴾ إیجاب للنفي: إذا قال مالي علیك شيء فقال بلی [كان رداً لقوله، وتقدیره «بلی لي علیك»](۱). ﴿سیئة﴾ شركاً، أو ذنوباً وعد علیها بالنار.
 ﴿وأحاطت به خطیئته﴾ مات علیها، أو سدت/علیه مسالك النجاة.

وَإِذَ أَخَذَنَا مِينَكَ كُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنشُرْ تَشْهَدُونَ فَي ثَمَّ أَنشُمْ هَتُولَا إِن تَقْنُلُوكَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن وَانشُرُ تَشْهَدُونَ فَي فَي اللهِ فَي وَالْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أُسكرَى تُفَلَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ وَي دِيكِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم فِالْإِنْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَا تُوكُمْ أُسكرَى تُفلَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَي وَيكُمْ أُسكرَى تُفلَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَي عَلَي مَا جَزَاءُ فَي أَلْمُ اللهُ وَلَهُمْ أُسكرَى تُفلَدُونَ فِي الْمَكْونِ وَإِن يَا تُوكُمُ أُسكرَى تُفلَدُومُ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَي عَلَى اللهُ وَلَهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

٨٤ \_ [﴿لا تسفكون (٢) دماءكم﴾] لا تقتلون أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضاً أو لا تقتلوا أحداً فيقتص منكم به، فتكونوا قاتلين لأنفسكم بالتسبب، والنفس من النفاسة، لأنها أنفس ما في الإنسان. ﴿دياركم﴾ الخليل: كل موضع حله قوم فهو دار وإن لم يكن فيه أبنية، أو الدار موضع فيه أبنية المقام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق ٤١/١ ـ ب، د ١١/١ ـ ب) لأن في الأصل بياضاً مقداره خمس كلمات تقريباً.

<sup>(</sup>٢) فإن قيل ظاهر الآية أن «لا» ناهية فكيف ارتفع الفعل بعدها؟ فيجاب عنه بأن «لا» نافية، وقد وجه النحاة ذلك بما يلي: ١ - أن الجملة حال - ٢ - أنها جواب قسم تقديره: «وإذ أخذنا ميثاقكم والله لا تسفكون دماءكم» - ٣ - أن الفعل منصوب بأن فحذفت فارتفع الفعل تقديره «أن لا تسفكوا» - ٤ - أن لفظ الجملة الخبر ومعناها النهي راجع: تفسير الطبرسي (١/ ٣٣٤، ٣٣٨) والقرطبي (١٣/٢، ١٨).

△٨ - ﴿تظاهرون﴾ تتعاونون. ﴿الإثم﴾ الفعل الذي يستحق عليه الذم. ﴿العدوان﴾ مجاوزة الحق، أو الإفراط في الظلم. ﴿أسارى﴾ أسرى جمع أسير، وأساري جمع أسرى، أو الأساري: الذين في الوثاق، والأسرى: الذين في اليد وإن لم يكونوا في وَثاق، قاله ابن العلاء(١):

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئَلَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَلَيْنَتِ وَأَيَدْنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُمُ الْمَتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْدُلُوكَ فَي وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلَفًا بَلَ لَمَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَيْمُونَ فَي فَا نَقْدُ لُوكَ فَي وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلَفًا بَلَ لَمَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَيْمِهُونَ فَي اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

مرابينات الحجج، أو الإنجيل التقفية: الإتباع. ﴿ البينات الحجج، أو الإنجيل أو إحياء الموتى، وخلق الطير، وإبراء الأسقام. ﴿ بروح القدس الاسم الذي كان يحيي به الموتى، أو جبريل عليه السلام ـ على الأظهر (٢) ـ سمي به، لأنه كالروح للبدن يحيا بما يأتي به من الوحي، أو لأن الغالب على جسده الروحانية، أو لأنه وجد بقوله ﴿ كن ﴾ من غير ولادة، القدس: البركة، أو الطهر لبراءته من الذنوب، والقدس والقدوس واحد.

٨٨ - ﴿غلف﴾ في أغطية لا تفقه، أو هي أوعية للعلم (٣). ﴿لعنهم﴾

(١/ ٢٨٨ - ٢٩٢)، البغية (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢).

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي ثم المازني. اختلف في اسمه، فقيل «زبان» وقيل اسمه كنيته. ولد سنة ٦٨ هـ. وهو أحد القراء السبعة. وإمام أهل البصرة في النحو واللغة. أخذ عنه الخليل بن أحمد والأصمعي توفي سنة ١٥٤ هـ. انظر: المعارف (٥٣١، ٥٤٠). نزهة الألباء لابن الانباري (٣٠ ـ ٣٠). طبقات النحويين واللغويين (٣٠ ـ ٤٠) معرفة القراء الكبار (٨٣ ـ ٨٠) غاية النهاية. لابن الجزري

<sup>(</sup>٢) وقد رجحه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٢١) وابن كثير (١/ ١٢٣) ودللا عليه.

<sup>(</sup>٣) أي مملؤة علماً لا تحتاج إلى محمد ﷺ ولا غيره كما في رواية الضحاك عن ابن عباس.

انظر تفسير الطبري (٣٢٧/٢) وراجع تفسير العز للآية: ١٥٥ من سورة النساء.

طردهم وأبعدهم. ﴿فقليلاً ما يؤمنون﴾ قليلاً من يؤمن منهم، لأن من آمن من المشركين أكثر ممن آمن من أهل الكتاب، أو لا يؤمنون إلا بالقليل من كتابهم، و«ما» صلة.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى

الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ فَلَمْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ هَا الْكَفِرِينَ هَا الْكَفِرِينَ هَا الْكَفِرِينَ هَا الْكَفِرِينَ هَنْ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَلِسْكَمَا الشَّتَرَواْ بِهِ آنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغَيًا أَن يُنزِلَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ فَبَادِةٍ فَبَادُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ هَا اللَّهُ مُهِينُ هَا مَن عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِةٍ فَبَادِةٍ فَبَادُهُ فَي غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ هَا

٨٩ - ﴿كتاب من عند الله﴾ القرآن. ﴿مصدق لما معهم﴾ من التوراة والإنجيل أنه من عند الله تعالى، أو مصدق لما فيهما من الأخبار ﴿يستفتحون﴾ يستنصرون.

• ٩ - ﴿اسْتروا﴾ باعوا(١) ﴿بغيا﴾ حسدا، والبغي: شدة الطلب للتطاول، أصله الطلب، الزانية بغي، لطلبها الزنا. ﴿بغضب على غضب﴾ الأول: كفرهم بعيسى ﷺ، والثاني: كفرهم بمحمد ﷺ أو الأول: قولهم: عزير ابن الله، ويد الله مغلولة، وتبديلهم الكتاب، والثاني: كفرهم بمحمد ﷺ، أو عبر بذلك عن لزوم الغضب لهم. ﴿مهين﴾ مذل، عذاب الكافر مهين، لأنه لا يمحص دينه بخلاف عذاب المؤمن، لأنه ممحص لدينه بخلاف عذاب المؤمن، لأنه ممحص لدينه .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم

<sup>(</sup>١) شري الشيء يشريه شرى وشراء: إذا باعه وإذا اشتراه ـ أيضاً ـ وهو من الأضداد. انظر مختار الصحاح «شرى».

<sup>(</sup>۲) كقطع يد السارق من المسلمين وحد الزاني، راجع تفسير الماوردي.

مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْغََذَ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْغَّذَ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُوكَ ﴾

91 - ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللهُ القرآن. ﴿بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ﴾ التوراة - ﴿بِمَا وَرَاءُهُ بِمَا بِعَدُهُ. ﴿مُصِدَقاً لَمَا مِعْهُم ﴾ من التوراة، وكتب الله - تعالى - يصدق بعضها بعضاً. ﴿فَلَم تَقْتُلُونَ ﴾ فَلَمَ قَتَلْتُم (١)، أو فَلِمَ تَرضُونَ بِقَتْلُهُم.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُوا مِي التَّيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُوا مِي عَنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمَ مُلْ فَي وَكُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمَ مُلْ فَي فَاللَّهِ مُنَا مَا كُنتُم مُوْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَمْرُكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

97 - ﴿واسمعوا﴾ اعملوا بما سمعتم، أو اقبلوا ما سمعتم، سمع الله لمن حمده قبل حمده. ﴿سمعنا﴾ قولك ﴿وعصينا﴾ أمرك، قالوه سراً، أو فعلوا ما [17/ب] دل عليه، ولم يقولوه / فقام فعلهم مقام قولهم:

امتلأ الحوض وقال: قطني مهلاً رويداً قد ملأتُ بطني (۲) ﴿ وَأُشربوا في قلوبهم ﴾ حب العجل. أو بَرَده موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وألقاه في اليم فمن شرب ممن أحب العجل ظهرت سُحَالة (٣) الذهب على شفتيه.

<sup>(</sup>١) فعبر عن الماضي بالحاضر لاستحضار صورة القتل تشنيعاً لفعلهم وهو أسلوب بليغ من أساليب القرآن.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٢/ ٥٤٦)، والطبرسي (١/ ٤٣٩) والقرطبي (٣١/٢)، وآمالي ابن الشجري (٣١/١)، واللسان (٢/ ٢٥٧ قطط) استشهدوا به ولم ينسبوه لأحد. ومعنى قطنى: حسبي وكفانى.

<sup>(</sup>٣) السحالة ـ بالضم ـ: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا سحلا أي بردا بالمبرد. انظر مختار الصحاح «سحل» وقد جاءت في تفسير الماوردي بتحقيق خضر وعبد المقصود «نخالة» أما تحقيق د. الشايع فموافق للعز.

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبِدُ اللّهِ عَلَى عَيْوَةٍ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا فَي وَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ وَلَئَهُ بَعِيدٍ وَمَا هُو بِمُزَحِدِهِ وَمِنَ الْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن الْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ 
سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِهِهِ وَمِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾

9. \_ ﴿من دون الناس﴾ كلهم، أو محمد ﷺ وأصحابه \_ رضوان الله تعالى عليهم \_، قال الرسول ﷺ «لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار»(١) فلم يتمنوه علماً منهم أنهم لو تمنوه لماتوا كما قال: أو صرفوا عن إظهار(٢) تمنيه آية للرسول ﷺ.

97 \_ ﴿ ولتجدنهم ﴾ اليهود. و ﴿ الذين أشركوا ﴾ المجوس. ﴿ يود ﴾ أحد المجوس ﴿ لو يعمر ألف سنة ﴾ ﴿ بمزحزحه ﴾ بمباعده.

قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِكَتَهِ كَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِكَتَهِ كَاللّهُ عَدُوُّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ مَا لَكُنْفِرِينَ ﴿ وَمِيكَنْلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَاللّهُ عَدُولُ لَلْكَنْفِرِينَ ﴾

٩٧ - ﴿عدواً لجبريل﴾ نزلت لما قال ابن صوريا(٣) للرسول ﷺ: أي

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس مرفوعاً. وقد أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٥ معارف، ٢٩٨/١ حلبي) كاملاً والطبري في تفسيره (٢/ ٣٦٢) وخرج أحمد شاكر إسناده في تحقيقه لهما وقال: «إسناده صحيح». وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٧) والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٨/١) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٨٩) وزاد نسبته للشيخين والترمذي والنسائي ولم أجد عندهم هذا الجزء من الحديث وإنما رووا جزءا من الحديث غير هذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «إظهاره» وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١/ ٤٣ ـ ب).

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن صوريا ويقال: ابن صور الإسرائيلي. كان من أحبار اليهود. وخبره في
 قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه في الصحيحين ولكن
 ليس فيه ما يدل على أنه أسلم.

ملك يأتيك بما يقول الله تعالى قال: جبريل ـ عليه السلام ـ قال: ذاك عدونا ينزل بالقتال والشدة، وميكائيل يأتي باليسر والرخاء. فلو كان هو الذي يأتيك آمنا بك فنزلت (۱). وجبر: عبد، وميكا: عُبيد، وإيل: هو الله ـ تعالى ـ، وهما عبد الله وعُبيد الله، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: ولم يخالف فيه أحد، وخصا بالذكر وإن دخلا في عموم الملائكة تشريفاً وتكريماً، أو نص عليهما لأنهم يزعمون أنهم ليسوا بأعداء لله ـ تعالى ـ ولملائكته أجمع بل هم أعداء لجبريل وحده، فأبطل مثل هذا التأويل بذكر جبريل ـ عليه السلام ـ.

٩٨ - ﴿عدو للكافرين﴾ لم يقل عدو لهم لجواز انتقالهم عن العداوة بالإيمان.

وَلَقَدْ أَنزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتَ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿ أَوَكُلَمَ الْمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَنَذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَآءَ

وقال ابن إسحاق: جحد نبوة رسول الله ﷺ بعد ما أسلم.
 انظر السيرة لابن هشام (١/١٤٥) والإصابة (٢/٣٢٦، ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (ق ٢/١١ ـ ب، ٤٤ ـ أ) مطولاً فقال: «روي أن ابن صوريا وجلة من يهود فدك لما قدم النبي على المدينة سألوه، فقالوا: يا محمد كيف نومك. . . إلخ وفيه أنهم سألوه عن سبب شبه الولد بأعمامه، أو أخواله. وعن الله ما هو، وعن الملك الذي يأتي بالوحي. وقد اقتصر العز على السؤال الأخير وجوابه.

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (١٦١/٤، ١٧٦، معارف) والطبري في تفسيره (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨) هذا السبب مطولاً عن ابن عباس بنحو ما ذكره الماوردي. كما أخرجه الطبري (٢/ ٣٨٧) مختصراً بنحو ما ذكره العز.

وانظر \_ أيضاً \_ أسباب النزول للواحدي (٢٨) وتفسير البغوي والخازن (٨٤/١) وتفسير الزمخشري (١/ ١٦٩) وتفسير (٣٦/٣) وتفسير القرطبي (٣٦/٣) وتفسير ابن كثير (١٢٩/١) ومجمع الزوائد (٨٤/١٤).

ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتُ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَى يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُثُرُ فَيْ يَتَعَلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُقْرَقُونَ بِدِ مِيْنَ الْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَكَآرِينَ بِدِ مِن تَكُثُرُ فَي يَتَعَلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُصَمَّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُونَ مَا يَصُمُونَ مَا يَضُمُونَ مَا يَصُمُونَ مَا شَكَرُوا بِهِ قَالَهُمُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَنهُ مَا لَكُوا بِهِ اللّهِ عَلَيْ وَلِي اللّهِ عَلَيْ وَلِي اللّهِ عَلَيْ وَلِي اللّهُ فَي اللّهِ عَلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ فِي اللّهِ عَن اللّهُ فِي اللّهُ فِي الْآخِورَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِي اللّهُ مَن عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا مَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِن عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا يَعْمُونَ وَاللّهُ مَا مَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِن عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ مَا مُولَ وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِنْ عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ فَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ مَا مَنْهُمُ وَاللّهُ مَنْ عَلَا لَا مُنْوالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَاكُولُ وَالْمُونَ وَلَا لَنَا لَهُ مُواللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ا

برخيا» واطأ نفرا من الجن على أن دفنوا كتاب سحر تحت كرسي سليمان "آصف بن برخيا» واطأ نفرا من الجن على أن دفنوا كتاب سحر تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ـ ثم أخرجوه بعد موت سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقالوا: هذا سحر سليمان، فبرأه الله ـ تعالى ـ من ذلك، أو استرقت الشياطين السمع، واستخرجت السحر، فاطلع عليه سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ فنزعه منهم ودفنه تحت كرسيه، فلم يقدر الشياطين أن يدنوا إلى الكرسي في حياته، فلما مات قالت: للإنس: إن العلم الذي سخر به سليمان الريح والجن تحت كرسيه فأخرجوه، وقالوا: كان ساحراً، ولم يكن نبياً، فتعلموه وعلموه، فبرأه الله ـ تعالى ـ من ذلك(۱). ﴿ولكن الشياطين استخرجوه من السحر» ﴿يعلمون الناس السحر﴾ بإلقائه في قلوبهم "أو استخرجوه من السحر» ﴿يعلمون الناس السحر﴾ بإلقائه في قلوبهم "أو

<sup>(</sup>١) روى نحوه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٥) عن ابن عباس.

بدلالتهم عليه حتى أخرجوه". ﴿وما أنزل﴾ «ما» بمعنى الذي، أو نافيه. ﴿الملكين﴾ بالكسر(١) علجان من علوج بابل، والقراءة المشهورة بالفتح. [١/١] زعمت سحرة اليهود/ أن جبريل وميكائيل أُنزل السحر على لسانهما إلى سليمان \_ عليه الصلاة والسلام \_ فأكذبهم الله، والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ﴿ببابل هاروت وماروت﴾ وهما رجلان ببابل، أو هاروت وماروت ملكان أهبطا إلى الأرض في زمن إدريس \_ عليه الصلاة والسلام \_ فلما عصيا لم يقدرا على الرقي إلى السماء(٢) فكانا يعلمان السحر. ﴿السحر﴾ خدع ومعان تحول الإنسان حماراً وتُقلَب بها الأعيان وتنشأ بها الأجسام، أو هو تخييل ولا يقدر الساحر على قلب الأعيان ولا إنشاء الأجسام، قال الله تعالى ﴿يخيل إليه من على قلب الأعيان ولا إنشاء الأجسام، قال الله تعالى ﴿يخيل إليه من

<sup>(</sup>١) قراءة الكسر شاذة، راجع: المختصر في شواذ القراءات لابن خالويه (٨).

<sup>(</sup>۲) ذكر الماوردي (د ١٥/١ ـ أ) قصة هاروت وماروت مطولة فذكر أنهما ملكان أهبطا إلى الأرض يحكمان بين الناس فعرضت لهما امرأة تخاصم زوجها فوقعت في أنفسهما، فطلباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنماً ويشربا الخمر ففعلا وواقعاها..... إلخ. ثم فندها بقوله: ﴿وهذا القول تنكره العقول وتدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولكن أكثر المفسرين ذكروه في كتبهم فذكرته على علاته». وكان الأولى بالعز أن ينقل تفنيد الماوردي لهذه القصة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير (١٤١١) روايات كثيرة لهذه القصة مطولة ومختصرة، ثم على عليها بقوله:

<sup>«</sup>وقد رُوي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الحال» ا. هـ.

يرى بعض المفسرين أن المراد بالملكين ـ بالفتح ـ رجلان صالحان اطلعا على أسرار السحر فعلماها للناس ليحذراهم منه، وقراءة الكسر تؤيدهم وإن كانت شاذة. وجمهور المفسرين يرى أن المراد بالملكين ملكان حقيقة أنزلهما الله تعالى ليعلما الناس السحر ابتلاء. واجع التفسير الوسيط لسورتي الفاتحة والبقرة للدكتور سيد طنطاوي (٢٩٢).

سحرهم أنها تسعى اله: ٦٦]، ولما سحر الرسول كل كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يكن فعله (۱) قال الشافعي (۲) - رضي الله تعالى عنه الساحر يوسوس ويمرض ويقتل»، إذ التخيل بدو الوسوسة، والوسوسة بدو الممرض، والمرض بدو التلف. (ببابل) الكوفة وسوادها، سميت بذلك لتبلبل الألسن بها، أو من نصيبين إلى رأس عين، أو جبل نهاوند. (وما يعلمان من أحد) على هاروت وماروت أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر بما تتعلمه من السحر. (فيتعلمون منهما) من هاروت وماروت، أو من السحر والكفر أو من الشياطين والملكين - السحر من الشياطين، وما يفرق بين الزوجين من الملكين. (بإذن) ما يضرون بالسحر أد الله بأدن الله بأمره، أو بعلمه. (ما يضرهم) في الآخرة (ولا ينفعهم) في الدنيا، (من خلاق) لا نصيب لمن اشترى السحر، أو لا جهة ينفعهم) في الدنيا، (من خلاق) لا نصيب لمن اشترى السحر، أو لا جهة بفعله وتعليمه، أو من إضافتهم السحر إلى سليمان - عليه الصلاة والسلام -.

<sup>(</sup>۱) هذا مختصر من حديث ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفيه أن الذي سحره لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق. وقد رواه البخاري (الفتح ٢٢١/١٠ طب ٤٧) ومسلم (١/ ١٧٩ سلام ١٧) وابن ماجه (٢/ ١١٧٣ طب ٤٥) والإمام أحمد في المسند (٦/ ٧٥ حلبي) والطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٧) وروى نحوه النسائي (١٠٢/١ تحريم ٢٠) عن زيد بن أرقم وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨١) عنه ـ أيضاً ـ وراجع أيضاً الشفاء للقاضي عياض (٢/ ١٨٠ ـ ١٨٢)، والتفسير القيم لابن القيم (١٠٥ ـ ٥٧٠) وتفسير ابن كثير (٤/ ٤١٧) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>Y) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الهاشمي أبو عبد الله الإمام المجتهد، ولد بغزة سنة (١٥٠ هـ) ونشأ بمكة المكرمة. وقد برع أولاً في الشعر واللغة وأيام العرب ثم أقبل على الفقه والحديث. وهو أول من صنف في أحكام القرآن وكتابه مطبوع، توفي بمصر سنة (٢٠٤ هـ). وقد صنفت في مناقبه مؤلفات وأول من صنف فيها داود بن على إمام أهل الظاهر.

انظر جمهرة الأنساب (٧٣)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٣٤٣/١) وغاية النهاية (7 - 9 و وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (7 - 9 وطبقات المفسرين للداودي (9 - 9 ).

يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَعُواُ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ اللِيدُ فِي مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْحَمُ مِنْ خَيْرِ مِن تَبِحُمُّ وَاللهُ يَغْفَلُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو ٱلفَضْلِ الْعَظِيمِ فِي

10.4 - ﴿ راعنا ﴾ لا تقولوا: خلافاً، أو ارعنا سمعك أي اسمع منا ونسمع منك. كانت الأنصار تقولها في الجاهلية فنهوا عنها في الإسلام، أو قالتها اليهود للرسول على وجه الاستهزاء والسب، أو قالها رفاعة (١٠) بن زيد وحده - فنهي المسلمون عنها. ﴿ انظرنا ﴾ أفهمنا وبين لنا، أو أمهلنا، أو أقبل علينا وانظر إلينا، ﴿ واسمعوا ﴾ ما تؤمرون به.

هُ مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِعَنْدٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ تَعْلَمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شَهِلَ مُوسَىٰ مِن فَبَلُّ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بَالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّكِيلِ ﴿ يَا السَّكِيلِ ﴿ يَا السَّكِيلِ ﴾

1.٦ - ﴿مَا نَسَخُ نَسَخُهَا: قَبْضُهَا، أَو تَبْدَيْلُهَا، أَو تَبْدِيلُ حَكُمُهَا مَع بِقَاءُ رَسِمُهَا. ﴿أُو نَسْهَا﴾ ننسكها، كان يقرأ الآية ثم ينسى وترفع، أو يريد به الترك: أي ما نرفع من آية، أو نتركها فلا نرفعها قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى

<sup>(</sup>۱) هو رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. كان من عظماء يهود وقد أسلم - نفاقاً، وكان إذا كلم رسول الله الله الله الله الله على الله على الله عليه ربح شديدة وهو قافل من غزوة بني المصطلق وكانت في شعبان سنة ست واشتدت عليه فمات ذلك اليوم.

انظر السيرة لابن هشام (١/ ٥١٥، ٢/ ٢٩٢) وتاريخ الطبري (٢/ ٢٠٧).

عنهما .، «قلت: وفيه إشكال ظاهر»(۱)، أو يريد به نمحها/ ﴿نَنْسَأُها﴾(۱) [۱۳/ب] نؤخرها أنسأت أخرت، ومنه بيع النسيئة. ﴿بخير منها﴾ أنفع، وأرفق، وأخف، فيكون الناسخ أكثر ثواباً آجلاً، كنسخ صوم أيام معدودات برمضان، أو أخف عاجلاً، كنسخ قيام الليل. ﴿أو مثلها﴾ مثل حكمها في الخفة والثقل والثواب، كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة، فإنه مثله في المشقة والثواب. ﴿ألم تعلم﴾ بمعنى أما علمت، أو هو تقرير وليس باستفهام، أو خوطب به والمراد أمته، ولذلك أردفه بقوله: ﴿وما لكم من دون الله﴾.

وَذَ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ مِن عِد الفَسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُوا حَقَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ الْحَدُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُوا حَقَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَي وَقَالُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن عَلَى حُلِ شَيءٍ وَدِيرٌ شَي وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَمَا ثُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن عَلَى حَلِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَن بَصِيدٌ شَي وَقَالُوا لَن يَذْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَن بَصِيدٌ شَي وَقَالُوا لَن يَذْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَا

<sup>(</sup>۱) كان الأولى بالعز أن يبين وجه هذا الإشكال. ولعله يريد به ما استشكله الزجاج في كتابه معاني القرآن (۱/۲۷) وقد نقله الطبرسي في تفسيره (٤٠٩/١) ورد عليه بقوله: والوجه الثاني وهو أن المراد بالنسيان الترك في الآية. رُوي عن ابن عباس. فعلى هذا يكون المراد به «ننسها» نأمركم بتركها أي بترك العمل بها قال الزجاج: إنما يقال في هذا نسيت إذا تركت ولا يقال فيه أنسيت تركت وإنما معنى ﴿أو ننسها﴾ أو نتركها أي نأمركم بتركها قال أبو علي من فسر أنسيت بتركت لا يكون مخطئاً لأنك إذا أنسيت فقد نسيت ومن هذا قال علي بن عيسى إنما فسره المفسرون على ما يؤول إليه المعنى لأنه إذا أمر بتركها فقد تركها. فإن قيل: إذا كان نسخ الآية رفعها، وتركها أن لا تنزل، فإن معنى ذلك ولم جمع بينهما؟ قيل: ليس معنى تركها ألا تنزل وقد غلط الزجاج في توهمه ذلك وإنما معناه إقرارها فلا ترفع كما قال ابن عباس: نتركها فلا نبدلها».

وراجع تفسير القرطبي (٦٨/٢) واللسان (٢٠/ ١٩٥ نسى) وقد رجح الطبري (٢/ ٤٧٨) قول ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) فتح النون الأولى والسين بعدها همزة وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقرأ الباقون بضم النون وكسر السين من غير همز.

راجع التيسير في القراءات السبع (٧٦) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (٢٥٨/١).

1.9 - ﴿ود كثير﴾ دعا فنحاص<sup>(۱)</sup> وزيد بن قيس<sup>(۲)</sup> - حذيفة<sup>(۳)</sup> وعماراً<sup>(٤)</sup> إلى دينهما فأبيا عليهما فنزلت<sup>(۵)</sup>. ﴿تبين لهم الحق﴾ صحة الإسلام، ونبوة

 <sup>(</sup>۱) هو فنحاص بن عازوراء أحد يهود بني قينقاع. وكان من علمائهم وأحبارهم.
 انظر السيرة لابن هشام (۱/٤/۱ه، ۵۵۸).

 <sup>(</sup>٢) هو أحد اليهود كما في تفسير الماوردي (ق ٤٧/١ ـ أ) وقد بحثت عنه فيما توفر لي من المراجع ولم أجد له ذكراً.

<sup>(</sup>٣) هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن ربيعة العبسي. شهد هو وأبوه أحداً واستشهد أبوه بها. وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ يسأل حذيفة عن المنافقين لأنه معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله على وقد استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي سنة ٣٦ هـ في خلافة على ـ رضي الله عنه ـ.

انظر الاستيعاب لابن عبد البر (١/ ٢٧٧، ٢٧٨) والكاشف (١/ ٢١٠) والإصابة (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي أبو اليقظان حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة لهم. كان من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب في الله. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ قال ابن حجر: وتواترت الأحاديث عن النبي ﷺ أن عماراً قتلته الفئة الباغية. وأجمعوا على أنه قتل بصفين وكان في جيش علي ـ رضي الله عنه ـ سنة ٣٧ ه، وعمره (٩٣).

انظر الطبقات لخليفة بن خياط (٢١) والاستيعاب (٢/ ٤٧٦ ـ ٤٨١) وتهذيب الأسماء (٢/ ٣٧، ٣٨) والكاشف (١/ ٣٠١) والإصابة (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) ذكره الماوردي (ق ٧/١ ـ أ) مطولاً وكذا الفخر الرازي في تفسيره (٣ ٢٣٦) وذكره ابن الجوزي في تفسيره (١/ ١٣١) مختصراً وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (٣٢) عن ابن عباس قال: «نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا=

محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ﴿فاعفوا﴾ اتركوا اليهود، ﴿واصفحوا﴾ عن قولهم. ﴿بأمره﴾ بإجلاء بني النضير. وقتل بني قريظة وسبيهم..

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّشِا خِزَى ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۚ ۞ وَلِلَّهِ اللَّشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَ اللّهَ وَاسِمُ عَلِيهُ ۞

118 - ﴿مساجد الله﴾ المساجد المعروفة، أو جميع الأرض التي تقام فيها العبادة «جعلت لي الأرض مسجدا» (١) . أُنزلت في بختنصر وأصحابه المجوس خربوا بيت المقدس، أو في النصارى الذين أعانوا بختنصر على خرابه (٢)، أو

<sup>=</sup> إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم».

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث مرفوع رواه البخاري (الفتح ٢/٥٣١، تيمم/٧، ١/٣٥ صلاة/٥٦) ومسلم (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧٠ مساجد) والنسائي (١/ ١٧٢/ التيمم بالصعيد) والدارمي (١/ ٢٧٢/ التيمم بالصعيد) والدارمي (١/ ٣٢٠ صلاة/ ١١٢) عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن النبي الله قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً... الحديث ورواه مسلم ـ أيضاً ـ عن حذيفة وأبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ورواه أبو داود السجستاني في سننه (١/ ١١٤ صلاة/ ٢٤) وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٨١١) عن أبي نعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٣١) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٥٠) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>۲) ذكره الماوردي (ق ۷/۱ ـ ب) عن السدي. ورواه الطبري في تفسيره (۲/ ۲۰ ـ ۷۲) عنه وعن قتادة ورجحه في تأويل الآية. وذكره الواحدي في الأسباب (۳۶) عنهما، وذكره الفخر الرازي في تفسيره (۹/۶) عنهما وعن الحسن ونقل عن أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (۱/ ۷۰) قوله (انه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح ـ عليه السلام ـ بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس. . ولام رشيد رضا في تفسيره (۱/ ۳۰۰) الطبري في تأويل الآية بهذا الخبر مع أن حادثة بختنصر قبل وجود المسيح بـ ۱۳۳ سنة). وكرر هذا اللوم د. صبحي الصالح في كتابه (مباحث في علوم القرآن) (۱۳۳) وأطال في ذلك.

قلت: وقد تبين هذا الخطأ للطبري حينما اشتغل بالتاريخ والتأليف فيه فقد رواه مطولاً=

في قريش لصدهم الرسول ﷺ عن الكعبة عام الحديبية، أو عامة في كل مشرك منع من مسجد. ﴿خرابها﴾ هدمها، أو منعها من ذكر الله \_ تعالى \_ فيها. ﴿خائفين﴾ من الرعب إن قُدِرَ عليهم عوقبوا. ﴿خزي﴾ الجزية، أو فتح مدائنهم، عمورية، وقسطنطينية، ورومية.

110 - ﴿ولله المشرق﴾ لما حولت [القبلة إلى] الكعبة تكلمت اليهود فيها فنزلت(١)، أو أذن لهم قبل فرض الاستقبال أن يتوجهوا حيث شاءوا من نواحي المسشرق والمسغرب(٢)، أو في صلاة التطوع في

في تاريخه (١/ ٥٨٦ - ٥٨٩) من طريق السدي ثم قال: (وهذا القول.... عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل غلط، وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد أرميا بن حلقيا، وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى....» قلت: ومولد يحيى قريب من مولد المسيح ـ عليهما السلام ـ لأن زكريا أبا يحيى قد كفل مريم.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب في (ق ٢/ ٤٧ ـ ب) عن ابن عباس. وقد روى الطبري في تفسيره (٢/ ٥٢٧) نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وذكر الواحدي في الأسباب (٣٦) وابن كثير في تفسيره (٢/ ١٥٨) نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه ـ أيضاً.

وراجع مناهل العرفان للزرقاني (٢/ ١٥٢) والنسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله \_ تعالى \_: ﴿وَمَنْ حَيْثُ خُرِجَتَ فُولٌ وَجَهَكُ شَطُرِ المُسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩، ١٥٠] وقد نسبه الماوردي (ق ١/٧٤ \_ ب، ٤٨ \_ أ) إلى قتادة وابن زيد.

وقد رواه عن قتادة الترمذي في سننه (٥/ ٢٠٦ تفسير) والطبري في تفسيره (٢/ ٥٧٥) وزاد الطبري روايته عن ابن زيد وذكره الواحدي في الأسباب (٣٦) عن قتادة وعن ابن عباس من طريق عطاء رواه الحاكم في المستدرك عباس من طريق عطاء رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨) وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٥٧ - ١٥٨) ونسبه لأبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ وابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٠٨) وزاد نسبته لابن المنذر والبيهقي في سننه. وقد ردّ الطبري القول بالنسخ لأنه لم تثبت به حجة يجب التسليم لها ورجّح بأن الآية عامة فقال: «بأن تكون جاءت بعموم ومعناها في حال دون حال - إن كان عني بها التوجه في الصلاة - وفي كل حال بن كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا» وقد ذكر المعاني التي ذكرها العرّ في تفسير الآية .

السفر<sup>(۱)</sup>، وللخائف ـ أيضاً ـ، أو في قوم من الصحابة خفيت عليهم القبلة فصلوا على جهات مختلفة ثم أخبروا الرسول ﷺ فنزلت<sup>(۲)</sup>، أو في النجاشي<sup>(۳)</sup> فإنه كان يصلي إلى غير القبلة<sup>(٤)</sup>، أو قالوا لما نزل قوله تعالى: ﴿ادعوني

<sup>(</sup>۱) نسبه الماوردي (ق ۱/ ٤٨ ـ أ) إلى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ ورواه الطبري في تفسيره (۲/ ۳۰) عنه.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب في (ق ٤٨/١ ـ أ) عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وقد رواه الترمذي في سننه (٣/ ١٧٦، صلاة/ ٢٥٧، ٥/ ٢٠٥ تفسير) عن عامر بن ربيعة. ثم قال: اهذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعف في الحديث». ورواه من طريق أشعث عن عاصم ابنُ ماجة في سننه (٣٢٦/١ صلاة/ ٦٠) وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۸۵، ۸۶) والدارقطني في سننه (۱/ ۲۷۲) والطبري في تفسيره (۲/ ۵۳۱، ٥٣٢) والواحدي في الأسباب (٣٤، ٣٥). وذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية» (١/ ٣٠٤) ونقل تضعيف الترمذي ثم قال: «قال ابن القطان في (كتابه) الحديث معلول بأشعث وعاصم فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث. وأشعث السمان سيء الحفظ يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي متروك». وذكره ابن كثير في تفسيره (١/٨٥١) ونقل تضعيف الترمذي الأشعث، ثم قال: «قلت: وشيخه عاصم ـ أيضاً ـ ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: متروك والله أعلم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٠٩) عن عامر وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والعقيلي ـ وضعفه ـ وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. وقد حسن أحمد شاكر إسناده في شرحه لسنن الترمذي واستدرك ذلك في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: إنه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هو أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة. والنجاشي لقب له. وكان عادلاً، وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأسلم على عهد النبي ـ على ولم يهاجر إليه. توفي في رجب سنة تسع. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة النبي ـ عليه صلاة الغائب من طرق عن جابر.

انظر المحبر لابن حبيب (٧٦). وتاريخ الطبري (٢/ ٦٥٢، ٣/ ١٢٢) والإصابة (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) في تفسير الماوردي (ق ٨/١ - أ) عن قتادة مرسلاً «أنّ النبي - ﷺ - قال: إنّ أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت: ﴿وَإِنْ من أَهُلُ الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ﴿ [آل عمران: ١٩٩] قالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله - تعالى - ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله ﴾ " . وقد رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٢٥ ، ٣٣٥ ، ٧/ ٤٩٧) =

أستجب لكم [غافر: ٦٠] قالوا: إلى أين؟ فنزلت (١)، أو أين ما كنتم من شرق أو غرب فلكم قبلة هي الكعبة (٢). ﴿فشم اشارة إلى المكان البعيد. ﴿وجه الله قبلته، أو فثم الله (٣) كقوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك الرحمن: ٧٧].

وَقَالُوا اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُأُ سُبْحَنَةً بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُ قَدْ بَيَنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿

117 - ﴿ولدا﴾ نزلت في النصارى، لقولهم في المسيح ﷺ، أو في العرب، قالوا: الملائكة بنات الله. ﴿قانتون﴾ مطيعون أو مقرون بالعبودية، أو قائمون يوم القيامة، والقنوت: القيام.

عن قتادة وذكره عنه القرطبي في تفسيره (١/ ٨١) وابن كثير في تفسيره (١٠٩/١) وقال: «وهذا غريب والله أعلم» وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٠٩/١) عن قتادة وزاد نسبته لابن المنذر. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (٣٥، ٣٦) عن ابن عباس. وراجع تفسير العزّ للآية/١٩٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٣٤) عن مجاهد مرسلاً. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره (١٠٩/١) والسيوطي في الدر المنثور (١٠٩/١) وزاد نسبته لابن المنذر. ونقله القرطبي (٨٣/٢)عن مجاهد وابن جبير.

<sup>(</sup>٢) نسبه الماوردي (ق ٨/١ ـ أ، د ١٨/١ ـ أ) إلى مجاهد ورواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٣٤) عنه.

 <sup>(</sup>٣) راجع تفسير القرطبي (٨٣/٢، ٨٤) ففيه تفصيل مفيد في اختلاف الناس في تأويل
 الوجه المضاف إلى الله ـ تعالى ـ في القرآن والسنة.

وقال ابن تيمية في الفتاوى (٢/ ٤٢٩): «أي قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف وإن عدها بعضهم في الصفات».

11۷ - ﴿بدیع﴾ منشئهما على غیر مثال سبق، وكل منشىء ما لم يسبق إليه فهو مبدع. ﴿قضى﴾ أحكم وفرغ.

/ وعليهما مسرودتان قضاهما داودُ أو صَنَعُ السَّوابِغ تُبِعُ (١)[1/١٤]

﴿كن﴾ هذا أمر للموجودات بالتحول من حال إلى أخرى كقوله \_ تعالى \_: ﴿كونوا قردة﴾ [70] وليس إنشاء للمعدوم، أو هو لإنشاء المعدوم، لأنه لما علم بها جاز أن يقول لها: «كن» لتحققها في علمه، أو عبر عن نفوذ قدرته وإرادته في كل شيء بالقول ولا قول(٢).

قد قالت الأنساع للبطن الحق (٣).

<sup>(</sup>۱) قائل البيت أبو ذؤيب كما في (ق ٤٨/١ ـ ب) وانظر ديوان الهذليين (١٩) ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١٧) وتأويل مشكل القرآن (٤٤١) وتفسير الطبري (٢/٥٥) وتفسير الطبري (٢/٥٠) وتفسير الطبرسي (٤٤١) وشرح المفضليات (٣/ ١٧٢٥) وتفسير القرطبي (٨٧/٢) واللسان (تبع، قضى). وهذا البيت من قصيدة مفضلية يرثي بها أولاده حين ماتوا بالطاعون. والضمير في قوله "وعليهما" يعود إلى بطلين وصفهما في شعره قبل. وقوله "مسرودتان" أي درعان من السرد، وهو الخرز أو النسج. و «داود» هو نبي الله وقوله "صنع" الحاذق بعمله و "السوابغ". الدروع الواسعة و "تبع"اسم لكل ملك من ملوك اليمن.

<sup>(</sup>٢) اختصر العزّ هذه الأجوبة الثلاثة ولم يذكر السؤال كالماوردي (ق ٨/١ ـ ب، د/١/ ١/ ١٠ وهو افإن قيل في أي حال يقول كن فيكون أفي حال عدمه أم في حال وجوده، فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأموراً كما يستحيل الأمر إلا من آمر. وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يؤمر فيها بالوجود والحدوث لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة أحدها...» وقد ذكر الطبري في تفسيره (٢/١٤٤ ـ ٥٠٠) هذا السؤال وأفاض في الجواب عليه.

<sup>(</sup>٣) هذا من رجز أبي النجم يصف ناقة أنضاها السير. وبعده:

والأنساع: جمع نسع (بكسر فسكون) وهو سير يضفر عريضاً تشد به الرحال. ولحق البطن يلحق لحوقاً: ضمر والفنيق: الجمل الفحل، والمحنق: الضامر القليل اللحم». انظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٦) والطبرسي (١/ ٤٣٨) والقرطبي (٢/ ٩١) واللسان (حنق).

11۸ - ﴿الذين لا يعلمون﴾ اليهود، أو النصارى، أو مشركو العرب ﴿الذين من قبلهم﴾ اليهود، أو اليهود والنصارى. ﴿تشابهت قلوبهم﴾ شابهت قلوب النصارى قلوب اليهود والنصارى.

119 - ﴿بشيرا﴾ لمن أطاع بالجنة، ﴿ونذيرا﴾ لمن عصى بالنار. ﴿ولا تُسألُ﴾ لا تؤاخذ بكفرهم ﴿ولا تُسألُ﴾ نزلت لما قال: «ليت شعري ما فعل أبواي»(٢).

 <sup>(</sup>۱) بفتح «التاء» وجزم اللام على النهي وهي قراءة نافع وقرأ الباقون بضمهما على النفي.
 راجع تفسير الطبري (۲/ ۵۵۸) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب
 (۱/ ۲۹۲) والتيسير في القراءات السبع (۷٦).

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه محمد بن كعب القرظي عن النبي - على عمرسلاً (ق ٤٩/١ ـ أ، ب) وقد رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٥٥٠) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عنه. قلت: «وموسى ضعيف، قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه».

راجع الضعفاء (٢/ ٦٨٥) والكاشف (٣/ ١٨٦) للذهبي وذكر هذا السبب عن محمد بن كعب ابن كثير في تفسيره (١/ ١٦٧) والسيوطي في الأسباب (١٨/١) والدر المنثور(١/ ١١١) وقال: «هذا مرسل ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة وذكره الشوكاني في تفسيره (١٣٦/١) ونقل تضعيف السيوطي.

القرآن، أو علماء اليهود، والكتاب: التوراة، ﴿يتلونه﴾ يقرءونه حق قراءته، أو يتبعونه حق اتباعه بإحلال حلاله، وتحريم حرامه، قاله الجمهور. ﴿يؤمنون به﴾ بمحمد ﷺ.

﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمَرَيُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّيِّ قَالَ لَا اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ وَأَنَّ عَالَمَ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ وَأَنَّ اللهِ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ وَأَنَّ اللهِ اللهِ عَلَى الطَّلِمِينَ وَأَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ ال

١٢٤ - ﴿ابتلى إبراهيم﴾ بالسريانية أب رحيم. ﴿بكلمات﴾ شرائع الإسلام، ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله سواه، فكتب الله \_ تعالى \_ له البراءة، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ [النجم: ٣٧] وهي ثلاثون سهماً، عشر في براءة ﴿التاثبون العابدون﴾ [١١٢] وعشر في «الأحزاب» ﴿إن المسلمين والمسلمات ﴾ [٣٥] وعشر في المؤمنين [١ \_ ٩]، ﴿وسأل سائل﴾ [٢٢ \_ ٣٤] إلى قوله ﴿على صلاتهم يحافظون﴾، قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أو هي عشر من سنن الإسلام: خمس في الرأس، قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، وفي الجسد، تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر البول والغائط بالماء، أو هي عشر: ست في الإنسان، حلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وغسل الجمعة، وأربع في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة، أو مناسك الحج خاصة، أو الكوكب، والقمر، والشمس؛ والنار والهجرة والختان، ابتلي بهن فصبر، أو ما قال الرسول ﷺ: ألا أخبركم لم سمى الله - تعالى ـ إبراهيم خليله ﴿الذي وفي﴾؟ [النجم: ٣٧] لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ [الروم: ١٧] إلى

<sup>=</sup> وذكره عن ابن عباس الواحدي في الأسباب (٣٦) وابن الجوزي في تفسيره (١/ ١٣٧) والبغوي والبغوي والخازن في تفسيريهما (١/ ١٠١) والقرطبي في تفسيره (١/ ٩٢) ونقله عن محمد بن كعب ـ أيضاً.

[18] قوله تعالى ﴿ تظهرون ﴾ (١) أو قول الرسول ﴾ وأتدرون ما ﴿ وَفَى ﴾ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: وقى عمل يومه أربع ركعات في النهار (٢) أو قال له ربه: «إني مبتليك، قال: أتجعلني للناس إماماً، قال: نعم: قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين، قال: تجعل البيت مثابة للناس قال: نعم، قال: وأمنا قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال: نعم، قال: وتجعل هذا البيت آمناً، قال: نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات، قال: نعم، فهذه الكلمات التي ابتلى بها (٣). ﴿ إماماً ﴾ متبوعاً. ﴿ عهدي ﴾ النبوة، أو الإمامة، أو دين الله، أو الأمان، أو الثواب، أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث في (ق ۱/۰۰ ـ أ) عن معاذ بن أنس. مرفوعاً.
وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ٤٣٩ حلبي) والطبري في تفسيره (۱۰/۱)
وضعفه. وذكره ابن كثير في تفسيره (۱۹۲۱، ۱۹۲۷) وأشار إلى تضعيف الطبري له
وللحديث الآتي، ثم قال: «وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما،
وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع
ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم».

 <sup>(</sup>۲) الحدیث في (ق ۱/ ۵۰) عن أبي أمامة. مرفوعاً.
 وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (۳/ ۱۹) وضعفه، وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۹)
 ۱۹۷) ووافق الطبري على تضعيفه كما قلت سابقاً.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب، والديلمي بسند ضعيف عن أمامة.

<sup>(</sup>٣) هذه الأقوال في بيان الكلمات رواها الطبري في تفسيره (٧/٣ ـ ١٥) عن أصحابها ثم عقب عليها بقوله: "إنّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذا كان ذلك كذلك، فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول المواد، ولا بنقل الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته».

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْنَآ إِلَىَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِنْ الْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّا الْبَيْقِينَ وَٱلْمُتَّعِينَ وَٱلرُّحَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَّعِ السُّجُودِ ﴿ وَالْهَ وَالْبَرِقِ وَالْمَا إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْلَاخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ الْمَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْلَافِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ الْمَعْلِمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْلَافِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ الْمَعْلِمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْلَافِرَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مِن النَّارِ وَبِيْسَ ٱلْمَعِيمُ اللَّهِ وَٱلْيُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْتُوالِ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَلَالَ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ اللْمُعِلَى الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

العلة: رجَعَت. أي يرجعون إليه مرة بعد أخرى، أو يرجعون إليه في كلا العلة: رجَعَت. أي يرجعون إليه مرة بعد أخرى، أو يرجعون إليه في كلا النسكين من حل إلى حرم. ﴿وَأَمنا ﴾ لأهله في الجاهلية، أو للجاني من إقامة الحد عليه فيه. ﴿مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة والجمار، أو الحرم كله، أو الحج كله. أو الحجر الذي في المسجد على الأصح. ﴿مصلى ﴾ مُدَّعَى الْمَعْرَفَة وهو أظهر ﴿وعهدنا ﴾ أمرنا، أو أوحينا. وطهرا بيتي من الأصنام، أو الكفار، أو الأنجاس، أمرا ببنائه مطهراً، أو يطهرا مكانه. ﴿للطائفين ﴾ الغرباء الذين يأتونه من غربة، أو الذين يطوفون به. ﴿والعاكفين ﴾ أهل البلد الحرام، أو المصلون، أو المعتكفون، أو مجاورو البيت بغير طواف ولا اعتكاف ولا صلاة. ﴿والركع السجود ﴾ المصلون.

177 - ﴿من آمن﴾ إخبار من الله - تعالى -، أو من دعاء إبراهيم، ولم تزل مكة حرماً آمناً من الجبابرة والخوف والزلازل، فسأل إبراهيم أن يجعله آمناً من الجدب والقحط، وأن يرزق أهله من الثمرات، لقول الرسول ﷺ: "إن الله حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض» (٢)، أو كانت حلالاً قبل دعوة

<sup>(</sup>۱) قال الطبري في تفسيره: (۳/ ۳۷): "فكأن الذين قالوا: تأويل: المُصَلى" ههنا، المُدّعى، وجهوا "المُصلى" إلى أنه "مفعل" من قول القائل: "صليت بمعنى دعوت" يقصد أنها حملت عليها تضعيفاً ومعنى.

 <sup>(</sup>۲) هذا مختصر من حديث طويل رواه أبو شريح الخزاعي مرفوعاً (ق ۱/۱هـ ب) وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (۳/۳ حلبي) والطبري في تفسيره (۳/٤٥، ٤٦).
 وابن إسحاق في السيرة لابن هشام (۲/٤١٥، ٤١٦).

إبراهيم، وإنما حرمت بدعوة إبراهيم عليه - الصلاة والسلام -، كما حرم الرسول على الله المدينة فقال: «وإن إبراهيم قد حرم مكة وإني قد حرمت المدينة» (١).

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنَا مَنْ الْمَا اللَّهِ عَلَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَى وَمِن ذُرِيَيْتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَنَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ إِنِّكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْمَكِيمُ اللَّهُ مَا لَكُولَا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِئَبَ وَالْحِكَمَةً وَيُزَكِّهِم اللَّهُ إِنْكَ أَنتَ الْعَنِيزُ الْمُكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ الْعَنْهُمُ الْكِكُنَا وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْفُلُولُولُهُ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَالِي الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُ

17۷ ـ ﴿القواعد﴾ جمع قاعدة وهي كالأساس لما فوقها . ﴿إسماعيل﴾ معناه اسمع يا إيل أي اسمع يا الله ، لما دعا بالولد فأجيب سُمي الولد بما دعا به .

۱۲۸ - ﴿أُمَّةُ مُسلَمَةً لَك﴾ المسلم: الذي استسلم لأمر الله وخضع له. [1/١] ﴿وَأَرِنَا﴾ عرفنا ﴿مناسكنا﴾ مناسك الحج، أو الذبائح/ والنسك: العبادة، والناسك: العابد، أو من قولهم لفلان منسك أي مكان يعتاد التردد إليه بخير أو

وروی نحوه عنه وعن ابن عباس البخاري (فتح ۱۹۷/۱ علم ۳۷، فتح ٤١/٤، ٤٦، ٤٧ کلا جزاء الصید ۸ ـ ۱۰) ومسلم (۲/ ۹۸۲، ۹۸۷ حج ۸۲) وروی نحوه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۰۳۸، ۱۰۳۸) عن صفیة بنت شیبة.

وراجع تفسير ابن كثير (١/ ١٧٤) والدر المنثور (١/ ١٣٢) وتفسير الشوكاني (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>۱) هذا مختصر من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (۳/ ۱۸ هذا دوله عنه الطريق غريبة ليست (۳/ ۱۸ ه.) وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۷۳) وقال: «وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة».

قلت: راجع صحیح مسلم (۲/ ۱۰۰۰/ حج/ ۸۵).

وقد روی البخاری (۳٤٦/٤ بيوع ۵۳) ومسلم (۱۹۱/۲ ـ ۹۹۳ حج ۸۵) نحوه عن عبد الله بن زيد بن عاصم كما روی مسلم والطبري نحوه عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج.

شر، فسميت مناسك، لأنه يتردد إليها في الحج والعمرة.

179 - ﴿رسولاً منهم﴾ محمداً ﷺ ﴿آیاتك﴾ الحجج، أو یبین لهم دینك. ﴿الكتابِ﴾ القرآن. ﴿والحكمة﴾ السنة، أو معرفة الدین، والتفقه فیه، والعمل به. ﴿ویزكیهم﴾ یطهرهم من الشرك، أو یزكیهم بدینه إذا تابعوه، فیكونون عند الله ـ تعالى ـ أزكیاء.

١٣٠ \_ ﴿ سَفِه نفسَه ﴾ فعل بها ما صار به سفيها، أو سفه في نفسه فحذف النجار كقوله تعالى ﴿ ولا تعزموا(١) عقدة النكاح ﴾ [٢٣٥] أو أهلك نفسه وأوبقها،

وراجع أيضاً: الدر المنثور (١٢١/١) وتفسير الشوكاني (١/ ١٤٢) قلت: ويرد على هذا القول الحديث الأول "إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض». وقد وفق الطبري (٣/ ٥٠/٥) بين الآية والأحاديث فقال: "إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله فسأل إبراهيم ربه إيجاب تحريمها على عباده على لسانه فأجابه إلى ما سأله. ولهذا أضاف الرسول ﷺ التحريم إليه كما في الحديث الثاني» انتهى ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) أي على عقدة النكاح.راجع (ق ۱/ ٥٢ ـ ب).

قال المبرد<sup>(۱)</sup> وثعلب: <sup>(۲)</sup> سفه بالكسر يتعدى وبالضم<sup>(۳)</sup> لا يتعدى. ﴿اصطفيناه﴾ من الصفوة، اخترناه للرسالة.

١٣٢ - ﴿ووصى بها﴾ بالملة لتقدم ذكرها. ﴿إلا وأنتم مسلمون﴾ أي لا تفارقوا الإسلام عند الموت.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً فَلْ بَلْ مِلَةً إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهُواْ اَمْكَ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَلِيسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن زَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ وَيَعْمُونَ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن زَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَا وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي السّبِيعُ النّبِيمُ بِهِ وَفَقِدِ الْهَنَدُواْ قَالِن فَوَلَوْا أَعْمَى فَي مِنْ مَنْ اللّهُ وَهُو السّبِيعُ الْمُكِيمُ اللّهُ وَمُن لَمُ عَنْهُمْ اللّهُ وَهُو السّبِيعُ الْمُكِيمُ اللّهُ وَمُن اللّهِ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللّهُ وَهُو السّبِيعُ الْمُكِيمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللّهُ عَنْهُمْ وَخَنْ لَمُ عَنْهِدُونَ ﴿ السّبِيعُ الْمُكِيمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المبرد أبو العباس. ولد سنة (۲۲۰) ه وكان إمام العربية ببغداد في زمانه. وكان فصيحاً إخبارياً صاحب نوادر وظرافة. ومن مصنفاته: الكامل، والمقتضب، ومعاني القرآن. توفي سنة (۲۸۰ هـ). انظر طبقات النحويين للزبيدي (۱۰۱ ـ ۱۱۰) وطبقات النحويين لابن قاضي شهبة (۲۸۰ ـ ۲۸۰)، والبغية (۱/ ۲۷۱ ـ ۲۹۱) وطبقات المفسرين للداودي (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي. ولد سنة (٢٠٠ هـ) كان إمام الكوفيين في النحو واللغة.

من مصنفاته: المصون في النحو، ومعاني القرآن والقراءات ومعاني الشعر. توفي سنة (٢٩١ هـ).

انظر: طبقات النحويين للزبيدي (١٤١ ـ ١٥٠)، والبغية (٣٩٦/١، ٣٩٧) وطبقات المفسرين للداودي (٤٤/١ ـ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي بكسر الفاء وضمها.راجع (ق ١/ ٥٢ ـ ب).

170 - ﴿كونوا هوداً﴾ قالت اليهود: «كونوا هوداً»، وقالت النصارى: كونوا نصارى. ﴿بل ملة﴾ بل نتبع ملة، أو نهتدي بملة. أو الملة من الإملال يُملونها من كتبهم. ﴿حنيفاً﴾ مخلصاً، أو متبعاً، أو حاجاً، أو مستقيماً، أخذ الحنيف، من الميل، رجل أحنف: مالت كل واحدة من قدميه إلى الأخرى، سمى به إبراهيم، لأنه مال إلى الإسلام أو أخذ من الاستقامة، وقيل للرجل أحنف تفاؤلاً بالاستقامة، وتطيراً من الميل، كالسليم للديغ، والمفازة للمهلكة.

۱۳۷ - ﴿بمثل ما آمنتم﴾ بما آمنتم به. ﴿شقاق﴾ عداوة من البعد، أخذ فلان في شق، وفلان في شق تباعدا وشق فلان عصا المسلمين: خرج عليهم وتباعد منهم.

۱۳۸ - ﴿ صبغة الله ﴾ دين الله لظهوره كظهور الصبغ على الثوب، وكانت النصارى يصبغون أولادهم في مائهم تطهيراً لهم كالختان، فرد الله - تعالى - عليهم بأن الإسلام أحسن، أو صبغة الله - تعالى - خلقة الله لإحداثها كحدوث اللون على الثوب.

• 1٤٠ - ﴿الأسباط﴾ الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، من السبط وهو الشجر الذي يرجع بعضه إلى بعض. ﴿شهادة عنده من الله﴾ هم اليهود كتموا ما في التوراة من نبوة محمد ﷺ.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ

## وَٱلْمَغْرِبُ بَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ۞

اليهود، أو المنافقون، أوكفار قريش. ﴿ولَّاهم﴾ مرفهم، والقبلة التي كانوا عليها بيت المقدس «صلى إليها الرسول عليها بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً» أو ثلاثة عشر ( $^{(7)}$ )، أو تسعة

وقد رواه عنه البخاري (فتح ١٩٥١، ٢٠٥، ١٢١٨، إيمان ٣٠، صلاة، ٣٩٩، تفسير) والترمذي (١٦٩١، ٢٠٧/ صلاة، ٢٥٥، تفسير) وفي روايتهما زيادة على ما هنا. ورواه عنه مسلم (١٩٤١، ٣٧٤ مساجد ٢) والطبري في تفسيره (٣/ ١٣٣، ١٣٤) مختصراً. ورواه عنه مسلم والطبري والنسائي (٢/ ٤٧)، القبلة) وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ٨٥) والدارقطني (١/ ٢٧٣ صلاة/ باب التحويل إلى القبلة) مطولاً وفيه الجزم بستة عشر شهراً. وراجع \_ أيضاً \_ تفسير ابن كثير (١/ ١٨٩، ١٩٠) والدر المنثور (١/ ١٤١، ١٤٢) وليس في رواية هؤلاء جميعاً النص على أنّ الصلاة كانت بقباء كما نصّ على ذلك العزّ وقال ابن حجر: "والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من وقال ابن حجر: "والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً ومن شهد تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس». وقد حكم ابن حجر على ما خالف ذلك من الروايات بالشذوذ.

(٣) في حديث معاذ بن جبل (ق ١/٥٣ ـ ب) وقد رواه أبو داود السجستاني في ==

<sup>(</sup>۱) «السفهاء: واحده سفيه، والسفيه الخفيف الحلم من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، ورمح سفيه إذا أسرع نفوذه انظر (ق ٣/١٥ ـ ب، د ٣/١١ ـ ب) وقد اختلف في المراد بالسفهاء على ثلاثة أقوال كما ذكرها العزّ والأرجح أنّ الآية تعمهم فأما الكفار فقالوا: لما حولت القبلة رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على حق، وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعكس، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالف فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات. راجع تفسير ابن كثير (١٨٩٨) وفتح الباري لابن حجر (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>Y) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. وقد جزأه العزّ تبعاً للماوردي (ق ١/ ٥٣ ـ ب، ٤٥ ـ أ) فذكر مدة استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر. ثم بعد فاصل من الأقوال ذكر بقية الحديث وهي «قال البراء: كان في صلاة العصر بقباء.... الحديث، وفي تفسير الماوردي «قال البراء بن عازب كنا...» بدل «كان».

أشهر، أو عشرة "ثم نسخت بالكعبة والرسول على بالمدينة قد صلى من الظهر ركعتين فانصرف بوجهه إلى الكعبة" (١). وقال البراء (٢): "كان في صلاة العصر بقباء، فمر رجل على أهل المسجد فقال: أشهد لقد صليت مع الرسول على قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت (٣) وقبلة / كل شيء ما قابل وجهه، واستقبل بيت [١٥/ب] المقدس بأمر الله ـ تعالى ـ ووحيه لقوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها )، أو استقبله برأيه واجتهاده تأليفاً لأهل الكتاب، أو أراد [الله تعالى] (٤) أن يمتحن العرب بصرفهم عن البيت الذي ألفوه للحج ـ إلى بيت المقدس.

سننه (١/ ١٢٠، ١٢١ صلاة/باب كيف الأذان؟) والطبري في تفسيره (٣/ ١٣٦) كلاهما من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ليلى عن معاذ. وقد رجعت إلى مسند أبي داود الطيالسي (١٣/٢) فوجدت هذه الرواية بهذا الإسناد لكن فيها سبعة عشر شهراً. ورواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٤٦ حلبي) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ليلى عن معاذ لكن فيه سبعة عشر شهراً.

وقد أعل إسناد هذا الحديث بالانقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما جزم بذلك علي بن المديني والترمذي وابن خزيمة، لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو بعدها أو قبلها بقليل.

انظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري. وستأتي أجزاء من حديث معاذ عند تفسير الآية: ١٨٣، ١٨٧.

(۱) هذا الحديث رواه أنس بن مالك (ق ٢/٣٥ ـ ب) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٣/ ١٥٥). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣/٢) وقال: «رواه البزار، وفيه عثمان بن سعيد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة، ووثقه أبو نعيم الحافظ، وقال أبو حاتم: شيخ».

وانظر: أيضاً الدر المنثور (١٤٣/١).

(۲) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة له ولأبيه صحبة روي عنه أنه غزا مع النبي شخ خمس عشرة غزوة ولم يشهد بدراً لصغر سنه. وقد نزل الكوفة وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين.

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (٨٠) والاستيعاب (١/ ١٣٩، ١٤٠) وتهذيب الأسماء (١/ ١٣٢، ١٣٣) والإصابة (١/ ١٤٢).

(٣) هذه بقية حديث البراء الذي سبق تخريجه.

(٤) هذه الزيادة من تفسير الماوردي (ق ١/ ٥٤ - أ) وقد نسب هذا التعليل لأبي إسحاق الزجاج.

﴿ الله المشرق والمغرب﴾ فحيثما أمر باستقباله فهو له.

وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ إِن اللهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمُ اللَّهِ

18٣ \_ ﴿ وَسطا ﴾ خياراً، رجل واسط الحسب رفيعه قال:

هم وَسطٌ يرضى الإله بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم(١)

أو لتوسطهم بين اليهود والنصارى في الدين، غَلَتْ النصارى في المسيح وترهبوا، وقصرت اليهود بتبديل الكتاب، وقتل الأنبياء ـ صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ـ والكذب على الله تعالى، أو عدلاً بين الزيادة والنقصان. ﴿شهداء على الناس﴾ بتبليغ الرسول على إخبار الله ـ تعالى ـ وهذا مروي عن بتبليغ رسلهم إليهم الرسالة اعتماداً على إخبار الله ـ تعالى ـ وهذا مروي عن

راجع كتابه «معاني القرآن» (۱۹۹/۱) وقد ذكره الزجاج تعليلاً لأمر الله ـ تعالى ـ الرسول ﷺ باستقبال بيت المقدس. وكان الأولى بالعزّ أن يبين ذلك لأن عبارته موهمة أنه تعليل لرأي الرسول ﷺ واجتهاده باستقبال بيت المقدس.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت نسبه الماوردي (ق1/ ٥٤ ب) إلى زهير بن أبي سلمى. وقد بحثت عنه في ديوانه وشرح القصائد التسع للنحاس فلم أجده ووجدت بيتاً آخر احتوى على الشطر الثاني منه وهو:

لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم وراجع أيضاً: تفسير الماوردي وكتابه «أدب القاضي» (٢/٦، ٧) وتفسير الطبري (٣/ ١٤٢) والطبرسي (٢/٩) وابن الجوزي (١/١٥٤) والقرطبي (٢/ ١٥٣) وأساس البلاغة للزمخشري (٢/ ٥٠٥ وسط). ورواية هذه المصادر كرواية العزّ إلا أنّ فيها «يرضى الأنام» بدل «الإله».

الرسول على المعنى «اللام»، أو يشهد أنه بلغكم الرسالة. ﴿ شهيداً ﴾ لكم بالإيمان فتكون «على» بمعنى «اللام»، أو يشهد أنه بلغكم الرسالة. أو محتجاً. ﴿ لنعلم ﴾ ليعلم (٢) رسولي وحزبي، والعرب تضيف فعل الأتباع إلى الرئيس والسيد، فتح عمر (٣) - رضي الله تعالى عنه - سواد العراق، وجبى خراجها أي أتباعه أو لنرى بوضع الرؤية موضع العلم وبالعكس (٤)، أو لنميز أهل اليقين من أهل الشك، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، أو ليعلموا أننا نعلم. ﴿ ينقلب على عقبيه ﴾ لما حولت ارتد جماعة من المسلمين. ﴿ وإن كانت ﴾ التولية لكبيرة، أو القبلة التي هي بيت المقدس، أو الصلاة إلى بيت المقدس. ﴿ إيمانكم ﴾ صلاتكم إلى بيت المقدس، سماها إيماناً، لاشتمالها على نية وقول وعمل. نزلت لما سألوا عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس (٥) ﴿ لروف ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه أبو سعيد الخدري. وقد رواه عنه مطولاً البخاري (فتح ١٧١/، ٣١٦/١٣، ٣١٦/١، تفسير، اعتصام ١٩) والترمذي (٥/ ٢٠٧ تفسير) وابن ماجة (٢/ ١٤٣٢، زهد ٣٤) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٩٠، ٣٠ حلبي) والطبري في تفسيره (٣/ ١٤٢، ١٤٣، ٢١٦). ١٤٦) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ٢١٦).

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ١٩٠) والدر المنثور (١٤٤/).

<sup>(</sup>Y) قال الماوردي في تفسيره «فإن قيل فالله عالم بالأشياء قبل كونها فكيف جعل تحويل القبلة طريقاً إلى علمه قيل: في قوله ﴿لنعلم﴾ أربعة تأويلات». ثم ذكرها كما ذكرها العزّ هنا.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص. كان عند المبعث شديداً على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله على وولى الخلافة بعد أبي بكر \_ رضي الله عنهما \_ وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر. استشهد لأربع بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ هـ وعمره (٦٣) سنة.

انظر السيرة لابن هشام (١/ ٣٤٢ ـ ٣٥٠) وتاريخ الطبري (٣/ ١٩٠ ـ ٣٤١) والكاشف (٢/ ٣٠٩) والكاشف (٢٠٩/٢) والإصابة (١٩٠/٢).

<sup>(</sup>٤) كما في قوله تعالى ﴿أَلَم تَرَ كَيفَ فعل ربك بأصحاب الفيل﴾ يعني «ألم تعلم» راجع (ق ١/٥٥ ـ أ).

 <sup>(</sup>٥) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه الترمذي في سننه (٢٠٨/٥ تفسير) وقال:
 حدیث حسن صحیح، ورواه أبو داود الطیالسي في مسنده (١٢/٢) والإمام أحمد في
 مسنده (١٤/٤ معارف) والحاكم في مستدركه (٢٦٩/٢) وصححه والطبري في تفسيره=

الرأفة: أشد الرحمة، قال أبو عمرو بن العلا: الرأفة أكثر من الرحمة.

النظر إليها. ﴿ترضاها﴾ تختارها وتحبها، لأنها قبلة إبراهيم، أو كراهة لموافقة النظر إليها. ﴿ترضاها﴾ تختارها وتحبها، لأنها قبلة إبراهيم، أو كراهة لموافقة اليهود لما قالوا: «يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا» ﴿شطر المسجد﴾ نحوه، والشطر في الأضداد، شطر إلى كذا أقبل نحوه، وشطر عنه أعرض عنه وبَعُدَ، رجل شاطر، لأخذه في نحو غير الاستواء. والمسجد الحرام: الكعبة، أمر بالتوجه إلى حيال الميزاب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ «البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب» ﴿وحيث ما كنتم﴾ من الأرض، واجه الرسول على بالأمر والنصارى ﴿ليعلمون أنه﴾ تحويل القبلة إلى الكعبة.

1٤٥ - ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ خوطب به والمراد أمته، أو بين حكم ذلك لو وقع وإن كان غير واقع.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمٌّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ

 <sup>= (</sup>٣/ ٣٧) كما رواه ـ أيضاً ـ عن البراء.

وذكره الواحدي في الأسباب (٣٩) وابن كثير في تفسيره (١٩٢/١)، والسيوطي في الدر المنثور (١٩٢/١) وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني عن ابن عباس.

يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَقُّ مِن زَيِكٌ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُعَرِّينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةُ هُو مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَةِ اللهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

187 - ﴿الذين آتيناهم الكتاب﴾ اليهود والنصارى. ﴿يعرفونه﴾ يعرفون التحويل، أو يعرفون محمداً على بالنبوة والرسالة. ﴿فريقاً ﴾ علماءهم وخواصهم. ﴿الحق﴾ استقبال الكعبة، أو نبوة محمد على الله المعبة المعبة

1٤٧ \_ ﴿ الحق من ربك﴾ استقبال الكعبة، لا ما ذكرته اليهود من قبلتهم ﴿ الممترين ﴾ الشاكِين، خوطب به والمراد أمته، امترى بكذا: اعترضه اليقين تارة والشك أخرى يدافع أحدهما بالآخر.

18۸ - ﴿ولكل﴾ أهل ملة ﴿وجهة﴾ قبلة، أو صلاة ﴿هو موليها﴾ أي المصلي، أو الله يوليه إليها، ويأمره باستقبالها. ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ سارعوا إلى الأعمال الصالحة، أو لا تغلبكم اليهود على قبلتكم بقولهم: "إن اتبعتم قبلتنا اتبعناكم». ﴿يأتِ بكم﴾ يوم القيامة جميعاً. ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ من إعادتكم بعد الموت والبلي.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَبِكُ وَمَا اللهُ

بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ وَحَيْثُ مَا

كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَكَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأُيتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِعَلَمُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْمُونَا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأُيتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِعَلَمُكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ وَلَا اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

189 - ﴿ومن حيث﴾ لما حرضت اليهود وقالوا: «ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتابعك، أكد الله ـ تعالى ـ الأمر باستقبالها بقوله: ثانياً ﴿ومن حيث خرجت﴾، ثم أكده ـ ثالثاً ـ ليخرج من قلوبهم ما أنكروه من التحويل فالأوامر الثلاثة ملزمة للتوجه إلى الكعبة إلا أن الأول: أفاد النسخ، والثاني: أفاد التحويل إلى الكعبة لا ينسخ بقوله: ﴿وإنه للحق من ربك﴾ والثالث: أفاد أنه لا حجة لأحد عليهم.

• ١٥٠ - ﴿إِلَّا الذين ظلموا﴾ فإنهم يحتجون بحجة باطلة كقوله - تعالى - ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾ [الشورى: ١٦] فسماها حجة، أو إلَّا بمعنى «بعد» كقوله: ﴿إِلَّا الموتة الأولى﴾ [الدخان: ٥٦] وكقوله: ﴿إِلَّا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٢] بمعنى «بَعْد فيهما»، والذين ظلموا: قريش واليهود، قالت قريش بعد التحويل: «قد علم أنا على الهدى»، وقالت اليهود: «إن يرجع عنها تابعناه». ﴿فلا تخشوهم﴾ في المباينة، ﴿واخشوني﴾ في المخالفة.

101 \_ ﴿ آیاتنا﴾ القرآن. ﴿ ویزکیکم﴾ یطهرکم من الشرك، أو یأمرکم بما تصیرون به عند الله \_ تعالى \_ أزکیاء. ﴿ ویعلمکم الکتاب﴾ القرآن، أو ما في الکتب السالفة من أخبار القرون. ﴿ والحکمة ﴾ السنة، أو مواعظ القرآن. ﴿ ما لم تكونوا ﴾ تعلمون من أمر الدین والدنیا.

۱۵۲ ـ ﴿فاذكروني﴾ بالشكر. ﴿أذكركم﴾ بالنعمة، أو ﴿اذكروني﴾ بالقبول ﴿أذكركم﴾ بالجزاء.

 ۱۵۳ ـ ﴿بالصبر﴾ على أوامر الله تعالى «أو الصوم»(١).

108 \_ ﴿ أمواتُ بل أحياء ﴾ النفوس عند الله \_ تعالى \_ منعمو الأجسام وإن كانت أجسامهم كأجسام الموتى أو (٢) ليسوا أمواتاً بالضلال بل أحياء بالهدى. نزلت لما قالوا في قتلى بدر/ وأُحُد مات فلان وفلان (٣).

100 \_ ﴿ولنبلونكم﴾ لما دعا عليهم الرسول ﷺ بسبع كسبع يوسف عليه الصلاة والسلام (٤) \_ أجابه بقوله ﴿ولنبلونكم﴾ يا أهل مكة. ﴿الخوف﴾ الفزع في القتال. ﴿والجوع﴾ و(٥) الجدب، ونقص الأنفس: بالقتل والموت.

۱۵٦ \_ ﴿إِذَا أَصَابِتُهُم مَصَيِبَةٌ﴾ في نفس، أو أهل، أو مال. ﴿إِنَّا لللهُ مَلَكُهُ فَلَا يَظْلَمنا بِمَا يَصْنَعُ بِنَا. ﴿رَاجِعُونَ﴾ بالبعث.

10۷ \_ ﴿ صلوات ﴾ يتلو بعضها بعضا، والصلاة من الله \_ تعالى \_ الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء وعطف الرحمة على الصلوات

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية/ ٤٥ من السورة.

 <sup>(</sup>۲) الألف غير موجودة في الأصل فزدتها لأن ما بعدها قول ثانٍ كما في تفسير الماوردي (ق ١/٧٥ ـ ب، د ١/ ٢٥ ـ أ) واستدل الماوردي على هذا القول بقوله تعالى ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾ [الأنعام: ١٢٢] فجعل الضال ميتاً والمهتدي حياً.

<sup>(</sup>٣) راجع هذا السبب في الأسباب للواحدي (٤٠) والدر المنثور للسيوطي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ٥٧١) ١٩٣/١١ تفسير سورة الدخان، الدعوات ٥٨) والترمذي (٥/ ٣٧٩ تفسير سورة الدخان) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مطولاً وليس فيه إجابة بقوله ﴿ولنبلونكم﴾. فهذا الدعاء لا يصلح سبباً لنزول الآية لأنه كان بمكة قبل الهجرة والآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة وسبب النزول هو ما نزلت الآية بعده كما أنّ الآية خطاب للمؤمنين والدعاء إنما كان على المشركين والروايات الصحيحة ليس فيها أنّ الآية نزلت بسبب هذا الدعاء وسيأتي تخريجه مستوفى عند تفسير الآية: ١٠ من سورة الدخان.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٨/٦) ونسبه ـ أيضاً ـ إلى سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل والأصح حذف الواو لأن الجدب تفسير للجوع ويصح ما في الأصل باعتبار أنه من العطف التفسيري.

لاختلاف اللفظ<sup>(١)</sup>.

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿

المرقة جمع صفاة، وهي الحجارة البيض. ﴿والمروة﴾ حجارة سود، والأظهر أن الصفا: الحجارة الصلبة التي لا تنبت والمروة: الحجارة الرخوة، وقد قيل ذُكِّر الصفا باسم إساف، وأُنثت المروة بنائلة (٢٠). ﴿شعائر الله﴾ التي جعلها لعبادته معلما، أو أنه أشعر عباده وأخبرهم بما عليهم من الطواف بهما. ﴿حج﴾ الحج: القصد، أو العود مرة بعد أخرى، لأنهم يأتون البيت قبل عرفة وبعدها للإفاضة، ثم يرجعون إلى منى، ثم يعودون إليه لطواف الصَّدر (٣٠) والعمرة: القصد، أو الزيارة. ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية تعظيماً لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن يضاهوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فنزلت (٤٠). وقرأ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ ﴿فلا جناح عليه أن لا الله المناه عنه ـ إلى منه ـ إلى منه

<sup>(</sup>١) تأكيداً وإشباعاً.

 <sup>(</sup>۲) إساف: اسم صنم على الصفا، ونائلة: اسم صنم على المروة.
 انظر: تفسير الماوردي (ق ۸/۱ - ب).

 <sup>(</sup>٣) الصّدر: من قولهم صدر الناس من حجهم أي رجعوا إلى أماكنهم بعد أن يقضوا نسكهم. ويسمى طواف الوداع.

راجع اللسان (٦/ ١١٨ صدر).

<sup>(</sup>٤) هذا السبب روى نحوه البخاري (فتح ١٧٦/٨ تفسير) ومسلم (٢/ ٩٣٠ حج ٤٤) والترمذي (٩/ ٢٠٩٠ تفسير) والطبري في تفسيره (٣/ ٢٣٢) والواحدي في الأسباب (٤٢) عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن الصفا والمروة فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: ( ﴿إِنَّ الصفا والمروة ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿أَن يطوف بهما ﴾) هذا لفظ البخاري.

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/١٩٩) والدر المنثور (١/١٥٩).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة=

يطوف بهما (۱) فلذلك أسقط أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ السعي (۲) ، ولا حجة في ذلك ، لأن «لا» صلة مؤكدة ك (ما منعك أن لا تسجد) [الأعراف: 1۲] (ومن تطوع) بالسعي بينهما عند من لم يوجبه ، أو من تطوع بالزيادة على الواجب، أو من تطوع بالحج والعمرة بعد أدائهما.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرُلْنَا مِنَ ٱلْمِيَنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكُ لَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْلِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَلَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَا لَوْلَ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالنَّالِ اللَّهِ وَالْمَاتُهُ وَالنَّالِ الْجَمَعِينَ فَي خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَ يُظُرُونَ فَي اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَة وَالنَّالِ الْجَمَعِينَ فَي خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَ يُظُرُونَ فَي اللَّهُ وَالْمَاتِكَةِ وَالنَّالِ الْجَمَعِينَ فَي خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُظُرُونَ فَي اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَة وَالنَّالِ الْجَمَعِينَ فَي خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ

109 \_ ﴿ الذين يكتمون ﴾ رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف (٣) وابن

اسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدها، ولازم النبي على وكان صاحب نعليه وحَدَّث عنه بالكثير. وكان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله على وأقرأه، وكان يقول حفظت من في رسول الله على سبعين سورة. قال البخاري: توفي قبل قتل عمر سنة ٢٣ هـ وقال أبو نعيم وغيره مات بالمدينة سنة ٣٢ هـ قال الحافظ: والأول أثبت.

انظر: معرفة القراء الكبار (١/ ٣٣ ـ ٣٥) والكاشف (٢/ ١٣٠) والإصابة (٢/ ٣٦٨ ـ ٣٧٠).

<sup>(</sup>١) راجع المختصر في شواذ القراءات (١١) وتفسير الطبري (٣/ ٢٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أي أسقط فرضيته وكونه ركناً لا يصح الحج إلا به، فهو يرى أنه واجب يجزىء عنه
 الدم لمن تركه مثل الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار.

راجع: أحكام القرآن للجصاص (١١٨/١ ـ ٢٢٢) وتفسير الطبري (٣/ ٢٤١) وتفسير القرطبي (١/ ١٨٣) وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن الأشرف من طيء ثم أحد بني نبهان. وأمه من بني النضير. وهوأحد أعداء الرسول عليه والمحرضين عليه. وكان شاعراً. وقد تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فأمر الرسول عليه بقتله فقتل سنة (٣ هـ).

انظر: السيرة لابن هشام (١/١٤٥، . ٢/ ٥١ ـ ٥٧) وطبقات فحول الشعراء (٢٨٢ ـ ٢٨٤) والمحبر لابن حبيب (١١٧، ٢٨٢، ٣٩٠) وتاريخ الإسلام للذهبي (١/ ١٧٦ ـ ١٨٢).

صوريا، وزيد بن التابوه (۱). (البينات) الحجج الدالة على نبوة محمد على (والهدى) الأمر باتباعه، أو كلاهما واحد يراد بهما ما أبان نبوته وهدى إلى اتباعه. (بَيّناه للناس في الكتاب) أي القرآن. (اللاعنون) ما في الأرض من جماد وحيوان إلا الثقلين، أو المتلاعنان إذا لم يستحق اللعنة واحد منهما رجعت على اليهود، وإن استحقها أحدهما رجعت عليه، أو البهائم إذا يبست الأرض قالوا: هذا بمعاصي بني آدم. أو المؤمنون من الثقلين والملائكة فإنهم يلعنون الكفرة.

۱٦٠ - ﴿تابوا﴾ أسلموا. ﴿وبَيَّنوا﴾ نبوة محمد ﷺ. ﴿أتوب عليهم﴾ أقبل توبتهم.

171 - ﴿لعنة الله عذابه، واللعنة من العباد: الطرد. ﴿والناس أجمعين﴾ [17] أراد به/غالب الناس (٢)، لأن قومهم لا يلعنونهم، أو أراد يوم القيامة إذ يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضا.

وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحَدُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْضِ وَالْعَلَانِ اللَّهُ مِنَ وَاخْتِلَافِ النَّيْ السَّمَاءِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَمِّرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَلَّ وَالنَّهُ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَمِّرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَلْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَمَّ مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُسْتَعُلِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّذِي الللْمُ اللَّلَالِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

17٣ - ﴿وَإِلَهُكُم إِلَّهُ وَاحْدُ﴾ لا ثاني له ولا نظير، أو إِله جميع الخلق واحد بخلاف ما فعلته عبدة الأصنام فإنهم جعلوا لكل قوم إِلها عير إِله الآخرين. ﴿الرحمن الرحيم﴾ رَغَّبهم بذكر ذلك في طاعته وعبادته.

١٦٤ ـ ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السماواتِ ﴾ بغير عمد ولا عَلَّاقة، وشمسها وقمرها

<sup>(</sup>١) لم أجد تعريفاً به فيما توفر لي من المصادر.

<sup>(</sup>۲) هذا القول مخالف لظاهر التنزيل ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر.راجع تفسير الطبري (۳/ ۲۹۳).

ونجومها. ﴿والأرض﴾ بسهلها، وجبلها، وبحارها، وأنهارها، ومعادنها، وأشجارها ﴿واختلاف الليل والنهار﴾ بإقبال أحدهما، وإدبار الآخر. ﴿والفلك﴾ باستقلالها وبلوغها إلى مقصدها، وجمع الفلك ومفردها بلفظ واحد، ويذكّر ويؤنّث. ﴿من ماء﴾ مطر يجيء [غالباً](١) عند الحاجة إليه، وينقطع إذا استغني عنه. ﴿فأحيا به الأرض﴾ بإنبات أشجارها وزروعها، أو بإجراء أنهارها وعيونها، فيحيا بذلك الحيوان الذي عليها. ﴿دابّة﴾ سمي الحيوان بذلك لدبيبه على وجهها، والآية ـ بعد القدرة على إنشائها ـ فيها تباين خلقها، واختلاف منافعها، ومعرفتها بمصالحها. ﴿وتصريف الرياح﴾ جمع ربح أصلها «أرواح».

إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آلٌ مي هاج شوقي هبوبُها(٢)

وتصريفها: انتقال الشمال جنوباً، والصبا دَبورا، أو ما فيها من الضر والنفع، شريح (٣): ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح، أو شفاء سقيم. ﴿المسخر﴾ المذلل. وآيته ابتداء نشوءه وتلاشيه، وثبوته بين السماء والأرض، وسيره إلى حيث أراده منه.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ وَامَنُوا أَشَدُّ

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ق ۱/ ۲۰ ب).

<sup>(</sup>٢) قائل البيت ذو الرمة.

انظر: ديوانه (١٧) وروايته ﴿أهل مي، بدل ﴿آل مي،

<sup>(</sup>٣) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي القاضي أبو أمية. أصله من اليمن وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية \_ رضي الله عنهم \_ واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة ٧٧ هـ. وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء وله باع في الأدب والشعر. توفي سنة ٧٨ هـ.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢٢٨/٤) وتهذيب الأسماء (٢٤٣/١، ٢٤٤) والكاشف (٢/٩) وتهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٣٢٦ ـ ٣٢٨) وطبقات الحفاظ (٢٠) والأعلام (٣٣٦/٣).

170 - ﴿أنداداً﴾ أمثالاً يراد بها الأصنام. ﴿يحبونهم﴾ مع عجزهم كحبهم لله مع قدرته. ﴿والذين آمنوا أشد حباً للله من حب أهل الأوثان لأوثانهم.

177 - ﴿ تَبرُّ الذين اتَبعوا﴾ وهم السادة والرؤساء من تابعيهم على الكفر، أو الذين اتبعوا: الشياطين، وتابعوهم الإنس، ورأى التابع والمتبوع العذاب. ﴿ الأسبابِ واصلهم في الدنيا، أو الأرحام، أو الحلف الذي كان بينهم في الدنيا، أو أعمالهم التي عملوها فيها، أو المنازل التي كانت لهم فيها.

1۷٦ - ﴿كُرَّةٌ ﴾ رجعة إلى الدنيا. ﴿أعمالهم ﴾ التي أحبطها كفرهم، أو ما انقضت به أعمارهم من المعاصي أن لا يكون مصروفاً إلى الطاعة. الحسرة: شدة الندامة على فائت.

يَثَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَبِينُ شَا اللَّهَ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَا عَدُوُّ مَبِينُ شَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَا عَدُوُّ مَبِينُ شَا اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ شَا

17۸ - ﴿كلوا﴾ نزلت في خزاعة وثقيف وبني مدلج لما حرموه من الأنعام والحرث (١). ﴿خطوات﴾ جمع خطوة؛ أعماله، أو خطاياه، أو طاعته، أو النذر في المعاصي.

179 - ﴿بالسوء﴾ بالمعاصي لمساءة عاقبتها. ﴿والفحشاء﴾ الزنا، أو

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في «الأسباب» (٤٣) عن الكلبي عن أبي صالح.

المعاصي، أو كل ما فيه حد لفحشه/ وقبحه. ﴿وأن تقولوا على الله ما لا [١٧/ب] تعلمون﴾ من تحريم ما لم يحرمه، أو أن له شريكاً.

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّ أَوَلَو كَاكَ ءَابُ وَلَا يَقْبُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُلِ الَّذِي ءَابُ وَمُثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُلِ الَّذِي عَلَيْهُ مَا لَكُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَعْقِلُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَعْقِلُونَ وَهُمُ مَا لَكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَمْنُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

۱۷۰ \_ ﴿ اتبعوا ما أنزل الله ﴾ في تحليل ما حرمتموه ﴿ قالوا: بل نتبع ﴾ آباءنا في تحريمه.

1۷۱ \_ ﴿ ومثل الذين كفروا ﴾ فيما يوعظون به كمثل البهيمة التي تُنَعق فتسمع الصوت ولا تفهم معناه، أو مثلهم في دعائهم آلهتهم كمثل راعي البهيمة تسمع صوته ولا تفهمه. ﴿ صم عن الوعظ. ﴿ بكم ﴾ عن الحق. ﴿ عمي ﴾ عن الرشد، والعرب تسمي من سمع ما لم يعمل به أصم، قال:

أصم عدما ساءه سميع (١).

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَاشْكُرُوا بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ شِنَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ- لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ شَ

۱۷۳ - ﴿ولـحـم الـخـنـزيـر﴾ قـصـر داود بـن عـلـي (۲)

<sup>(</sup>۱) قال الماوردي في تفسيره (ق 7 / ٦٦ ـ أ): قال الشاعر ولم ينسبه، وكذا الزجاج في معاني القرآن (١ /٤٧).

وانظر أيضاً: الأمالي الشجرية (1/ ٦٤) واللسان (صمم ٢٣٦/١٥).
(٢) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أصله من أصبهان، ولد بالكوفة سنة(٢٠٢ هـ)
ونشأ ببغداد. وهو فقيه أهل الظاهر وهو أول من أخذ بظاهر الكتاب والسنة وألغى ما
سوى ذلك من الرأي والقياس. كان إماماً ورعاً زاهداً توفي سنة ٢٧٠ هـ، وقد صنف
كتباً منها: كتاب الطهارة، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب إبطال القياس.

التحريم على اللحم(١)، وعداه الجمهور إلى سائر أجزائه. ﴿أهِلَ به﴾ سمى الذبح إهلالاً، لأنهم كانوا يجهرون عليه بأسماء آلهتهم، فسمي كل ذبح إهلالاً، كما سمي الإحرام إهلالاً للجهر للتلبية وإن لم يجهر بها ﴿لغير الله﴾ ذبح لغيره من الأصنام. أو ذكر عليه اسم غيره. ﴿اضطر﴾ أكره، أو خاف على نفسه لضرورة دعته إلى أكله قاله الجمهور. ﴿غير باغ﴾ على الإمام ﴿ولا عادٍ﴾ على الناس بقطع الطريق، أو ﴿غير باغ﴾ بأكله فوق حاجته. أو بأكله مع وجود غيره، أو ﴿غير باغ﴾ بأكله تلذذاً ﴿ولا عادٍ﴾ بالشبع، وأصل

انظر: تهذیب الأسماء (١/١٨٢ ـ ١٨٤)، وطبقات الحفاظ (٢٥٣) وطبقات المفسرین للداودي (١/١٦٦ ـ ١٦٩).

<sup>(</sup>۱) قول داود ذكره العزّ تبعاً للماوردي كما ذكره أبو حيان في تفسيره (١/ ٤٨٧) والألوسي (٢/ ٢٤) ولعلهما نقلا ذلك عن الماوردي لأنني لم أقف على هذا القول في غيره من التفاسير التي تيسر لي الاطلاع عليها ويلزم منه إباحة شحمه وقد أجمعت الأمة على تحريمه، قال ابن عطية في تفسيره (٢/ ٦٩): «وخص ذكر اللحم من الخنزير يدل على تحريم عينه ذُكِّي أو لم يذكَّ وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وأجمعت الأمّة على تحريم شحمه. وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (٧/ ٣٩٠): «فالخنزير كله حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل استعماله». ثم استطرد في تفصيل ذلك وبيان أن تحريم شحمه بالإجماع لا بالقياس كما قاله بعض المبتدعة حسب تعبيره فلو كان داود الظاهري يبيح شحمه لذكره ابن حزم الذي تابعه على مذهبه وتوسع في تأصيله وتفريعه حتى صار كتابه المحلى مرجعاً لمذهب الظاهرية.

وراجع أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٢) ولابن العربي (١/ ٥٤) وتفسير الفخر الرازي (٥٤/١) والقرطبي (٢/ ٢٢٢).

والحكمة من تحريمه أنه من الخبائث وقد أحلّ الله لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث ولذا وصفه في آية أخرى بأنه رجس أي نجس وقذر فهو يتربى على أكل القاذورات كما هو معروف عند من يقومون بتربيته فأكله للقاذورات له أثر خبيث على لحمه وبالتالي على آكله وقد عرف قديماً أنه يفقد آكله الغيرة على أهله وقد كشف الطب الحديث أن في لحمه ودمه تتربى الدودة الشريطية وتفرز بيضها المتكيس وهذه الدودة إذا انتقلت إلى الإنسان لها أثر سيء على صحته فتمرضه وتسبب له أعراضاً أخرى قد تؤدي إلى موته.

راجع تفسير القاسمي (٣/ ٣٨٢) وابن عاشور (٢/ ١١٩) وسيد قطب (٢/ ٥٧) وفقه السنّة للسيد سابق (٣/ ٢٧٧).

البغى طلب الفساد، ومنه البغي للزانية.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَا قَلِيلًا أُولَتِهِكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحَلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحَلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَلَاكُ النَّارِ فِي أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّكَلَةَ بِاللهُدَىٰ وَالْعَكَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا عَذَابُ اللهُ يَعْ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

175 - ﴿الذين يكتمون﴾ علماء اليهود، كتموا ما في التوراة من صفة محمد على ونبوته. ﴿ثمناً﴾ الرشا التي أخذوها على كتم رسالته، وتغيير صفته، وسماه قليلاً، لانقطاع مدته، وسوء عاقبته، أو لقلته في نفسه. ﴿إلّا النار﴾ سمى مأكولهم ناراً، لأنه سبب عذابهم بالنار، أو لأنه يصير يوم القيامة في بطونهم ناراً، فسماه بما يؤول إليه. ﴿ولا يكلمهم الله﴾(١) ولا يسمعهم كلامه، أو لا يرسل إليهم بالتحية مع الملائكة، أو عبَّر بذلك عن غضبه عليهم، فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه ﴿ولا يزكيهم﴾ لا يثني عليهم، أو لا يصلح أعمالهم الخبيثة.

1۷٥ ـ ﴿ فما أصبرهم على النار﴾ فما أجرأهم عليها، أو على عمل يؤدي إليها، أو أي شيء أصبرهم عليها، أو ما أبقاهم عليها، ما أبقاه فيه.

 <sup>(</sup>۱) وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى ﴿ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون﴾ [الأنعام: ۲۷] فالمنفي كلامهم بالرضا والمثبت كلامهم بالغضب.

راجع تفسير العزّ للآية/ ٧٧ من سورة آل عمران وتفسير الطبري (٣/ ٣٣٠) وتفسير القرطبي (٢/ ٣٣٠). القرطبي (٢/ ٢٣٥).

1۷۷ - ﴿ليس البر﴾ الصلاة وحدها، أو خاطب به اليهود والنصارى، لصلاة اليهود إلى الغرب، والنصارى إلى الشرق. ﴿ولكن البر﴾ إيمان من آمن، أو بر من آمن بالله، فأقر بوحدانيته ﴿والملائكة﴾ بما أمروا به من كَتُب الأعمال. ﴿والكتاب﴾ القرآن ﴿والنبيّين﴾ فلا يكفر ببعضهم ويؤمن ببعض. ﴿على حبه﴾ حب المال فيكون صحيحاً شحيحاً (). ذهب الشعبي (۲) والسدي (۳) إلى وجوب

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٦١) والكاشف (١/ ١٢٥)، وطبقات المفسرين للداودي (١٠٩/١) وتحقيق أحمد شاكر لمسند أحمد (٢/ ١٣٦) وتفسير الطبري (١٥٧ ـ ١٦٠).

<sup>(</sup>۱) قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تَصَّدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، رواه البخاري (فتح ٣/ ٢٨٤، ٨٨٥ زكاة ١١) ومسلم (٢/ ٢١٦ زكاة ٣١) والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤٢، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٧ معارف) وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٧١).

 <sup>(</sup>۲) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو ولد في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ وأدرك خمسمائة من الصحابة وكان حافظاً فقيهاً قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي. توفي سنة ١٠٣ أو ١٠٤هـ وقيل غير ذلك.

انظر: الكاشف (٢/ ٥٤، ٥٥) وغاية النهاية (١/ ٣٥٠) وطبقات الحفاظ (٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة الهاشمي بالولاء السدي الكبير الكوفي أبو محمد صاحب التفسير. تابعي روى عن ابن عباس وأنس، وروى عنه زائدة وإسرائيل وخلق. أخرج له الجماعة إلا البخاري. وقد اختلف في توثيقه. قال الذهبي: حسن الحديث. ورجع أحمد شاكر توثيقه ورد على من طعن في ذلك. توفي سنة ١٢٧ هـ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٦١) والكاشف (١/ ١٢٥)، وطبقات المفسرين للداودي

ذلك خارجاً عن الزكاة، فروى الشعبي أن الرسول ﷺ قال: «إن في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الآية»(١)، والجمهور/ على أن الآية محمولة على [١٨/١] الزكاة (أ)، أو على التطوع، وأنه لا حق في المال سوى الزكاة. ﴿ فوي القربي ﴾ إن حُمل على الزكاة شَرَط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة (أ) وإن حُمل على التطوع فلا. ﴿ واليتامى ﴾ كل صغير لا أب له، وفي اعتبار فقرهم قولان. ﴿ وابن

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه أبو حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت، أو سئل النبي على عن الزكاة فقال: الحديث.

وقد رواه الترمذي في سننه (٣٩/٣، ٤٠) فقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قولَه وهذا أصح».

ورواه الدارمي في سننه (١/ ٣٨٥ زكاة/١٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١٤/٤) فقال: «فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث».

ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ٣٤٢، ٣٤٣) مرفوعاً، كما روى أيضاً عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله.

ورواه الدارقطني في سننه (١٠٧/٢ زكاة الحلي) من طريق أبي بكر الهذلي. . مرفوعاً، وقال: «أبو بكر متروك».

وراجع أيضاً: تعليق أبي الطيب آبادي على سنن الدارقطني.

ورواه ابن ماجه في سننه (١/ ٥٧٠ زكاة /٣) من طريق ميمون لكن لفظه (ليس في المال حق سوى الزكاة) وهذا نقيض ما تقدّم. قال أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري (٣/ ٣٤٤). «وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه. وحاول بعض العلماء الاستدلال على صحة هذا اللفظ عند ابن ماجه، كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، (١٧٧) وشرح الجامع الصغير للمناوي: ٧٦٤١). . .

ثم قال: ويؤيد ذلك [يعني الخطأ] أنّ ابن كثير [٢٠٧/١] نسب الحديث للترمذي وابن ماجه، معاً، ولم يفرق بين روايتهما، وكذلك صنع النابلسي في ذخائر المواريث: ١١٦٩٩، إذ نسبه إليهما حديثاً واحداً» ١. ه. قلت: وكذلك صنع القرطبي في تفسيره (٢٤١/٢) نسبه إليهما حديثاً واحداً.

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا القول يكون في الآية تكرار، لأنه قال بعد ذلك ﴿وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾ فالراجع حمل قوله ﴿على حبه﴾ على التطوع كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) وهي الفقر وسقوط النفقة كما في (ق ١/٦٣ ب).

السبيل فقراء المسافرين. ﴿والسائلين الذين ألجأهم الفقر إلى السؤال. ﴿وفي الرقاب المكاتبون أو عبيد يعتقون. ﴿وأقام الصلاة ﴾ إلى الكعبة بواجباتها في أوقاتها. ﴿وآتى الزكاة ﴾ لمستحقها. ﴿بعهدهم ﴾ بنذرهم شُ(١) تعالى، أو العقود التي بينهم وبين الناس. ﴿البأساء ﴾ الفقر. ﴿والضراء ﴾ السقم. ﴿وحين البأس ﴾ القتال. وهذه الأوصاف مخصوصة بالأنبياء لتعذرها فيمن سواهم. أو هي عامة في الناس كلهم.

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَّى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْنَى بِالْأَنْنَى الْمَانُونَ عَلَيْ الْمُنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالِّبَاعُ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَاكِ تَخْفِيثُ مِّن رَبِكُمْ فَمَن عُفِي لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبَاعُ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَاكِ تَخْفِيثُ مِّن رَبِكُمْ وَمَن أَخِيهِ مَن أَخِيهِ مَن أَنْفِي مَن أَنِيكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَتأُولِي وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَاكُ الْهِيمُ آلِي مَن وَلِكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَتأُولِي الْأَلْبَاعِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

۱۷۸ ـ **﴿كتب﴾** فرض.

يا بنت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا<sup>(٢)</sup>

﴿القصاص﴾ مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر. نزلت في قبيلة من العرب أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيد، وبالمرأة إلا الرجل (٣)، أو في فريقين اقتتلا فقتل منهما جماعة، فقاصص الرسول ﷺ دية الرجل بدية الرجل، ودية

<sup>(</sup>١) في الأصل (الله) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) قاتل البيت النابغة الجعدي انظرديوانه (۱۹٤) قصيدة ٦ ورواية الديوان: يا ابنة عممي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمنعن الله ما فعلا وانظر أيضاً: الشعر والشعراء (٢٩٣/١) وتفسير الطبري (٣/ ٣٦٥) وأساس البلاغة للزمخشري (كتب) واللسان (كتب).

 <sup>(</sup>٣) نسبه الماوردي (ق ١/ ٦٤ - أ) إلى الشعبي وقتادة. ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ٣٥٩)
 عنهما. وذكره الواحدي في الأسباب (٤٤٥) عن الشعبي.
 وراجع أيضاً: تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٤) والدر المنثور (١/ ١٧٢، ١٧٣)

المرأة بدية المرأة، ودية العبد بدية العبد(١)، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥] قاله ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ، أو هو أمر بمقاصة دية الجانى من دية المجنى عليه، فإذا قتل الحر عبداً فلسيده القصاص، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولى الحر باقى ديته، وإن قتل العبد حراً فقتل به قاصص ولى الحر بقيمة العبد وأخذ باقى دية الحر، وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولى الرجل، وإن قتلت الـمرأة رجلاً فقتلت به أخذ ولى الرجل نصف الدية قاله على \_ رضى الله تعالى عنه \_ ﴿فاتباع بالمعروف ﴾ هو أن يطلب الولى الدية بالمعروف، ويؤديها القاتل بإحسان ﴿فمن عفى له من أخيه شيء ﴾ أي فضل. إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا، وتقاصا ديات القتلى، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان، وعلى قول على ـ رضى الله تعالى عنه ـ يؤدى الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولى القتيل، والأداء بإحسان عائد إلى الجاني، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. ﴿تخفيف﴾ تخير ولي/الدم بين القود والدية والعفو، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا، كان على [١٨/ب] أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو ولا قود. ﴿ فمن اعتدى ﴾ فقتل بعد أخذ الدية ﴿ فله عذاب أليم ﴾ بالقصاص، أو يقتله الإمام حتماً، أو يعاقبه السلطان، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه.

1۷۹ ـ ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ إذا ذكره الظالم كف عن القتل، أو وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعاً وهذا أعم ﴿ لعلكم تتقون ﴾ أن تقتلوا فيقتص منكم.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

<sup>(</sup>۱) نسبه الماوردي (ق ۱/ ٦٤ ـ أ) إلى السدي وأبي مالك. ورواه الطبري في تفسيره (٣/ ا١٦) عنهما.

وراجع أيضاً: الدر المنثور (١٧٢/١).

بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهَ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۸۰ - ﴿خيراً﴾ مالاً اتفاقاً ها هنا، قال مجاهد: «الخير المال في جميع القرآن ﴿إنه لحب الخير﴾ [العاديات: ٨] ﴿أحببت حُب المخير﴾ [ص: ٣٢] ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] أراد المال في ذلك ﴿إني أراكم بخير﴾ [هود: ٨٤] بغنى ومال»(١). كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث، فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهور، أو نسخ منها الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب(٢). والمال الذي يجب عليه أن يوصي منه ألف درهم، أو من ألف إلى خمسمائة، أو يجب في يجب عليه أن يوصي بثلثه لغير قرابته رُد الثلث على قرابته، أو يُرد ثلث الثلث على القرابة وثلثا الثلث للمُوصى له، أو ثلثاه للقرابة وثلثه للمُوصى له. ﴿على المتقين﴾ التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه.

راجع: تفسير الطبري (٣/ ٣٩٣) والدر المنثور (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد كما نسبه الفخر الرازي في تفسيره (٩/ ٦٣) إلى ابن عباس وهذا مخالف لاصطلاح المتأخرين في النسخ لأن النسخ رفع الحكم بالكلية وقد بقيت الآية فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين للرق أو القتل أو اختلاف الدين على هذا القول فعمومها مخصوص لا منسوخ ولكن السلف رحمهم الله لا فرق عندهم بين التخصيص والنسخ.

والراجح القول بالتخصيص لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض بين الآيتين كما سبق بيانه فتبقى آية الوصية واجبة فيمن لا يرث من الوالدين والأقارب وقد صرف هذا الوجوب إلى الندب ما رواه البخاري (الفتح/٥/٣٥٥/ وصايا/ ١) ومسلم (٣/ ١٢٤٩/ وصية/ ١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». والأحاديث في الأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً.

وراجع تفسير ابن كثير (١/ ٢١٢) والطبري (٣/ ٣٨٧) والقرطبي (٢/ ٢٦٢).

١٨١ ـ ﴿ فَمَن بَدُّله ﴾ غَيَّرَ الوصية بعد ما سمعها. إنما ذُكِّر، لأن الوصية قول.

1۸۲ - ﴿جنفا أو إثما ﴾ الجنف الخطأ، والإثم: العمد، أو الجنف: الميل، والإثم: أثرة بعضهم على بعض، أصل الجنف الجور والعدول عن الحق ﴿فمن خاف من موص ﴾ فمن حضر موصياً يجور في وصيته خطأ أو عمداً فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه، أو خاف الوصي جنف المُوصي فأصلح بين ورثته وبين المُوصَى له برد الوصية إلى العدل، أو من خاف من جنف الموصي على ورثته بإعطاء بعض ومنع بعض في مرض موته فأصلح بين ورثته، أو من خاف جنفه فيما أوصى به لآبائه وأقاربه على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والقرابة، أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما يرجع نفعه إلى وارثه فأصلح بين ورثته نين ورثته فلا إثم (۱).

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُهُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ لَمَا كُنَّمُ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ مِن لَكُمُ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن لَكُمُ مِن كَانَ مِنكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ ا

1۸۳ - ﴿الصيام﴾ الصوم عن كل شيء الإمساك عنه، ويقال عند الظهيرة صام النهار، لإبطاء سير الشمس حتى كأنها أمسكت عنه. ﴿كما كتب﴾ شبه صومنا بصومهم في حكمه(٢) وصفته دون قدره، كانوا يصومون من العتمة إلى

<sup>(</sup>۱) هذه التأويلات الخمسة في قوله تعالى ﴿ فمن خاف من موص ﴾ قد نقلها الماوردي (ق ١/ ٦٦ ـ أ، ب) من تفسير الطبري (٣/ ٣٩٩ ـ ٢٠٤) نصاً عدا خلاف يسير في بعض الألفاظ . فكان الأولى به التنبيه على ذلك . ونستنتج من ذلك أنّ تفسير الطبري أحد مصادر تفسير العزّ .

<sup>(</sup>٢) الراجح أنّ التشبيه في حكمه، لأنه لم يرد دليل صحيح على أنّ التشبيه في وصفه، أو قدره بل فرضه الله عليهم بكيفية هو أعلم بها. ولذا قال ابن العربي «المقطوع به أنّ التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل». وفائدة هذا التشبيه: الاهتمام بهذه العبادة وتسهيلها على المسلمين لأن الشيء الشاق تسهل مشقته =

[1914] العتمة ولا يأكلون بعد النوم شيئاً، وكذا/ كان في الإسلام حتى نسخ، أو في شبه عدده، فرض على النصارى شهر مثلنا فربما وقع في القيظ فأخروه إلى الربيع وكفروه بعشرين يوماً زائدة، أو شبه بعدد صوم اليهود ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، فصامهن الرسول على بعد الهجرة سبعة عشر شهراً ثم نسخن برمضان (۱). ﴿الذين من قبلكم جميع الناس، أو اليهود، أو أهل الكتاب. ﴿لعلكم تتقون محظورات الصوم، أو الصوم سبب التقوى لكسره الشهوات.

1۸٤ - ﴿أياماً معدودات﴾ هي شهر رمضان عند الجمهور، أو الأيام البيض عند ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ثم نسخت برمضان، وهي الثاني عشر وما يليه على الأظهر. ﴿فعدة من أيام الثاني عشر وما يليه على الأظهر. ﴿فعدة من أيام أخر﴾ يجب القضاء عند داود على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطرا(٢)، وعند الجمهور لا يجب القضاء إلا على من أفطر. ﴿يطيقونه﴾ كانوا مخيرين بين الصوم والفطر مع الإطعام بدلاً من الصوم، ثم نسخ بقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر﴾، أو بقوله تعالى ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ أو وعلى الذين كانوا مغيونه شباباً ثم عجزوا بالكبر أن يفطروا ويفتدوا، وقرأ ابن عباس ـ رضي الله

على الإنسان حينما يعلم أنه فرض على من قبله فقام به.
 انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٥) وتفسير أبي السعود (١٩٨/١).

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل في أحوال الصلاة والصيام رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. وقد تقدّم عزو جزء منه عند تفسير الآية/١٤٢. وقد بينت هناك أنّ هذا الحديث منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وسيأتي جزء آخر من هذا الحديث عند تفسير الآية/١٨٧. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه (١٢٠١، ١٢١) والإمام أحمد في مسنده (٩/ ٢٤٦، ٢٤٧ حلبي) بطوله، والطبري في تفسيره (٣/ ٤١٤، ٤١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٠٠) وقال: هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك معاذاً. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٤) وصححه ووافقه الذهبي الرحمن لم يدرك معاذاً. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧٤) وصححه له الذهبي في الرحمن لم يدرك معاذاً. وذكر أنه سمع من معاذ. ولكن بعض العلماء يرى عدم سماعه لأنه ولد في السنة التي توفي فيها معاذ أو قريباً منها وقد ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٠٠) وذكر الخلاف في سماعه.

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ٢١٤) والدر المنثور (١/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) راجع المحلى لابن حزم (٦/ ٢٤٣، ٢٥٨).

تعالى عنهما \_ ﴿ يُطَوِّقُونه ﴾ يُكلفونه فلا يقدرون عليه كالشيخ والشيخة والحامل والمرضع \_ الفدية ولا قضاء عليهم لعجزهم (١١) . ﴿ فمن تطوع خيراً ﴾ بالصوم مع الفدية ، أو بالزيادة على مسكين واحد .

شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَنْكُن مَ مِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ أَنْكُن مِ اللهُ مَن مَرِيكُمُ اللهُ مَن أَنْكُن مِن اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَن اللهُ مَنْ رُون اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُنْ رُون اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُنْ مُرُون اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَن اللهُ مَنْ رُون اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ أَنْ مُنْ اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّالُ مَا مَا مُعَلِّى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلَّالُ مُنْ اللهُ عَلَى مَاهَدَىن كُمْ وَلَعَلْ اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مُن اللهُ عَلَى مَا هَدَىن كُمْ وَلَعَلْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

۱۸۰ - ﴿شهر رمضان﴾ الشهر من الشهرة، شهر سيفه أخرجه. ﴿رمضان﴾ قيل أُخذ من الرمضاء لما كان يوجد فيه من الحر حتى يرمض الفصال، وكره مجاهد أن يقال (رمضان)، قائلاً لعله من أسماء الله \_ تعالى \_ (٢) ﴿أُنزِل فيه

<sup>(</sup>۱) والراجح أنها منسوخة كما في القول الأول، ويدل عليه ما رواه البخاري (فتح ٨/ ١٨١ تفسير) ومسلم (٢/ ٨٠٢ صيام/ ٢٥) وأبو داود (١/ ٤١٥ صيام/ ٢) والنسائي (٤/ ١٦١) عن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها».

وقد رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٣) عن سلمة وروى نحوه مطولاً عن معاذ بن جبل (٣/ ٤١٩).

ويرد على القول الثاني قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خيرٌ لكم﴾ فمن كان الصيام يشق عليه فلا يكون في حقه خيراً لأنه قد يؤدي إلى الهلكة.

أما قراءة ابن عباس التي استدلُّ بها على القول الثاني فشاذة.

راجع: تفسير الطبري (٣/ ٤٣٨) والقرطبي (٢/ ٢٨٧) وابن كثير (١/ ٢١٥) والبرهان في علوم القرآن (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>Y) ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، وانتصر له البخاري وبوب له فقال: (باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً، ثم روى أحاديث في ذلك، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة).

راجع تفسير الطبري (٣/ ٤٤٤) والقرطبي (٢/ ٢٩١، ٢٩٢) وابن كثير (٢/٦١١) والدر المنثور (١/ ١٨٣).

القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نَزَلَ منجما بعد ذلك، قال الرسول ﷺ «نزلت صحف إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أول ليلة من رمضان، والتوراة لست مضين منه (۱) والإنجيل لتسع عشرة خلت منه، والفرقان لأربع وعشرين منه (۱) أو ﴿أُنزل فيه في فرض صومه. ﴿هدى للناس ﴾ رشاداً. ﴿وبينات من الهدى ﴾ بينات من الحلال والحرام، وفرقان بين الحق والباطل. ﴿فمن شهد ﴾ أول الشهر مقيماً لزمه صومه وليس له أن يفطر في بقيته (۱) أو فمن شهده مقيماً فليصم ما شهد منه دون ما لم يشهده إلا في بقيته (۱) السفر، أو فمن شهده/عاقلاً مكلفاً فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون. ﴿مريضاً ﴾ مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماً، أو ما يقع عليه اسم المرض، أو ما يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة ﴿أو على سفر ﴾ يبلغ يوماً وليلة، أو ثلاثة أيام، أو ما يقع عليه الاسم، والفطر مباح عند الجمهور، وواجب عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، وقال: «اليسر الإفطار في السفر، والعسر الصوم عباس رضى الله تعالى عنهما، وقال: «اليسر الإفطار في السفر، والعسر الصوم عباس رضى الله تعالى عنهما، وقال: «اليسر الإفطار في السفر، والعسر الصوم

<sup>(</sup>۱) في الأصل «بقين» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والمصادر التي ذكرت الحديث.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع كما في تفسير الماوردي (د ۲۲/۱ ـ ب) وقد رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/١٠٠ حلبي) والطبري في تفسيره (٢/٤٤٦) وذكره ابن كثير في تفسيره (٢١٦/١) والسيوطي في الدر المنثور (١/٩٨١) ونسبه ـ أيضاً ـ إلى محمد بن نصر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب. ولفظهم جميعاً عن واثلة عن النبي على قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان».

قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: إسناده صحيح.

وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدّم.

فنلاحظ أنّ لفظ العز يختلف عن لفظ حديث واثلة وجابر في وقت نزول الإنجيل. راجع حديث جابر في تفسير ابن كثير والدر المنثور وقد نسبه السيوطي إلى أبي يعلى وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) هذا القول غريب لتظاهر الأخبار عن رسول الله أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه، وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. راجع: تفسير الطبري (٣/ ٤٥٤، ٤٥٥) والقرطبي (٢٩٩/٣) وابن كثير (٢١٧/١).

فيه» ﴿ولتكملوا﴾ عدة ما أفطرتم منه بالقضاء من غيره. ﴿ولتكبروا الله﴾ تكبير الفطر حين يهل شوال. ﴿على ما هداكم﴾ من صوم الشهر.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلَيُوْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞

المجدد فنناديه أو سئل عبادي قيل للرسول على: «أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه أو سئل عن أي ساعة يدعون فيها، أو سئل كيف ندعوا، أو قال قوم: لما نزل: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: ٢٠] إلى أين ندعوا فنزلت (١٠) ﴿قريب﴾ الإجابة، أو من سماع الدعاء. ﴿أجيب دعوة الداعي﴾ (٢) أسمع فعبر عن السماع بالإجابة، أو أجيبه إلى ما سأل إذا كان مصلحة مستكملاً لشروط الطلب، وتجب إجابته كثواب الأعمال (٣)، فالدعاء عبادة ثوابها الإجابة، أو لا تجب. وإن قصر في شروط الطلب فلا تجب إجابته وفي جوازها قولان، وإن تجب. وإن قصر في شروط الطلب فلا تجب إجابته وفي جوازها قولان، وإن سؤاله مفسدة لم تجز إجابته.

<sup>(</sup>۱) راجع في أسباب نزول هذه الآية تفسير الطبري (۳/ ٤٨١ ـ ٤٨٣) وابن الجوزي (۱/ ۱۸۹) والقرطبي (۲/ ۳۰۸) وابن كثير (۲/ ۲۱۸) والدر المنثور (۱/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل والماوردي (د ۳۳/۱) «الداعي» بإثبات الياء. وهذا مخالف لرسم المصحف برواية حفص: (الداع) بحذف الياء وهي من الزوائد عند القراء، فمنهم من أسقطها تبعاً للرسم وقفاً ووصلاً، ومنهم من يثبتها في الحالين، ومنهم من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً. وحذفها من المصحف للتخفيف لدلالة الكسرة التي قبلها عليها وهي لغة للعرب مشهورة. راجع: الكشف (۱۲۸/۱۳) والفتوحات الإلهية «حاشية الجمل على الجلالين» (۱٤٨/۱). وسيأتي موضع مشابه لهذا وهو قوله تعالى: ﴿ويدع الإنسان﴾ الآية ١١ من سورة بني إسرائيل وقوله تعالى: ﴿فهو المهتدِ﴾ الآية/ ٩٧ من سورة بني إسرائيل أيضاً، فراجع التعليق على ذلك.

<sup>(</sup>٣) هذا القول جارٍ على مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله ثواب المطيع وعقاب العاصي وهذا مذهب باطل لأن فيه إساءة أدب مع الله فليس لأحد أن يوجب على الله شيئاً فالله تبارك وتعالى يجيب الداعي ويثيب المطيع بفضله ويعاقب العاصي بعدله وإذا شاء عفا عنه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: ٤٨] وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة.

طلب الموافقة للإجابة، أو فليستجيبوا لي بالطاعة، أو فليدعوني.

أُحِلَّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَالَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنْصُمُ لَكُو النَّهُ لَكُمْ أَنْفُو اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

١٨٧ \_ ﴿ الرفث ﴾ من فاحش القول،

عن السلخسا ورفيث الستكسلس<sup>(١)</sup>

عبر به عن الجماع اتفاقاً، لأن ذكره في غير موضعه فحش. ﴿هن لباس لكم﴾ بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد منهما ببشرته إلى صاحبه، أو لاستتار أحدهما بالآخر، أو سكن ﴿الليل لباساً﴾ [النبأ: ١٠] سكناً. ﴿تختانون أنفسكم﴾ بالجماع والأكل والشرب، أبيحا قبل النوم وحرِّما بعده. فطلب عمر زوجته فقالت: قد نمت فظنها تعتل فواقعها، وجاء قيس بن صرمة من عمله في أرضه فطلب الأكل فقالت زوجته نسخن لك شيئاً فغلبته عيناه، ثم قدمت إليه الطعام فامتنع، فلما أصبح لاقى جهداً وأخبر الرسول على بماجرى لهما فنزلت (١٠). . . ﴿فتاب عليكم﴾ لما كان من مخالفتكم. ﴿وعفا﴾ عن ذنوبكم، أو عن تحريم ذلك بعد النوم. ﴿باشروهنَ ﴾ جامعوهن. ﴿ما كتب الله لكم﴾

<sup>(</sup>۱) قائل هذا الرجز العجاج انظر ديوانه (۲۹۳) وتفسير الطبري (۳/ ٤٨٨) والماوردي (د 1/ ٣٣ ـ ب) والقرطبي (٣/ ٣١٥) وقبله: ورب أسراب حجيج كظم.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث معاذ بن جبل. وسبق عزو أجزاء منه عند تفسير الآية/١٤٢، ١٨٣، وبيان أنه منقطع.

وقد روى هذا الجزء منه أبو داود (١/ ١٢٠) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٤٧ حلبي)=

الولد، أو ليلة القدر، أو ما رخص فيه. ﴿الخيط الأبيض﴾ قال علي -رضي الله تعالى عنه -: «الخيط الأبيض الشمس». قال حذيفة «كان رسول الله ﷺ يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. فقيل لحذيفة بعد الصبح فقال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع/الشمس<sup>(۱)</sup>» والإجماع على خلاف هذا، أو الأبيض [٢٠/أ] الفجر الثاني والأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني (٢)، كان عدي (٣) يراعي خيطاً

والطبري في تفسيره (٣/ ٤٩٤) كما رواه الطبري ـ أيضاً ـ عن ابن أبي ليلَى مرسلاً. وروى نحوه في شأن قيس بن صرمة عن البراء بن عازب البخاريُّ (فتح ١٢٩/٤ صيام ١٥) وأبو داود (١/ ٥٤٠) والترمذي (٥/ ٢١٠ تفسير) والنسائي (١/ ١٢١) والدارمي (٢/ ٥ صيام/٦) والإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٩٥ حلبي) والطبري في تفسيره (٣/ ٤٩٥، ٢٩٤) كما رواه الطبري ـ أيضاً عن ابن عباس في شأن عمر بن الخطاب.

وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (٤٥، ٤٦)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٢٠) والدر المنثور (١/ ١٩٧، ١٩٨).

وقيس بن صرمة اختلف في اسمه. ففي رواية البخاري والطبري قيس بن صرمة وفي رواية أجرى للطبري صرمة بن مالك، وفي رواية أبي داود صرمة بن قيس، وفي رواية النسائي أبو قيس بن عمرو. فيحتمل أنّ القصة وقعت لأشخاص متعددين. ويحتمل أنه شخص واحد فبعضهم قلب اسمه مكان أبيه أو العكس. وبعضهم نسبه إلى جده وبعضهم ذكر كنيته وقيل غير ذلك.

راجع الاستيعاب (٢/ ٢٠٢، ٤/ ١٥٧ \_ ١٥٩) والإصابة ٢/ ١٨٣، ١٨٤، ٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱۶/۱۱/صيام/تأخير السحور) وابن ماجه (۱/ ٤١٥ صيام ٢٣) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٤٠٥ حلبي) والطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥) وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٤٥).

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>۲) وقد رجح الطبري في تفسيره (۳/ ۲۹ه) هذا القول مستدلاً بحديث عدي الآتي وبأنه المعروف من كلام العرب.

وأجاب عن حديث حذيفة بقوله: «وأما الخبرالذي روي عن حذيفة أنّ النبي على الله كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل فإنه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح ولكنه قال هو الصبح وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناها هو الصبح لقربه منه وإن لم يكن هو بعينه كما تقول العرب: (هذا فلان) شبها وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول (هو هو) تشبيها منها له به، فكذلك قول حذيفة (هو الصبح) معناه هو الصبح شبها به وقريباً منه».

<sup>(</sup>٣) عدى بن حاتم بن عبد الله بن الطائي، أبو طريف ولد الجواد المشهور. أسلم سنة تسع وقيل عشر، وكان نصرانياً قبل ذلك. وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة، وتوفي بها =

أبيض وخيطاً أسود جعلهما تحت وسادته فأخبر الرسول على بذلك فقال: "إنك لعريض الوساد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل<sup>(۱)</sup>، أو كان بعضهم يربط في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود ولا يزال يأكل حتى يتبينا له فأنزل الله عز وجل من الفجر)، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» (٢) ﴿الفجر﴾ لانبعاث ضوئه: من فجر الماء يفجر فجراً: انبعث وجرى ﴿تباشروهن﴾ بالقبل واللمس، أو بالجماع عند الأكثرين.

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَاكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمْوَلِ
النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴿

۱۸۸ - ﴿بالباطل﴾ بالخصب والظلم، أو القمار والملاهي. ﴿وتدلوا﴾ تصيروا، أدليت الدلو أرسلته. ﴿أموالكم﴾ أموال اليتامي، أوالأمانات والحقوق

<sup>=</sup> سنة ٦٨ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٥٧٨ ـ ٥٨١) والطبقات لخليفة بن خياط (٦٨)، والاستيعاب (٣/ ١٤١ ـ ١٤٣) وتهذيب الأسماء (١/ ٣٢٧، ٣٢٨) والكاشف (٢/ ٢٥٩) والإصابة (٢/ ٤٦٨، ٤٦٩).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الشعبي عن عدي بن حاتم.

وقد رواه عنه بنحو هذا اللفظ البخاري (فتح  $\Lambda$ / ۱۸۲ تفسیر) ومسلم ( $\Upsilon$ / ۷۹۲، ۷۹۷، صیام  $\Lambda$ ) وأبو داود ( $\Upsilon$ / ۱۶۹، صیام  $\Upsilon$ () والترمذي ( $\Upsilon$ / ۱۲۱ تفسیر) والنسائي ( $\Upsilon$ / ۱۲۱) صیام تأویل (وکلوا واشربوا) والدارمي ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 0 صیام  $\Upsilon$ 0) والإمام أحمد ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 0) والطبري ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 0).

وليس في رواية الترمذي والنسائي (إنك لعريض الوساد) وفي رواية الطبري (إنك لعريض القفا) وقد ورد هذا اللفظ في رواية أخرى للبخاري.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٩٩/١) وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه سهل بن سعد.

وقد رواه عنه البخاري (فتح ٤/ ١٣٢، ٨/ ١٨٢ صيام/١٥ تفسير) ومسلم (٢/ ٧٦٧ صيام/٨) والطبري (٣/ ٥١٣) والبيهقي في سننه (٤/ ٢١٥).

وذكره الواحدي في الأسباب (٤٦، ٤٦) والسيوطي في الأسباب (٢٣/١) وفي الدر المنثور (١/٩١/) وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

التي إذا جحدها قُبِلَ قوله فيها.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةُ فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُواْ الْبُيُوتِ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُواْ الْبُيُوتِ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَلُوا اللهَ لَعَلَاكُمُ مَنْ لَلْهُ لِمُحُونِ اللهِ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ لَعَلَامُ مَنْ لَلْهُ لِمُحُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

1۸۹ \_ ﴿ الأهلة ﴾ من الاستهلال برفع الصوت عند رؤيته. «وهو هلال إلى ليلتين، أو إلى أن يبهر ضوء ولي أن يبهر ضوء سواد الليل فيسمى حينئذ قمراً »(١).

﴿ مواقيت ﴾ مقادير لأوقات الديون، والحج. ﴿ تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ كنى به عن إتيان النساء في أدبارهن، لأن المرأة يأوى إليها كما يأوى إلى البيت (٢)، أو هو مثل لإتيان البيوت من وجهها ولا يأتونها من غير وجهها، أو كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه فدخل الرسول على دار رفاعة الأنصاري (٣) فجاء فتسور الحائط على الرسول على فلما خرج الرسول على الباب خرج معه رفاعة، فقال الرسول على الباب خرج معه رفاعة، فقال الرسول على الرسول والمحافظ على الرسول المحافظ ال

«ما حملك على هذا» فقال: «رأيتك خرجت منه»، فقال الرسول ﷺ:

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) نسبه الماوردي (د ٢/ ٣٤ ـ ب) إلى ابن زيد. وهو تأويل بعيد ومخالف لظاهر الآية وسبب نزولها قال ابن عطية عنه «بعيد مغير نمط الكلام».

راجع تفسير ابن عطية (١٣٨/٣) وتفسير القرطبي (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هو رفاعة بن تابوت الأنصاري كما في المصادر الآتية التي عزوت إليها هذا السبب عدا تفسير القرطبي (٣٤٥/٣) سماه قطبة بن عامر الأنصاري ولم أجد تعريفاً به فيما اطلعت عليه من المصادر.

وقد وهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٢٢) فقال: «رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين، وهو الذي هبت الربح العظيمة لموته «قلت: والصواب أنّ الذي مات بسبب هذه الربح هو رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. وقد عرفت به عند تفسير الآية/ ١٠٤.

"إني رجل أحمس"، فقال رفاعة: "إن تكن رجلاً أحمس فإن ديننا واحد فنزلت (١٠) . . . . . . »، وقريش يُسمون الحمس لتحمسهم في دينهم، والحماسة: الشدة.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَسَدُواً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعَسَدِينَ فَي وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَلِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتَلِ الْمُعَسَدِينَ فَي وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَلِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتَلُ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ الْمُسَجِدِ الْمُحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَانَاكِ جَزَاتُ الْكَنْفِينَ فَي فَإِن النَّهَ وَلَي اللّهَ عَفُولٌ تَحِيمٌ فَي وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِذَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّهِ الْمُعْرِقُ الدِينُ اللّهِ عَلَي اللّهِ اللّهِ عَلَولُولُمْ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِذَنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لِلّهِ فَإِن انتَهُوا فَلاَ عُدُونَ إِلّا عَلَى الظّالِمِينَ فَي

19. - ﴿الذين يقاتلونكم﴾ هذه أول آية نزلت بالمدينة في قتال من قاتل خاصة ﴿ولا تعتدوا﴾ بقتال من لم يقاتل. ثم نسخت بر ﴿براءة﴾ أو نزلت في قتال المشركين كافة ﴿ولا تعتدوا بالقتال على غير الدين.

191 - ﴿ثقفتموهم﴾ ظفرتم بهم. ﴿والفتنة﴾ الكفر ها هنا اتفاقاً(٢) لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ نهوا عن قتال

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۳/ ٥٥٦، ٥٥٧) عن قيس بن حبتر. وعلّق عليه أحمد شاكر فقال: «وهذا إسناد مرسل لأنه عن تابعي مرفوعاً فهو ضعيف» وذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (۱۹۷۱) والسيوطي في الدر المنثور (۲۰٤/۱) والحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ ٦٢١، ٦٢٢) والإصابة (۱۷/۱) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. يضاف إلى ضعف سند هذا السبب أنّ متنه فيه شذوذ لمخالفته للرواية الصحيحة. روى البخاري (فتح ۳/ ۲۲۱، ۱۸۳/۸ عمرة/ ۱۸، تفسير) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه ـ يقول: «نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبري (٣/ ٥٦٥).

أهل الحرم إلا أن يبدءوا بالقتال ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [١٩٣]، أو هي محكمة فلا يُقَاتَل أهل الحرم ما لم يبدءوا بالقتال.

الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْعَنَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْعَنَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شِ

194 \_ ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام ﴾ لما/اعتمر الرسول على ذي [٢٠/ب] القعدة فَصُدَّ، فصالح على القضاء في العام المقبل، فقضى في ذي القعدة نزل ﴿ الشهر الحرام ﴾ (١) وهو ذي القعدة المقضي فيه ﴿ بالشهر الحرام ﴾ المصدود فيه، أُخذ ذو القعدة من قعودهم عن القتال فيه لحرمته. ﴿ والحرمات قصاص ﴾ لما فخرت قريش على الرسول على حين صدته اقتص الله \_ تعالى \_ له، أو نزلت لما قال المشركون: «أنهيتَ عن قتالنا في الشهر الحرام، فقال: نعم. فأرادوا قتاله في الشهر الحرام فاستحل منهم ما استحلوا منك (٢).

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَ لُكَةً ۗ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

190 \_ ﴿ سبيل الله ﴾ الجهاد. ﴿ ولا تُلقوا بأيديكم ﴾ الباء زائدة (٣) ، أو غير

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره ( $^{4}$ /  $^{00}$  –  $^{00}$ ) عن ابن عباس. وفي سنده «يوسف بن خالد السمتى» قال ابن معين: «كذاب زنديق».

انظر: المغني في الضعفاء (٧٦٢/٢) وتحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري.

ورواه الطبري ـ أيضاً ـ عن قتادة والسدي والضحاك والربيع. . مرسلاً.

وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (٥٠)، وتفسير ابن الجوزي (١/١٠) وتفسيرالقرطبي (٢/ ٣٥٤) والدر المنثور (١/ ٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزي في تفسيره (٢٠١/١) ونسبه إلى الحسن، وكذلك القرطبي في تفسيره
 (٢/ ٣٥٤) وقال: «والقول الأول في سبب نزولها أشهر وعليه الأكثر».

<sup>(</sup>٣) قاله الأخفش في كتابه معاني القرآن (١/ ١٦١) ويقصد النحاة بالحرف الزائد هو الذي يصح بدونه المعنى ولكنه يؤتى به لفائدة كالتأكيد وغيره، ولا يقصدون بالزائد الحشو الذي لا معنى له ولا فائدة منه فكتاب الله منزه عن ذلك فهو أحسن الكلام وأبلغه=

زائدة أي لا تُلقوا أنفسكم بأيديكم. ﴿التهلكة﴾ الهلاك لا تتركوا النفقة في الجهاد فتهلكوا بالضعف، أو لا تيأسوا الجهاد فتهلكوا بالضعف، أو لا تيأسوا من المغفرة عن المعصية فلا تتوبوا، ولا تتركوا الجهاد فتهلكوا، أو لا تقتحموا القتال من غير نكاية في العدو، أو هو عام محمول على ذلك كله. ﴿وأحسنوا﴾ الظن بالقدر، أو بأداء الفرائض أو عودوا بالإحسان على المعدم.

197 - ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننه، أو الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل، أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا يريد غيرهما من كسب ولا تجارة، أو إتمامهما واجب بالدخول فيهما، أو إتمام العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج، وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا يلزمه دم جبران نقص. ﴿أحصرتم﴾ بالعدو دون المرض، أو كل حابس من عدو أو مرض أو عذر ﴿فما استيسر﴾ بدنة صغيرة أو كبيرة، أو هو شاة عند الأكثرين. ﴿الهَذِي﴾ من الهدية، أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. ﴿مجِله﴾ محل الحصر حيث أحصر من حل أو حرم، أو الحرم، أو مَجِله: تحلله بأداء محل الحصر خيث أحصر من حل أو حرم، أو الحرامة فإن كان إحرامه عمرة لم يفت، وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. ﴿صيام أو صدقة﴾

لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وقد أعجز العرب في نظمه ورصفه وأسلوبه وإيجازه وغير ذلك من وجوه الإعجاز، وبعض العلماء يعبر عن الحرف الزائد في القرآن بأنه صلة تأدباً مع القرآن ولئلا يفهم من الزيادة الحشو.

صيام ثلاثة أيام، صدقة: إطعام ستة مساكين، أو صيام عشرة أيام، والصدقة إطعام عشرة، والنسك شاة. ﴿ (أمِنتم و من الخوف، أو المرض. ﴿ تمتع و بفسخ الحج، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه، أو إذا تحلل الحاج بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً بإحلاله بين الإحرامين. ﴿ فعا استيسر من الهدي و شاة أو بدنة. ﴿ ثلاثة أيام في الحج و بعد الإحرام به وقبل يوم النحر، أو في أيام التشريق. ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج / أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله، أو يجوز في [٢١] أشهر الحج ولا يجوز قبلها. ﴿ رجعتم و من حجكم، أو إلى أهلكم في أمصاركم. ﴿ كاملة و تأكيد، أو كاملة من الهدي، أو كملت أجره كمن أقام على الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها. ﴿ حاضري المسجد الحرام و أهل الحرم، أو من بين مكة والمواقيت، أو أهل الحرم ومن قرب منه كأهل عُرنة وعَرفة والرجيع، أو من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.

الْحَجُّ أَشَهُ رُّ مَعْ لُومَن أَ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجُّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجُّ أَشَهُ رُمَّا تَفْعَ عَلُواْ مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّ وَدُواْ فَإِثَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوبُ وَاتَّقُونِ لِمَا تَفْعَ عَلُواْ مِن خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّ وَدُواْ فَإِثَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوبُ وَاتَّقُونِ لِمَا لَا لَبْنَادِ النَّقُوبُ اللَّهُ اللهُ وَتَكَزَو دُواْ فَإِثَ خَيْرٍ لَهُ اللهُ اللهُ

19۷ - ﴿الحج أشهر معلومات﴾ شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من وذي الحجة إلى من ذي الحجة، أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة إلى طلوع الفجر يوم النحر. ﴿فَرَضَ﴾ أحرم، أو أَهَلَّ بالتلبية. ﴿وفَتُ الجماع، أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام كقوله: ﴿إذا حللت فعلت بكِ كذا من غير كناية (۱). ﴿ولا فسوق﴾ منهيات الإحرام، أو السباب، أو الذبح للأصنام، أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها. ﴿ولا جدال﴾ السباب، أو المواء والاختلاف أيهم أتم حجا، أو أن يجادل

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الرفث من الآية/ ١٨٧.

صاحبه حتى يغضبه، أو اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم، أو اختلافهم في مواقف الحج أيهم أصاب موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو لا جدال في وقته لاستقراره وبطلان النسيء (۱۱) الذي كانوا ينسئونه فربما حجوا في صفر أو ذي القعدة. ﴿وتزودوا﴾ الأعمال الصالحة، أو نزلت في قوم من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد، ويقولون نحن المتوكلون، فنزل ﴿وتزودوا﴾ الطعام فإن خيراً منه التقوى.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِن عَرَفَت فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّكَ لِينَ شَيْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّكَ لِينَ شَيْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِن اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ شَيْ

19۸ - ﴿فَضْلا﴾ كانت ذو المجاز وعكاظ متجراً في الجاهلية فلما جاء الإسلام تركوا ذلك حتى نزلت ﴿ليس عليكم جناح﴾ (٣). ﴿افضتم﴾ أسرعتم، أو رجعتم من حيث بدأتم. ﴿عرفات﴾ جمع عرفة، أو اسم واحد وإن كان بلفظ

 <sup>(</sup>۱) هو التأخير. والمراد تأخيرهم الحج عن موعده.
 راجع مختار الصحاح «نسأ» وتفسير العزّ للآية ۳۷ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤ حج/٦) وأبو داود (١/ ٢٠١ مناسك/٤) والبيهقي في سننه (٤/ ٣٣٢) والواحدي في الأسباب (٥٥)، وروى الطبري في تفسيره (٤/ ١٥٦) عن ابن عباس نحوه. وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٣٩) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٢٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (فتح ٣/٩٩٥/حج، ١٨٦/٨ تفسير) والطبري في تفسيره (٤/١٦٥، ١٦٧) والبيهقي في سننه (٤/٣٣٣) والواحدي في الأسباب (٥٦). وذكره ابن كثير في تفسيره (١٣٩/١) والسيوطي في الدر المنثور (١/٢٢٧) وزاد نسبته إلى سفيان وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

جمع، قاله الزجاج<sup>(۱)</sup> سميت به، لأن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ عرف بها حواء بعد هبوطهما، أو عرفها عند رؤيتها إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما تقدم له من وصفها، أو لتعريف جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مناسكهم، أو لعلو الناس على جبالها، لأن ما علا عرفة وعرفات، ومنه عرف الديك. ﴿المشعر الحرام﴾ سمي به لأن الدعاء فيه والمقام من معالم الحج.

199 \_ ﴿أَفَاضِ النَّاسِ﴾ إبراهيم عليه الصلاة والسلام - عبر عن الواحد بلفظ الجمع، كقوله ﴿الذين قال لهم الناس﴾ [آل عمران: ١٧٣] يعني نُعيم بن مسعود (٢)، أو أمر قريشا أن يفيضوا/ من حيث أفاض الناس وهم العرب - كانوا [٢١/ب] يقفون بعرفة، لأن قريشاً كانوا يقفون بمزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه فنزلت (٣) ﴿واستغفروا الله ﴾ من ذنوبكم، أو من مخالفتكم في الوقوف والإفاضة.

<sup>(</sup>۱) انظر كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۱/ ۲۹۲). وهو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج. كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. قال الخطيب: «كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد». وله تصانيف منها: الاشتقاق، وشرح أبيات سيبويه. توفي سنة ( ۳۱۱ه.).

انظر: طبقات النّحويين للزبيدي (١١١، ١١٢)، بغية الوعاة، (١/ ٤١١ـ ٤١٣) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٧ ـ ١٠).

<sup>(</sup>٢) هو نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أبو سلمة، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة يوم الأحزاب، سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه \_ وقيل غير ذلك.

انظر: الاستيعاب (٣/ ٥٥٧، ٥٥٦) والكاشف (٢٠٨/٣) والإصابة (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) هذا السبب روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (د ٣٦/١ ب) وقد رواه عنها بنحو هذا اللفظ البخاري (فتح ٣/ ٥١٥، حج/ ٩١) ومسلم (٢/ ٨٩٤، حج/ ٢١) وأبو داود (١/ ٤٤٤ مناسك/ الوقوف بعرفة) والترمذي (٣/ ٢٢٢ حج/ ٥٠) والنسائي (٥/ ٢٠٥ حج/ الدعاء بعرفة) والطبري في تفسيره (٤/ ١٨٤، ١٨٥) والبيهقي في سننه (٥/ ١١٣) والواحدي في الأسباب (٥٦). وذكره ابن كثير في تفسيره (١٢٢/١) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٤٢) ونسبه ـ أيضاً ـ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل.

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَآءَكُمُ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُا فَعِنَ النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُ م مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِيا الْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِيا الْآخِرةِ اللَّهُ مَا يَعْدَابَ النَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْقَالَةُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

• ٢٠٠ - ﴿مناسككم﴾ الذبائح، أو ما أمرتم به في الحج، والمناسك المتعبدات. ﴿فاذكروا الله﴾ بالتكبير أيام منى، أو بجميع ما سن من الأدعية بمواطن الحج كلها. ﴿كذكركم آباءكم﴾ كانوا إذا فرغوا من الحج جلسوا بمنى وافتخروا بمناقب آبائهم فنزلت(١)، أو كذكر: الصغير لأبيه إذا قال: يا بابا، أو كان أحدهم يقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير المال فاعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه.

٢٠١ - ﴿ حسنة ﴾ العافية في الدنيا والآخرة، أو نعيمهما قاله: الأكثر، أو المال في الدنيا والجنة في الآخرة.
الآخرة.

﴿ وَأَذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَاتُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَاخُرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَاخُرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢

۲۰۳ - ﴿معدودات﴾ أيام منى إجماعاً وإن شرك بعضهم بين بعضها وبين الأيام المعلومات. ﴿تعجل في يومين﴾ النَّفْر الأول. ﴿ومن تأخر﴾ النَّفْر الثاني. ﴿فلا إثم عليه﴾ في تعجله ولا تأخره، أو يغفر لكل واحد منهما، أو لا إثم عليه إن اتقى قتل الصيد في الثالث عليه إن اتقى قتل الصيد في الثالث من أيام التشريق، أو إن اتقى ما نُهِي عنه غفر له ما تقدم من ذنبه.

 <sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ١٩٧) عن مجاهد مرسلاً.
 وراجع أيضاً أسباب النزول للواحدي (٥٧) والدر المنثور (٢/ ٢٣٢).

﴿واذكروا الله﴾ بالتكبير في الأيام المعدودات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، أو من الفجر يوم عرفة إلى العصر يوم النحر، أو من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق، أو بعد صلاة الصبح من آخر التشريق.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلدُّ اللّهُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اَلدُّ الْخَصَامِ ﴿ وَهُوَ اللّهُ وَاللّهُ رَهُ وفَكُ الْمِعَادُ ﴿ وَاللّهُ وَاللّ

٧٠٤ - (يعجبك قوله) من الجميل والخير، أو من حب الرسول الله والرغبة في دينه. (ويُشْهِد الله على ما في قلبه) يقول اللهم اشهد عليّ به، أو في قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه، أو يستشهد الله على صحة ما في قلبه والله يعلم أنه بخلافه. (ألَدُ) الألد: الشديد الخصومة. (الخصام) مصدر، أو جمع خصيم أي ذو جدال، أو كذاب، أو شديد القسوة في المعصية، أو غير مستقيم الخصومة. نزلت في الأخنس بن شَرِيق(١)، أو هي صفة للمنافقين.

<sup>(</sup>۱) الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة. حليف بني زهرة. اسمه «أبي» وإنما لقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير فقيل خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك. قيل إنه أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنيناً ومات في أول خلافة عمر. وروى الطبري في تفسيره (٢٢٩/٤) عن السدي أن الأخنس أقبل إلى النبي بي المدينة فأظهر الإسلام فأعجب النبي في ذلك منه، وقال: إنما جثت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق. . . . . ثم خرج من عند النبي في فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله عز وجل: الآية. وقد نقله عن السدي ابن عطية في تفسيره (٢/١٨٦) وقال: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم.

• ٢٠٠ - ﴿تولى﴾ تصرف، أو غضب. ﴿ليفسد فيها﴾ بالكفر، أو الظلم. ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾ بالقتل والسبي، أو بالإضلال المفضي إلى القتل والسبي.

٢٠٦ - ﴿ أَخذته العزة ﴾ دعته إلى فعل الإثم، أو يعز نفسه أن يقولها للإثم المانع منها.

۲۰۷ - ﴿ يَشْرَى ﴾ يبتع، نزلت فيمن أمر بمعروف ونهى عن منكر فقتل أو في صهيب (۱) اشترى نفسه من المشركين بجميع ماله ولحق بالمسلمين (۲)، [۲۲/أ] وقال/الحسن: العمل الذي باع به نفسه الجهاد.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَبِ ٱلشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْ السَّلْمِ اللَّهُ عَلَمُوّاً إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ فِي فَاإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَحُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَأَعْلَمُوّاً إِنَّهُ لَا تَعْمَدُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ اللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ فِي هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَاتِ حَيْدَةُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُودُ فِي

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٣٦٠)، والمعارف لابن قتيبة (١٥٣) وتاريخ الطبري (٢/ ٣٤٧)
 ٤٣٨، ٣٤٧ وأسباب النزول للواحدي (٥٨)، وتفسير القرطبي (١٤/٣) وتفسير ابن
 كثير (١/ ٢٤٥، ٢٤٦) والإصابة (١/ ٢٥، ٢٦) والدر المنثور (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) هو صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي أبو يحيى. وأمه من بني مالك بن عمرو بن تيم. وسمي الرومي لأن الروم سبوه صغيراً. أسلم حينما كان الرسول ﷺ في دار الأرقم. وهاجر مع علي ـ رضي الله عنه ـ في آخر من هاجر. وشهد بدراً والمشاهد بعدها. توفي سنة (۳۸ هـ) وله سبعون سنة.

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (٦٢) والكاشف (٢/ ٣٢) والإصابة (٢/ ١٩٥،

<sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٢٤٨/٤) عن عكرمة مرسلاً والحاكم في مستدركه (٣/ عذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١٤/٤) عن المسيب. وكذلك (٤٥٣) عن ابن جريج وذكره الواحدي في الأسباب (٢٨) والدر المنثور (٢١٩١، ٢٢٠) ونسبه إلى الحارث ذكره السيوطي في الأسباب (٢٨) والدر المنثور (٢١٩١، ٢٣٩) ونسبه إلى الحارث المحاسبي في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني وابن عساكر عن ابن المسيب.

۲۰۸ - ﴿السّلم﴾ والسّلم، أو الطاعة. ﴿كافة﴾ عائد إلى الطاعة، أو إلى تأكد الداخل ادخلوا في الإسلام، أو الطاعة. ﴿كافة﴾ عائد إلى الطاعة، أو إلى تأكد الداخل فيها. ﴿مبين﴾ أبان عدواته بامتناعه من السجود، أو بقوله ﴿لأحتنكن ذريته﴾ [الإسراء: ٦٢] أُمر بها المسلمون أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلها، أو في أهل الكتاب آمنوا بمن سلف من الأنبياء، فأمروا بالدخول في الإسلام، أو نزلت في ابن سلام (٢) وجماعة من اليهود لما قالوا للرسول ﷺ «السبت يوم كنا نعظمه ونسبت فيه، والتوراة كتاب الله ـ تعالى ـ فدعنا فلنقم بها بالليل (٣).

٢٠٩ - ﴿ وَلِلْتُم ﴾ عصيتم أو كفرتم، أو ضللتم. ﴿ البينات ﴾ القرآن أو الحجج، أو محمد على الإسلام.

٢١٠ ـ ﴿ فَي ظُلُلُ ﴾ بظلل، أوأمرُ الله تعالى في ظلل (٤).

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَيِّ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَٱلَّذِينَ

 <sup>(</sup>۱) بفتح السين قرأ بها ابن كثير ونافع والكسائي والباقون بالكسر.
 راجع التيسير في القراءات السبع (۸۰) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (۱/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. كان حليفاً لبني الخزرج وهو من بني قينقاع. أسلم أول ما قدم النبي على المدينة. توفي سنة ٤٣ هـ. انظر: السيرة لابن هشام (١/٥١٥ ـ ٥١٥) والطبقات لابن خياط (٨)، وتهذيب الأسماء (١/ ٢٧٠، ٢٧١) والكاشف (٢/ ٩٤) والإصابة (٣٢ / ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٥٥، ٢٥٦) عن عكرمة مرسلاً وذكره السيوطي في الأسباب (٢٨) والدر المنثور (١/ ٢٤١) وروى نحوه الواحدي في الأسباب (٥٩) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في هذين القولين تأويل للآية وصرف لها عن ظاهرها بدون دليل والصواب أن نثبت ما جاء في الآية على ظاهره على ما يليق بجلال الله من غير تشبيه ولا تكييف. راجع تفسير الطبري (٤/ ٢٦١) وابن الجوزي (١/ ٢٢٦) والقرطبي (٣/ ٢٥) وابن كثير (١/ ٢٤٨).

## ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ شَ

٢١١ - ﴿ سل بني إسرائيل ﴾ توبيخاً لهم، أراد علماءهم، أو أنبياءهم، أو جميعهم. ﴿ آية بينة ﴾ فلق البحر، وتظليل الغمام وغيرهما. ﴿ نعمة الله ﴾ العلم برسوله ﷺ.

717 - ﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ زينها الله بخلق الشهوات فيها، أو زينها الشيطان، أو المُغوي من الثقلين. ﴿ ويسخرون ﴾ من ضعفاء المسلمين، يوهمونهم أنهم على حق، والمراد بذلك علماء اليهود، أو مشركو العرب. ﴿ والذين اتقوا ﴾ فوق الكفار. ﴿ بغير حساب ﴾ عبر بذلك عن سعة ملكه الذي لا يفنيه عطاء ولا يقدر بحساب، أو هو دائم لا يفني، أو رزق الدنيا بغير حساب لأنه يعم المؤمن والكافر، ولا يُعطى المؤمن على قدر إيمانه، أو رزق المؤمن في الآخرة لا يحاسب عليه، أو التفضل بغير حساب، والجزاء بالحساب، أو كفايتهم بغير حساب ولا تضييق.

٢١٣ - ﴿أَمَةُ وَاحِدَة﴾ على الكفر، أو على الحق، أو آدم ـ عليه الصلاة السلام ـ كان إمام ذريته فبعث الله ـ تعالى ـ النبيين في ولده. أو يوم الذر لما خرجوا من صلب آدم أقروا بالعبودية ثم اختلفوا، وهم عشرة قرون كانوا بين آدم ونوح على الحق ثم اختلفوا.

يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَألِيَتَكَيَ وَٱلْسَكِينِ

وَٱبْنِ ٱلسَّكِبِيلِّ وَمَا تَفَعْكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ۖ

٢١٥ - ﴿ماذا ينفقون﴾ سألوا عن أموالهم أين يضعونها فنزلت (١) أونزلت في إيجاب نفقة الأهل والصدقة ثم نسخت بالزكاة.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَكَرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا نَعْلَمُوكَ ۚ

717 - (كتب عليكم القتال) أراد به الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خاصة، أو الناس عامة إلى حصول الكفاية، أو هو فرض متعين على كل مسلم أبداً، قاله ابن المسيب. (كُره لكم) الكُره: إدخال المشقة على النفس من غير إكراه أحد، والكَره: إدخال المشقة بإكراه غيره، كره: ذوكره، أو مكروه لكم فأقام المصدر مقامه (٢). مكروه قبل الأمر به وأما بعده فلا، أو كره في الطباع [٢٧/ب] قبل الأمر وبعده. (وعسى) بمعنى «قد»، أو طمع المشفق مع دخول الشك (٣)، ووعسى أن تكرهوا شيئاً من القتال، (وهو خير لكم) بالظفر والغنيمة والأجر والثواب، (وعسى أن تحبوا شيئاً من [ترك] (١٤) القتال، (وهو شر لكم) بظهور عدوكم، ونقصان أجوركم، (والله يعلم) مصلحتكم، (وأنتم لا تعلمون).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٢٩٤/٤) عن ابن جريج. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٢٤٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) راجع في معنى «الكره» تفسير الطبري (٢٩٨/٤) وتفسير الطبرسي (٢/ ١٩٣) ومختار الصحاح «كره».

<sup>(</sup>٣) راجع في معنى «عسى» تفسير القرطبي (٣/ ٣٩) والبرهان للزركشي (٢٨٨/٤) فقد فصل القول في معانيها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة لتصحيح المعنى المراد بالآية. راجع تفسير الماوردي وابن الجوزي (١/ ٢٣٥) والقرطبي (٣/ ٣٩).

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُ فُرُ الْمِعْدِ الْمَحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِند ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُ مِن ٱلْقَتْلُ وَلَا يَعْدَلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواُ وَمَن يَرْتَ وِ مِنكُمْ عَن يَرَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواُ وَمَن يَرْتَ وِ مِنكُمْ عَن يَرْتُ وَمُ مَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواُ وَمَن يَرْتَ وِ مِنكُمْ عَن يَرِيكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُوا وَمَن يَرْتَ وَ مَن يَرْتَ وَمِنكُمْ عَن وَينِكُمْ عَن وَينِكُمْ عَن وَينِكُمْ عَن وَينِكُمْ عَن وَينِكُمْ عَن وَينِكُمْ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآفِرِ مَنْ مَا مَرُوا وَجَلَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِينَ هَا مَرُوا وَجَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَرْجُونَ وَحَمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِينَ هَا مَرُوا وَجَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْوَلَتِهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْوَلِيْ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْوَلِيْ فَي اللَّهِ الللَّهِ الْوَلِيْ اللَّهُ الْوَلِيْ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيْ فَي مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ الْوَلِيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عُلُولًا وَيَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ الْوَلِي اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الْوَلِي الْمَالِ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْوَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الللَّهُ الْولَالِي اللَّهُ الْولَالِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ الْولِي اللَّهُ اللْهُ الْولِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢١٧ - ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهُمِ الْحَرَامِ ﴾ خرج عبد الله بن جحش (١) بأمر الرسول ﷺ في سبعة نفر فلقوا ابن الحضرمي (٢) في عِير فَقُتل ابنُ الحضرمي وأسروا آخر، وغنموا العير، وذلك أول ليلة من رجب، فلامه الرسول ﷺ والمسلمون فنزلت (٣) فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه، قاله الأكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه، سألوا عن القتال في الشهر

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي. وهو أخو زينب أم المؤمنين وابن عمة الرسول ﷺ كان من السابقين إلى الإسلام. وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً واستشهد بأحد وله نيف وأربعون سنة.

انظر: تاريخ الطبري (٢/ ٤١٠) والاستيعاب (٢/ ٢٧٧ ـ ٢٧٥) وتهذيب الأسماء (١/ ٢٦٢) والإصابة (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧).

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي. وهو أخو العلاء. وكان هو وإخوته حلفاء حرب بن أمية. وقد قتله واقد بن عبد الله التميمي أحد أفراد السرية في السنة الثانية من الهجرة.
 انظر: السيرة لابن هشام (۱/ ۲۰۳) والمحبر (۸٦، ١١٦)، وتاريخ الطبري (٢/ ٤١٤) والإصابة (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) خبر سرية عبد الله بن جحش ونزول الآية في ذلك. رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٠٥ مبر سرية عبد الله بن جحش ونزول الآية في ذلك. رواه الطبري في السيرة (٣٠٦، ٣٠٥) وتاريخه (٢/ ٢١٤) عن السيرة مطولاً وفي هذه الرواية أن الرسول على بعثه في ثمانية نفر. ورواه البيهقي في سننه (٢/ ١٤) عن عروة مختصراً.

وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (٦٠ ـ ٦٤) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٣٦)=

الحرام، فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهر، أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم عند عطاء (۱) منسوخ على الأصح (۲)، لأن الرسول على غزا هوازن وثقيفاً، وأرسل أبا عامر (۳) إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم، وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة. ﴿حبطت﴾ أصل الحبوط: الفساد، فإذا بطل العمل قيل حبط لفساده.

<sup>=</sup> والفخر الرازي (٢٩/٦، ٣٠) والقرطبي (٣/ ٤٠ ـ ٤٢) وابن كثير (١/ ٢٥٢، ٣٥٣) والدر المنثور (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي تابعي أحد الأعلام، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وروى عنه الأوزاعي وابن جريج عاش ثمانين سنة، توفي سنة ۱۱۶ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: الكاشف (٢/ ٢٦٥) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى (١٣/١٥) وطبقات الحفاظ للسيوطى (٣٩١).

<sup>(</sup>Y) هذا التصحيح قد سبق إليه الطبري في تفسيره (٤/ ٣١٤، ٣١٥) واستدل عليه بما ذكره العز. وفيه نظر. وذلك أن الرسول عليه ما غزا هوازن وثقيفاً ابتداء وإنما سمع أنهم تجمعوا في حنين لحربه فسار إليهم. فلما انهزموا أرسل أبا عامر إلى أوطاس في آثار من توجه منهم قِبَل أوطاس.

وكذلك بيعة الرضوان ما كانت ابتداء وإنما كانت لما بلغ الرسول ﷺ قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم.

فهذه الأدلة لا تنسخ الآية لأن من شرط النسخ التعارض، وهذه الأدلة لا تعارض الآية بل توافقها، لأن الآية أباحت القتال عند وجود سبب أكبر يقتضيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وتفسير الماوردي «أبا العاص» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب ما أثبته كما في البخاري (فتح ١/٨ مغازي/٥٥) وكتب التفسير. وهو أبو عامر واسمه: عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، عم أبي موسى. أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة. وقصة إرساله إلى أوطاس في الصحيحين. وقد استشهد فيها في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة. وقد صوَّب ما في تفسير الماوردي المحقق خضر وترك ذلك التصويب المحقق ابن عبد المقصود.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٤٥٤، ٤٥٧)، وتاريخ الطبري (٣/ ٧٩، ٨٠) والاستيعاب (٤/ ١٩٣) ١٣٥). (٤/ ١٩٣) وعيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ١٩٣) والإصابة (٤/ ١٢٣).

۲۱۸ - ﴿إِن الذين آمنوا﴾ قال قوم من المسلمين في سرية ابن جحش:
﴿إِن لَم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم في سفرهم أجر»، فنزلت (١) ﴿هاجروا﴾ دورهم كراهة المقام مع المشركين. ﴿وجاهدوا﴾ جهد فلاناً كذا: إذا أكربه وشق عليه ﴿سبيل الله﴾ طريقه وهي دينه. ﴿يرجون رحمة الله﴾ إنما رجوها لأنهم لا يتيقنوا آداء كل ما وجب عليهم.

۲۱۹ ـ ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الخمر: ما خامر العقل فيستره، والميسر: القمار. ﴿ إِثْم كبير ﴾ سكر الشارب وإيذاؤه الناس (۲) ؛ وإثم الميسر بالظلم ومنع الحق، أو إثم الخمر: زوال العقل حتى لا يعرف خالقه، وإثم الميسر: صده عن ذكر الله وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء. ﴿ ومنافع الناس ﴾ منافع أثمانها، وربح تجارتها، والالتذاذ بشربها.

ونشربها فتتركنا ملوكا وأسداً ما ينهنهنا اللقاء(٣)

<sup>(</sup>۱) هذا السبب من تمام سبب نزول الآية: ۲۱۷. وقد رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۳۱۹) والبيهقي في سننه (۱/ ۱۲) عن جندب بن عبد الله، وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱/ ۲۵۰) وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم والطبراني.

 <sup>(</sup>٢) راجع في أضرار الخمر: رسالة للشيخ عبد العزيز جاويش وهي بعنوان «آثار الخمر في نظر أرقى الأمم» وكتاب «الخمر بين الطب والفقه» للدكتور محمد علي البار.

 <sup>(</sup>٣) قائل البيت حسان بن ثابت. من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة.
 انظر ديوانه (٧٣) قصيدة/ ١ بيت/ ١٠ وتفسير الطبري (٤/ ٣٢٧) والقرطبي (٣/ ٥٧)
 ونهنهه عن الشيء فتنهنه: أي كفه وزجره فكف. أي لا نخاف لقاء العدو.

ومنافع الميسر: كسب المال بغير كد، أو ما كانوا يصيبون به من أنصباء الجزور. ﴿وَإِثْمَهُما ﴾ بعد التحريم ﴿أكبر من نفعهُما ﴾ قبل التحريم، أو كلاهما قبل التحريم. ﴿العفو ﴾ ما فضل عن الأهل، أو ما لا يبين (١) على من أنفقه أو [٣٧أ] تصدق به، أو الوسط من غير إسراف ولا إقتار، أو أخذ ما آتوه من قليل أو كثير، أو الصدقة عن ظهر غنى، أو الصدقة المفروضة، وهي محكمة، أو نُسخت (٢) بالزكاة، وحرمت الخمر بهذه الآية، أو بآية «المائدة» (٣) على قول الأكثر.

من البتيم إلا بالتي الإسراء: ٣٤] و ﴿إِن الذين يأكلون أموال البتامي ظلماً﴾ [النساء: ١٠] تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة البتامي فعزلوا أطعمة البتامي حتى ربما فسدت عليهم، فنزلت ﴿وإن تخالطوهم﴾ في الطعام والشراب، والسكني، والدابة، واستخدام العبيد. ﴿والله يعلم المفسد﴾ الذي يخلط ماله بمال البتيم، ليفسد مال البتيم. والمصلح: الذي يريد بذلك إصلاح مال البتيم. ﴿لأعنتكم﴾ لشدد عليكم، أو يجعل ما أصبتم من أموال البتامي موبقاً ﴿عزيز﴾ في سلطانه قادر على الإعنات. ﴿حكيم﴾ في تدبيره بترك الإعنات.

وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مَّؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمٌّ وَلَا

<sup>=</sup> راجع: مختار الصحاح «نهه».

<sup>(1)</sup> قال الناسخ في حاشية الأصل «لعله يشق».

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبري (٤/ ٣٣٧ ـ ٣٤٦) فقد روى تأويلات العلماء للعفو مسندة إلى أصحابها. ورجح أن الآية محكمة، وحملها على صدقة التطوع، واستدل على ذلك.

 <sup>(</sup>٣) هي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [٩٠].

<sup>(3)</sup> هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه أبو داود (۲/۳۰۱ وصایا/۷) والنسائي (۲/ ۱۰۳ وصایا/ ما للوصي) والطبري في تفسيره (٤/ ٣٥٠) والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۸) وصححه، والبيهقي في سننه (٦/ ۲۸٤). والواحدي في الأسباب (٦٥).

وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٥٦) والسيوطي في الأسباب (٢٩) والدر المنثور (١/ ٢٥٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُّ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَكِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ﴾ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عَلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ﴾ وَيُبَيِّنُ عَايَنتِهِ عَلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ﴾

۲۲۱ - ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ محكم في كل مشركة كتابية، أو غير كتابية، أو غير كتابية، أو خير كتابية، أو خانت عامة في كل مشركة فنسخ منها أهل الكتاب، ومراده التزويج، والنكاح: حقيقة في العقد مجاز في الوطء (۱۱). ﴿مؤمنة خير من﴾ حرة ﴿مشركة﴾ وإن شرف نسبها، أو (۲) نزلت في عبد الله ابن رواحة (۳)، كانت له أمّة، فخطب عليه حرة مشركة شريفة فلم يتزوجها فأعتق

<sup>(</sup>۱) هذا قول أكثر أصحاب الشافعي ويرى الجمهور من أصحاب أبي حنيفة أنه حقيقة في الوطء ومن العلماء من يرى أنه من الألفاظ المشتركة فهو حقيقة في العقد وفي الوطء فمن استعماله في الوطء قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا قمن استعماله في الوطء قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة: ٣٣٠]. فالمراد به الوطء لقول الرسول ﷺ في المطلقة ثلاثاً «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه البخاري (الفتح/٩/٤٦٤/الطلاق/٣٧) وزاد نسبته ابن كثير في تفسيره (١/٣٧٨) إلى مسلم وأحمد عن عائشة رضي الله عنهما. قال ابن جني: ﴿سألت أبا علي عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرقت العرب في الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الالتباس فإذا قالوا: نكح فلان فلانة أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا غير المجامعة».

راجع تفسير الفخر الرازي (٦/ ٥٥)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/ ٢٢٣). وجود (أو) هنا يحتمل أمرين: إما أن تكون زيادة من الناسخ سهواً فبحذفها يستقيم الكلام وإما أن تكون عاطفة لهذا السبب على سبب آخر. وقد سقط على الناسخ وقد ذكره الماوردي (د/ ٤٢١ ـ ب) وهو أن أبا مرثد الغنوي لما أسلم سأل الرسول ﷺ في تزوج «عناق» وهي امرأة مشركة. فنزلت.

وقد روى الواحدي في الأسباب (٦٦) قصة أبي مرثد عن مقاتل بن حيان وذكرها القرطبي في تفسيره (٣/ ٦٧) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٥٦) ونسبها ـ أيضاً ـ لابن المنذر وابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور. يكني أبا محمد=

أمته وتزوجها، فطعن عليه ناس من المسلمين فنزلت(١) ﴿ ولو أعجبتكم ﴾ (٢) بجمالها وحسبها ومالها. ﴿ ولا تُنكحوا المشركين ﴾ هذا على عمومه إجماعاً.

وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعَتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّ يَطُهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ هُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَرْبُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْبَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِمُوا لِإَنْسُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِإَنْسُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِإَنْسُكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَلْكُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

٢٢٢ ـ ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ كانوا يجتنبون مساكنة الحائض والأكل والشرب معها، فسألوا الرسول ﷺ فنزلت(٣)، أو سأله ثابت بن الدحداح

وليس له عقب. من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة. وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. في جمادى الأولى من سنة ثمان هجرية في أرض الشام. انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٣٧٩) والاستيعاب (٢/ ٢٩٣ ـ ٢٩٣) والكاشف (٢/ ٨٦) والإصابة (٢/ ٣٠٣، ٣٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٣٦٨/٤) والواحدي في الأسباب (٦٦) مطولاً عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس. وذكره عن السدي القرطبي في تفسيره (٣/ ٦٩، ٧٠) وابن كثير (٢/ ٢٥٨) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>Y) يستفاد من ذلك أن الخاطب يجوز أن ينظر إلى مخطوبته، لأن النظر سبب من أسباب الإعجاب. وقد دل على مشروعية النظر قول الرسول ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي (٣/ ٣٨٨ نكاح/٥) وحسنه والنسائي (٦/ ٥٧ نكاح/ إباحة النظر) وابن ماجه (١/ ٥٩٩ نكاح/٩) عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه أنس مطولاً. وقد رواه عنه مسلم (٢١٦/١ حيض/١٦) وأبو داود (١/ ٥٩ طهارة/ مؤاكلة الحائض) والترمذي (١/ ٢١٤ تفسير) والنسائي (١/ ١٢٥ طهارة/ تأويل قوله ﴿ويسألونك عن المحيض﴾) وابن ماجه (١/ ٢١١ طهارة/ ١٢٥) والإمام والدارمي (١/ ٢٤٥ طهارة/ مباشرة الحائض) والطيالسي في مسنده (٢/ ١١٤) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٣١) و٢٤٦ حلبي) والواحدي في الأسباب (٦٥، ٦٨) والبيهقي في سننه (٣١٣/١).

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٧٤٧) والقرطبي (٣/ ٨١) وابن كثير (١/ ٢٥٨) والدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٥٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر=

الأنصاري<sup>(۱)</sup>، أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة الحيض فنزلت، قاله مجاهد: (۲) ﴿أَذَى ﴾ بِنَتَنِه وقذره ونجاسته. ﴿فاعتزلوا النساء ﴾ فلا تباشروهن بشيء من أبدانكم (۲) ، أو ما بين السرة والركبة، أو الفرج وحده. ﴿يطهرن ﴾ اغتسلن بالماء: بالوضوء وبالغسل، أو بغسل الفرج وحده. ﴿من حيث أمركم الله ﴾ في القُبُل، أو بالنكاح دون السفاح، أو من قُبُل (۵) الطهر لا من قُبُل الحيض، أو لا تقربوها صائمة ولا

وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان.

(۱) وسؤال ثابت ونزول الآية فيه، رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٣٧٤) عن السدي.
 وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (٦٨، ٦٩) وتفسير القرطبي (٣٠/ ٨٠) والدر المنثور
 (١/ ٢٥٨).

وهو ثابت بن نعيم بن غنم بن إياس بن الدحداح ويقال الدحداحة، حليف الأنصار. استشهد يوم أحد، وقال بعضهم إنه جرح ثم برأ ومات في فراشه مرجع النبي على من الحديبية.

انظر: الاستيعاب (١/ ١٩٥، ١٩٦) والإصابة (١/ ١٩١).

- (۲) رواه عنه الدارمي في سننه (۱/ ۲۹۱ طهارة/ من أتى امرأته في دبرها) والطبري في تفسيره (۱/ ۳۷۳). وذكره القرطبي في تفسيره (۱/ ۸۱) والسيوطي في الدر المنثور (۱/ ۲۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد.
- (٣) وقد رد الطبري هذا القول لقيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله ﷺ أنه كان يباشر نساءه وهن حيَّض. فدل ذلك على أن مراد الله \_ تعالى \_ بقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وقد اختلف العلماء في ذلك البعض كما في القولين الآتين.

راجع تفاصيل ذلك في تفسير الطبري (٤/ ٢٢٢).

- (٤) قال الماوردي (د ٢/١ ب): «وفيه ثلاثة تأويلات، أحدها: فإذا اغتسلن، قاله: ابن عباس، وعكرمة والحسن. الثاني: الوضوء، قاله طاوس ومجاهد. الثالث: غسل الفرج».
- نلاحظ أن تفسير الماوردي يختلف عن تفسير العز لقوله \_ تعالى \_ ﴿فَإِذَا تَطَهُّرنَ﴾، وذلك أن الماوردي ذكر ثلاثة أقوال في التطهر بينما العز ذكر قولين. ولعل في عبارة العز خطأ من الناسخ وصوابها: ﴿تطهرن﴾ اغتسلن بالماء، أو بالوضوء أو بغسل الفرج وحده وبهذا التصويب تتفق مع ما في تفسير الماوردي، والطبري (٤/٤٨٤، ٣٨٦).
- (٥) ﴿قُبُلُ» ـ بضم فسكون ـ أي أول الطهر وعند إقباله أو في حال الطهر. وفي الحديث: =

محرمة ولا معتكفة (١) ﴿المتطهرين﴾ بالماء، أو من أدبار النساء، أو من الذنوب بالتوبة.

۲۲۳ \_ ﴿حرث لكم﴾ مزدرع لنسلكم ﴿أنى شئتم﴾ زعمت اليهود أن من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأكذبهم الله/تعالى بقوله ﴿أنى [۲۳/ب] شئتم﴾ (۲) أو كيف شئتم عازلين أو غير عازلين، أو حيث شئتم من قُبُل أو دُبُر روي ذلك عن ابن عمر (۲) \_ رضي الله تعالى عنهما \_ وبه قال ابن أبي مُليكة (٤)،

- = «طلقوا النساء لقُبُل عدتهن» وفي رواية «في قُبُل طهرهن» أي في إقباله وأوله، أو في حالة الطهر.
  - راجع اللسان «قبل» (۱۶/۳۵) والنهاية لابن الآثير (٩/٤).
    - (١) قاله الأصم راجع: (د ٢/١١ ب).
- (۲) هذا السبب رواه جابر بن عبد الله (د ۲/۱۱ ـ أ). وقد رواه عنه مسلم (۲/۱۰۰۸ نکاح/۱۹) وأبو داود (۱/ ٤٩٩ نکاح/جامع النکاح) والترمذي (۵/ ۲۱۵ تفسير) وابن ماجه (۱/ ۲۲۰ نکاح/۲۹) والطبري في تفسيره (۱/ ٤٠٩، ٤١٠) والبيهقي في سننه (۷/ ۱۹۹) والواحدي في الأسباب (۲۹). وقد رواه عنه بنحوه البخاري (۸/۱۸۹/ تفسير) والدارمي (۱/ ۲۵۸، ۲/ ۱۲۵ حيض/إتيان النساء في أدبارهن).
- ولفظ البخاري: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية».
- وراجع أيضاً: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٧٣) وتفسير القرطبي (٣/ ٩١) وتفسير ابن كثير (١/ ٣٦) والدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٦١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبى نعيم في الحلية.
- (٣) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث من البعثة. وعرض على النبي على ببدر فاستصغره، وكذا بأحد، وأجازه بالخندق وهو ابن خمس عشرة سنة كما ثبت بالصحيح وقد روى عن النبي على كثيراً، توفي بمكة سنة (٧٣ هـ).
- انظر: الطبقات لابن خياط (٢٢)، وتهذيب الأسماء (١/ ٢٧٨ ـ ٢٨١) والإصابة (٢/ ٣٤٧ ـ ٢٨١).
- (٤) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي أبو بكر تابعي ثقة وهو مؤذن ابن الزبير وقاضيه. توفي سنة ١١٨ ه ويقال سنة ١١٧ ه. انظر: المعارف (٤٧٥)، والكاشف (٢/٣٠١) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ٤٣٠) وتهذيب التهذيب (٣٠٦/٥).

ويروى عن مالك<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ وقد أُنكرت<sup>(۲)</sup> هذه عن ابن عمر، أو من أي وجه شئتم من دبرها في قبلها، أو من قبلها أو أو قال بعض الصحابة:

(۱) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله، ولد سنة ۹۳ هـ وهو من تابعي التابعين وأحد أثمة المذاهب الأربعة توفي في ربيع الأول سنة ۱۷۹ هـ.

راجع: جمهرة الأنساب (٤٣٦) وتهذيب الأسماء (٢/ ٧٥ \_٧٩) والكاشف (٣/ ١١٢).

أما ما ذكره العزعن الإمام مالك فقد رده القرطبي في تفسيره (٣/ ٩٣ ـ ٩٥) فقال: «حُكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر ثم قال: وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليَّ كذبوا عليَّ كذبوا عليَّ، ثم قال ألستم قوماً عرباً ألم يقل الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟».

وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٥): «وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف شديد، فقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء في ذلك والله أعلم». وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٢٥٢) وفتح الباري (١/ ١٩٠).

(٢) وقد نقل القرطبي في تفسيره (٣/ ٩٢) تكذيب ما روي عن ابن عمر فقال: «وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا عليَّ...... إلخ» وقد صحح ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٢) رواية النسائي وزاد نسبتها إلى ابن مردويه عن الطبراني.

وراجع أيضاً: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٧٤) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٥٢) وفتح الباري (٨/ ١٨٩ ـ ١٩٩/ تفسير) والدر المنثور (١/ ٢٦٥).

هذا، وقد نهى الرسول ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: ﴿إِذَا فَسَا أَحَدَكُم فَلْيَتُوضَاً وَلاَ تَأْتُوا النساء في أُعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق».

رواه الترمذي (٣/ ٤٥٩ رضاع/ ١٢) وحسنه عن علي بن طلق ـ رضي الله عنه. وقال الرسول ﷺ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» رواه أبو داود (٤٩٨/١) نكاح/

جامع النكاح) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال الرسول ﷺ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». رواه ابن ماجه (١/ ٦١٩ نكاح/ ٢٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) في الأصل «في دبرها» بعد قوله: «أو من قبلها» وهذه الزيادة خطأ ولعلها من الناسخ بدليل عبارة الماوردي (د ٢/١٤ ب) وهي: «من أي وجه أحببتم من قبلها أو من دبرها في قبلها» كما أنه يلزم من إثباتها تكرار القول الأول الذي نسبه العز إلى ابن أبي مُليكة.

إني لآتي امرأتي مضطجعة، وقال آخر: إني لآتيها قائمة، وقال آخر: إني لآتيها على جنبها، وقال آخر: إني لآتيها على جنبها، وقال آخر: إني لآتيها باركة، فقال يهودي بقربهم: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة فنزلت (١١)... ﴿وقدموا لأنفسكم﴾ الخير، أو ذكر الله ـ تعالى ـ عند الجماع قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

غَفُورُ حَلِيمٌ ١

٧٢٤ - ﴿عُرضة﴾ من القوة والشدة، فالعرضة أن يحلف في كل حق وباطل فيبتذل اسم الله ـ تعالى ـ ويجعله عرضة، أو العرضة: علة يعتل بها فيمتنع من فعل الخير، والإصلاح معتلاً بأن حلفت، أو يحلف في الحال فيعتل بيمينه في ترك الخير، أو يحلف ليفعلن البر والخير فيقصد بفعله بر يمينه دون الرغبة في فعل الخير. ﴿أن تَبروا﴾ في أيمانكم، أو تبروا أرحامكم ﴿وتصلحوا بين الناس﴾. ﴿سميع﴾ لأيمانكم ﴿عليم﴾ باعتقادكم.

• ٢٢٠ - ﴿ بِاللَّغُو﴾ كل كلام مذموم، لغا فلان: قال قبيحاً، فلغو اليمين: ما سبق إليه اللسان من غير قصد، كلا والله، وبلى والله، مر الرسول ﷺ بقوم يتناضلون فرمى رجل فقال: أصبت والله، أخطأت والله، فقال رجل مع الرسول ﷺ حنث الرجل فقال الرسول ﷺ «كلا إن أيمان الرماة [لغو] لا كفارة ولا عقوبة » (٢) أو الحلف على شيء ظاناً ثم تبين بخلافه، أو الحلف في حال

 <sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٤/٠٠٤) عن عبد الله بن علي بن السائب مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٢) ونسبه إلى الطبري فقط.

<sup>(</sup>۴) هذا الحديث رواه الحسن البصري. . . مرسلاً (د ١/ ٤٣ ـ أ) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٤/ ٤٤٤) ولفظه بعد ذكر سببه «كلًّا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذكره القرطبي في تفسيره (٣١ / ٢٦٧) وقال: «هذا مرسل حسن عن الحسن». وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٦٧) ونسبه إلى الطبري فقط.

الغضب من غير عقد ولا عزم بل صلة في الكلام وعن الرسول على «لا يمين في غضب» (۱) ، أو الحلف على معصية فلا يؤاخذ بترك المعصية ويكفّر، وعن الرسول على الرسول المعلى على معصية فلا يمين له (۲) أو دعاء الحالف على نفسه، كقوله «إن لم أفعل فأعمى الله بصري، أو أخرجني من مالي، أو أنا كافر بالله، قاله زيد بن أسلم (۳) أو اللغو: الأيمان المكفّرة، أو ما حنث فيه ناسيا حسبت قلوبكم عمدتم، أو الحلف كاذباً، أو على باطل، أو اعتقاد الشرك بالله - تعالى - والكفر (٤) عند زيد بن أسلم (غفور) للغو (حليم) بترك معاجلة العصاة.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه ابن عباس (د ٤٣/١ ب). وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٤/ ٤٣٩) وصحح أحمد شاكر إسناده وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٥٦٥) ونسبه إلى الطبراني في الأوسط، وضعف إسناده.

وذكره القرطبي في تفسيره (٣/ ١٠٠) ونسبه إلى مسلم. ولم أجده في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) هذا مختصر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ألله بن عمرو، أنّ رسول الله - ﷺ قال: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر عليه، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» (د ٢/١١ ـ ب) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٤/ ٤٤٢) و البيهقي في سننه (١٠/٣٣) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: «عبد الرحمن بن الحارث قال أحمد: متروك وقال أبو حاتم: شيخ».

ورواه عنه أبو داود (٢٠٤/٢، إيمان/١٤) والإمام أحمد في مسنده (١١/ ١٧٣ معارف) والبيهقي في سننه بلفظ قال رسول الله على - «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها قال أبو داود: «الأحاديث كلها عن النبي على اليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يُعبأ به».

راجع أيضاً: الدر المنثور (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ تابعي ثقة فقيه عالم بالتفسير وله كتاب فيه. توفى سنة ١٣٦ ه.

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ٢٩٦)، وطبقات الحفاظ (٣٥) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) راجع قول زيد في لغو اليمين.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ﷺ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۗ

٢٢٦ - ﴿ يُولُونُ يَقسمون، والأليَّة: القسم، يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم فترك لدلالة الكلام عليه، ويختص باليمين بالله - تعالى -، أو يعم في كل ما يُلزم الحانث ما لم يكن يلزمه. يختص بالجماع وبحال الغضب وقصد الإضرار ولا يجري/ في حال الرضا وبغير قصد الإضرار، أو يعم الأحوال إذا حلف على [٢٤/أ] الجماع، أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع أو غيره، كقوله: لأسوأنك أو لأغيظنك، قاله الشعبي وابن المسيب والحكم (١). ﴿ فاءوا ﴾ رجعوا إلى الجماع، أو الجماع لغير المعذور، والفيئة باللسان للمعذور، أو الفيئة باللسان وحده عند من جعله عاماً في غير الجماع. ﴿ فقور ﴾ بإسقاط الكفارة، أو بإسقاط الإثم دون الكفارة.

٧٢٧ - ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله: اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء (٢) قاله ابن المسيب: ﴿سميع﴾ لإيلائه، أو لطلاقه، ﴿عليم﴾بنيته، أو بضره.

وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَّرَبَّصِّنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي

<sup>(</sup>۱) هو الحكم بن عتيبة \_ بالتصغير \_ الكندي مولاهم، ولد سنة (۰۰ هـ) فقيه الكوفة ثقة روى عنه مسعر وشعبة. توفي سنة (۱۱۵ هـ). انظر: الكاشف (۲٤٦/۱) وطبقات الحفاظ (٤٤).

<sup>(</sup>٢) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (٤٩٧/٤) عنه والمراد به أنه لا يترتب على الإيلاء طلاق بعد مضي المدة بأن تطلق بدون تطليق وإنما الأمر متروك للزوج بأن يرجع أو يطلق أو تطالبه المرأة بذلك، كما روى عنه «أنه إذا مضت أربعة أشهر في تطليقه يملك الرجعة». وقد ذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره (٢٦٨/١) عنه.

أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ

7۲۸ - ﴿والمطلقات﴾ الطلاق: التخلية، النعجة المهملة بغير راع طالق وبه سميت المرأة. ﴿ثلاثة قروء وهي الحيض، أو الأطهار، أخذ من الاجتماع، لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض، أو لاجتماعه في البدن عند من رآها الأطهار، قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه جمعهما، أو القرء: الوقت لمجيء ما يعتاد مجيئه، أو لإدباره، أقرأ النجم جاء وقت طلوعه أو أفوله. قال:

فالقرء: وقت لخروج الدم، أو لاحتباسه. ﴿ما خلق الله في أرحامهن﴾ المحيض أو الحمل، أو كلاهما، توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج، أو لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية. ﴿بعولتهن﴾ سموا بذلك لعلوهم عليهن، بعلا(٣): ربًّا، لعلوه بالربوبية. ﴿بردهن﴾ برجعهن. ﴿ولهن﴾ من حسن الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة، أو لهن على الأزواج من

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الطبري في تفسيره (٤/ ٥١١) والسَّماكان: نجمان نيران أحدهما: السماك الرامح لا نوء له، وهو إلى جهة الشمال. والآخر: السماك الأعزل، وهو من كواكب الأنواء، وهو إلى جهة الجنوب. راجع: اللسان «سمك» (٣٢٨/١٢).

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بيت لمالك بن الحارث الهذلي، وصدره:

كرهت العَقر عَقر بني شُليل إذا ......

والعقر: موضع بعينه. وكرهه لأنه قوتل فيه. شُليل: جد جرير بن عبد الله البجلي.

انظر: ديوان الهذليين (۳/ ۸۳) ومعاني القرآن للزجاج (۱/ ۲۸۹) وتفسير الطبري (٤/ اللهان) والطبرسي (۲/ ۲۲۳) وابن الجوزي (۱/ ۲۳۹) والقرطبي (۱۱۳/۳) واللسان

 <sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى: ﴿أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين﴾ [الصافات: ١٢٥].

التصنع مثل ما لأزواجهن عليهن قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، أو لهن من ترك المضارة مثل ما عليهن. ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ بالميراث والجهاد، أو بالإمرة والطاعة، أو إعطاء الصداق والملاعنة إذا قذفها، أو بالإفضال عليها وأداء حقها والصفح عن حقوقه عليها، أو بأن جعل له لحية قاله حميد(١).

٢٢٩ - ﴿الطلاق مرتان﴾ بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة، أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع، فأراد رجل المضارة بزوجته/بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب [٢٤/ب] انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول ﷺ فنزلت(٢)....

<sup>(</sup>١) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٥٣٥) من طريق عبيد بن الصباح عن حميد. وذكره القرطبي في تفسيره (٣/ ١٢٥) وقال: «وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها».

ولم أعرف من حميد هذا؟ لأن اسم حميد كثير في كتب التراجم، ولم أجد فيها حميداً روى عنه عبيد، كذلك لم أجده في ترجمة عبيد.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً (د 1/20 ـ أ) وقد رواه عنه الترمذي في سننه (٣٨٨/٣) طلاق/١٦) والإمام مالك في الموطأ (٣٦٣ طلاق/٢٩) والشافعي في مسنده (١٩٢) والطبري في تفسيره (٤/ ٣٣٥) والبيهقي في سننه (٧/ والشافعي في مسنده (٧٣) وقد وصله الترمذي فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما بنحوه، وقال: والمرسل أصح.

﴿ فإمساك بمعروف ﴾ الرجعة بعد الثانية ، والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة . قيل للرسول على الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال : "إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان : ترك الرجعة حتى تنقضي العدة ، والإحسان : أداء حقها وكف الأذى عنها . (يخافا ) يظنا . (ألا يقيما حدو الله ) بظهور نشوزها وسوء الخلق ، أو لا تطبع أمره ولا تبر قسمه ، أو تصرح بكراهتها له ، أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقه ، قال الرسول على "المختلعات هن المنافقات "(۲) وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها . (ما افتدت به) من

<sup>=</sup> وقد رواه متصلاً الحاكم في مستدركه (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠) والبيهقي في سننه (٧/ ٣٣٣) والواحدي في الأسباب (٧٣).

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ٢٧١) والدر المنثور (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الدارقطني (٤/٤) والبيهقي (٧/ ٣٤٠) في سننهما من طريق إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس رضي الله عنه وقالا: «كذا قال عن أنس والصواب عن إسماعيل عن أبي رزين مرسل عن النبي عليها.

وقد رواه الدارقطني من طريق قتادة عن أنس، وعلق عليه أبو الطيب آبادي فقال: «صححه ابن القطان وقال البيهقي: ليس بشيء».

وقد رواه عبد الرزاق في مصنّفه (٦/ ٣٣٧، ٣٣٨) والطبري في تفسيره (٤/ ٥٤٥) والبيهقي في سننه (٧/ ٣٤٠) عن أبي رزين مرسلاً.

وراجع أَيضاً: تفسير القرطبي (٣/ ١٢٨)، وابن كثير (١/ ٢٧٢)، والدر المنثور (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه ثوبان مُولى رسول الله ﷺ. وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٤/ ٥٦٨ مذا الحديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى».

وذكره الماوردي (د ١/ ٤٥ ـ أ) بلفظ «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» عن عقبة بن عامر الجهني.

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(٥/٥) وقال: «رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٤١٤ حلبي) والنسائي في سننه (٦/ ١٣٨) طلاق/ الخلع) عن الحسن عن أبي هريرة. وقال النسائي: «الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً». وقال النووي في تهذيب الأسماء (١/ ١٦٢) في ترجمة الحسن: «قال يحيى بن معين وأبو حاتم وابن أبي خيثمة وغيرهم: ولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة»، =

الصداق من غير زيادة، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله(١). بقوله \_ تعالى \_: ﴿وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾(٢) [النساء: ٢٠].

۲۳۰ ـ ﴿ فَإِن طلقها ﴾ الثالثة، أو هو تفسير لقوله ـ تعالى ـ ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ ﴿ تنكح زوجاً غيره ﴾ الدخول شرط عند الجمهور خلافاً لابن المسيب.

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْمُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ وَلَا تَسْكُوهُنَ وَلِا تَعْسِكُوهُنَ عِمْرُولًا لِنَعْنَدُولًا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَذَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَ

۲۳۱ - ﴿بلغن أجلهن﴾ قاربن انقضاء العدة، بلغ البلد إذا قاربه ﴿فأمسكوهن﴾ ارتجعوهن. ﴿سرحوهن﴾ بتركهن حتى تنقضي العدة ﴿ولا

وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (١١٤/١٢ ـ ١١٦) من قال: لم
 يسمع الحسن من أبي هريرة ـ بأنهم لا حجة عندهم ولا دليل على ذلك. لذا صحح
 إسناد الحديث وقال: إنه على شرط الشيخين.

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/٣٧٣) والدر المنثور (١/٣٨٣).

<sup>(</sup>۱) هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري. تابعي ثقة فقيه توفي سنة ١٠٨ هـ.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٩٠، ٩١) والكاشف (١٦٢/١) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) سيذكر العز عند تفسير هذه الآية أنها منسوخة بآية الخلع والقول بالنسخ ضعيف لأن الأمة مجمعة على جواز افتداء المرأة من زوجها بقليل المال وكثيره ولأنه لا تعارض بين الآيتين فآية البقرة فيما إذا كان طلب الخلع من المرأة وآية النساء فيما إذا كان الزوج يريد طلاقها من غير طلب منها فلا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض كما سبق توضيحه.

راجع تفسير الطبري (٤/ ٥٨١) وابن عطية (٢/ ٢٨٢).

تمسكوهن ضراراً بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة، ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً > كان أحدهم يطلق، أو يعتق ثم يقول «كنت لاعباً» فقال الرسول ﷺ من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه»، ونزلت (١) ﴿ولا تتخذوا > .

وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِسَآةَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ثَذَالِكَ يُوعَظُ بِدِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُرَ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿

٢٣٧ - ﴿ فِبلغن أَجلهن ﴾ بانقضاء العدة . ﴿ تعضلوهن ﴾ العضل المنع ، داء عضال : ممتنع أن يداوى ، فلان عضلة : داهية ، لامتناعه بدهائه ، أو العضل : التضييق ، أعضل بالجيش الفضاء ، وقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : «أعضل رأيي في أهل العراق لا يرضون عن والي ولا يرضى عنهم والي » . نزلت في معقل بن يسار (٢) لما طلقت أخته ، رغب مطلقها في نكاحها فعضلها (٣) ، أو

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الحسن مرسلاً (د ٢/١١ ـ أ).

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣). وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٨١) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٨٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد روى معنى هذا الحديث ابن ماجه في سننه (١/ ٦٥٨ طلاق/ ١٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة».

<sup>(</sup>٢) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني أبو عبد الله. أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. نزل البصرة ومات بها في آخر خلافة معاوية.

انظر: الاستيعاب (٣/ ٤٠٩، ٤١٠)، وتهذيب الأسماء (٢/ ١٠٦) والكاشف (٣/ ١٦٣)، والإصابة (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الحسن عن معقل بن يسار. وقد رواه عنه البخاري (فتح ١٩٢/، ٩/ ١٨٣ نصير) وأبو داود (١/ ٤٨١ نكاح/عضل) والترمذي (١٦/٥ تفسير) والدارقطني (٣/ ٢١٣ تفسير) والحاكم (٣/ ٢٨٠) والبيهقي (٣/ ١٣٨) والطبري في تفسيره (٥/ ١٧ ـ ١٠٤) والواحدى في الأسباب (٧٣ ـ ٧٥).

وراجع أيضاً أحكام القرآن للشافعي (١/ ١٧٣، ١٧٤) وتفسير الطبرسي (٢/ ٢٤٠)=

نزلت في جابر بن عبد الله (۱) طلقت بنت عم له ثم رغب زوجها في نكاحها فعضلها (۲)، أو تعم كل ولي عاضل (۳). ﴿تراضوا بينهم بالمعروف﴾ بالزوج الكافي، أو بالمهر.

٣٣٣ - ﴿حولين﴾ من حال الشيء إذا انقلب، لانقلابه عن الوقت الأول واستحالة الكلام انقلابه عن الصواب، أومن التحول عن المكان، لانتقاله من الزمن الأول. ﴿كاملين﴾ قيدهما بالكمال، لأنهم يطلقون الحولين/يريدون [٢٥/أ]

<sup>=</sup> وتفسير ابن الجوزي (١/ ٢٦٨) والقرطبي (٣/ ١٥٨) وابن كثير (١/ ٢٨٢) والدر المنثور (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۱) في الأصل «عبد الله بن رواحة» وهذا خطأ والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي (د ٢/١٥ ـ أ) والمصادر الأخرى التي سيأتي ذكرها عند عزو هذا السبب. وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الله أحد المكثرين في الرواية عن النبي على وقد غزا معه تسع عشرة غزوة. توفي سنة ٧٤ هـ وقيل ٧٨ هـ. انظر: تهذيب الأسماء (١/ ١٤٢) والكاشف (١/ ١٧٧) والإصابة (١/ ٢١٣) وطبقات الحفاظ (١١).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٢١، ٢٢) والواحدي في الأسباب (٧٦) عن السدي.
 وراجع تفسير الطبرسي (٢/ ٢٤٠) وابن الجوزي (٢٨٨/١) وابن كثير (١/ ٢٨٢) وفتح الباري (٩/ ١٨٧) والدر المنثور (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) وهذا هو الراجح في تفسير الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجمهور.

أحدهما وبعض الآخر، ومنه ﴿فمن تعجل في يومين﴾ [٢٠٣]، أمرٌ بإكمالها لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ [الأحقاف: ١٥]، فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً، قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_: أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله، أو قصرت. ﴿المولود له﴾ الأب، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها ومؤنتها ﴿بالمعروف﴾ بأجرة مثلها، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار، أو إعسار. ﴿لا تضار والدة ﴾ لا تمتنع من الإرضاع إضراراً بالأب عند الجمهور، أو الوالدة هي الظئر(١)، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضراراً ﴿وعلى الوارث﴾ وهو المولود، أو الباقى من أبويه بعد موت الآخر، أو وارث الوالد، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه، والأخ وابنه دون الوارث من النساء، أو ذوي الرحم المَحْرم من الورثة، أو الأجداد ثم الأمهات. ﴿مثل ذلك﴾ ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته، أومن أن لا تضار والدة بولدها ﴿فصالا﴾ فطاماً بفصل الولد من ثدي أمه، فاصلت: فلاناً فارقته [ ﴿وتشاور ﴾ ] التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل الحولين، أو قبلهما وبعدهما. ﴿تسترضعوا﴾ لأولادكم بحذف [اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد](٢) وهذا عند امتناع الأم من رضاعه ﴿سلمتم﴾ إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة برضى الأبوين، أو سلمتم إلى الظئر أجرها.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوثِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

٢٣٤ ـ ﴿ أُربِعة أَشْهِرٍ وعَشْراً ﴾ زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن

<sup>(</sup>١) الظثر: هي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. والجمع: ظؤار بالضم كفعال، وظؤور كفلوس، وأظار كأحمال.

راجع: مختار الصحاح، واللسان (ظأر).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (د ۲/۷۱ ـ أ) لازمة لاستقامة الكلام.

المسيب، وأبو العالية (١)، وفي وجوب الإحداد فيها قولان: قال الرسول ﷺ لأسماء بنت عميس (٢) لما أصيب جعفر بن أبي طالب (٣): "تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» (٤) ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن ﴾ أي في تزوجكم بهن، أو

<sup>(</sup>۱) هو رُفَيْع ـ بالتصغير ـ بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرى الفقيه. مولى امرأة من بني رياح. رأى أبا بكر وسمع من عمر ـ رضي الله عنهما ـ ثقة كثير الإرسال. وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس. خرج حديثه الجماعة. توفي سنة ٩٣ هـ وقيل ٩٠ هـ.

انظر: الكاشف (١/ ٣١٢) ومعرفة القراء الكبار للذهبي (١/ ٤٩) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>Y) هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. كانت من المهاجرات مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله ومحمداً. ثم تزوجها أبو بكر بعد استشهاد جعفر فولدت له محمداً ثم تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي بكر فولدت له يحيى.

انظر: الاستيعاب (٣/ ٢٣٤ ـ ٢٣٦) وتهذيب الأسماء (٢/ ٣٣٠. ٣٣١) والكاشف (٣/ ٤٦٤) والإصابة (٤/ ٣٣١).

<sup>&</sup>quot;) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو عبد الله ابن عم رسول الله ﷺ وأشبه الناس خلقاً وخُلقاً به. أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد المهاجرين الأولين إلى الحبشة. استشهد بمؤتة في جمادى الأولى في السنة الثامنة من الهجرة وعمره إحدى وأربعون سنة.

انظر: الطبقات لابن خياط (٤) والاستيعاب (١/ ٢١٠ ـ ٢١٣) والإصابة (١/ ٢٣٧، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقد رواه عنها الطبري في تفسيره (٥/ ٨٨، ٨٨) والبيهقي في سننه (٧/ ٤٣٨) وأعله بالإرسال لكن تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي وابن حجر في الفتح (٩/ ٤٨٧) ورواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤٣٨ حلبي) بمعناه ولفظه: «قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي على فقال: أمي ألبسي ثوب الحداد ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت».

وذكره القرطبي في تفسيره (٣/ ١٨١) وقال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس. . . . . وقد ثبتت الأخبار عن النبي على بالإحداد وليس لأحد بلغته إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه، أو بلغته فتأولها بحديث أسماء . . . قال ابن المنذر، وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقاله إسحاق».

سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. ﴿بالمعروف﴾ بالنكاح المباح، أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نَسخت هذه لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون﴾(١) [٢٤٠] وتقدم الناسخ على المنسوخ، لأن القارىء إذا وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَحَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُ نَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةُ النِّكَمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُ نَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةً النِّكَ اللهَ عَنْ يَبْلُغُ الْكِئَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورً حَلِيمُ اللهِ

٢٣٥ - ﴿عرضتم﴾ الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكر، كقوله ما عليكِ أيمة (٢٠)، ورغب راغب فيكِ، ولعل الله أن يسوق إليكِ خيراً ﴿خِطبة﴾ طلب النكاح، والخُطبة: الكلام الذي يتضمن الوعظ والإبلاغ ﴿أكننتم﴾ سترتم.

وذكره المجد في المنتقى (٦٠٣) وقال: (وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية).

وذكره ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٨٧) ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان وأجاب عنه بأجوبة لأنه يعارض الأحاديث الثابتة في الإحداد. أحسن هذه الأجوبة، أنها فعلت قدراً زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعد الثلاث، وهو قريب مما قاله المجد. وتسلبت: لبست السلاب، وهي ثياب المأتم السود. راجع اللسان (سلب).

<sup>(</sup>١) هذا جرياً على رأي جمهور المفسرين والتحقيق أنه لا نسخ بين الآيتين إذ لا تعارض بينهما، فهذه في وجوب التربص على المرأة وتلك في وجوب النفقة لمدة حول إذا لم تخرج المرأة وقد نُسخ بآية المواريث.

راجع تفسير الطبري (٥/ ٢٥٩) وابن كثير (١/ ٢٩٦) وقلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ لمرعي بن يوسف الكرمي بتحقيق عبد الله بن علي الحجي ـ رسالة ماجستير بإشرافي (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) الأيمة: التي لا زوج لها. راجع: مختار الصحاح (أيم).

﴿ سِراً ﴾ زنا، أو الجماع، أو قوله: «لا تفوتيني نفسك» / أو نكاحها في العدة [٢٥/ب] سِراً، أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. ﴿ قولاً معروفاً ﴾ هو التعريض. ﴿ ولا تعزموا عقدة على عقدة يريد التصريح ﴿ الكتابِ أجله ﴾ فرض الكتاب، أو أراد بالكتاب الفرض (١١) تشبيها بكتاب الدَّين.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقَتُمُ النِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهَا الْمُقَتِّرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُهُ وَ خَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُ وَهُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمِا تَعْمَلُونَ بَعِيدِهِ مَعْقَدَةُ الزّيَكَاحُ وَان تَعْفُوا الْقَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۳٦ - ﴿أَو تَفْرَضُوا﴾ بمعنى «ولم تَفْرضُوا» أو «فرضتم أو لم تَفْرضُوا» (٢٥ فحذف فرضتم . ﴿فريضة﴾ صداقاً، سمي بذلك، لأنه أوجبه على نفسه، وأصل الفرض الواجب ﴿ومتعوهن﴾ بمال ينتفعن به بقدر نصف صداق المثل، أو يقدرها الحاكم باجتهاده، أو خادم ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة وهي

<sup>(</sup>١) قاله الزجاج وأضاف إليه: «ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام عدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها». راجع كتابه معاني القرآن (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٢) ذكر العزّ في تفسير الآية قولين. فعلى القول الأول تكون (أو تفرضوا) «أو» بمعنى الواو، و «تفرضوا» معطوف على «ما لم تمسوهن» وهو الظاهر بدليل المقابلة بين هذه الآية والتي تليها.

وعلى القول الثاني تكون «أو» على بابها بمعنى التفصيل والتقسيم وتكون عاطفة على محذوف كما قدره العزّ.

فعلى القول الثاني تكون المتعة للمطلقة المفروض لها الصداق قبل المسيس ولغير المفروض لها الصداق قبل المسيس.

واختار هذا الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٩، ١٣٠ ـ ١٣٤) وفصل القول في بيانه والاستدلال عليه.

وراجع أحكام القرآن لابن العربي (٢١٦/١) والمقرب لابن عصفور (١/ ٢٣٠).

واجبة لكل مطلقة، أو لغير المدخول بها إذا لم يسمِّ لها صداقاً، أو لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، أو هي مندوب إليها.

٧٣٧ - ﴿فنصف ما فرضتم﴾ فلكم استرجاعه، أو فهو لهن ليس عليكم غيره. ﴿إلا أن يعفون﴾ ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها. ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ الولي، أو الزوج، أو أبو البكر. ﴿وأن تعفوا﴾ أيها الأزواج (١) أو الأزواج والزوجات. ﴿للتقوى﴾ إلى اتقاء المعاصي، أو إلى أن يتقي كل واحد منهما ظلم الآخر.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكِّبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَاللَّهُ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَاللَّهُ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّهُ ا

٢٣٨ - ﴿حافظوا على الصلوات﴾ بذكرها، أو تعجيلها. ﴿الوسطى﴾ خُصت بالذكر لانفرادها بالفضل، وهي العصر، لقول الرسول ﷺ كان يصليها الصلاة الوسطى. صلاة العصر»(٢)، أو الظهرُ، لأن الرسول ﷺ كان يصليها

<sup>(</sup>١) ومعنى عفوه: أن يعطيها الصداق كاملاً.

راجع تفسير الطبري (٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو داود (١/ ٩٧ صلاة/٥) عن علي رضي الله عنه أنّ الرسول ﷺ قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً».

وبنحوه عن علي رواه البخاري (فتح ٨/ ١٩٥/ تفسير) والنسائي (١/ ١٩٠/ صلاة/ المحافظة على العصر) والدارمي (١/ ٢٨٠/ صلاة/ ٢٨).

وبنحوه \_ أيضاً \_ رواه مسلم (1/ ٤٣٦، ٤٣٧/ مساجد/ ٣٦) والترمذي (9/ ٢١٧، ٢١٨/ تفسير) وابن ماجه (1/ ٢٢٤/ صلاة/ ٦) والإمام أحمد (174/، 174/، 174/, 174/ معارف)، والبيهقي في سننه (1/ ٤٥٩، ٤٦٠) والطبري في تفسيره (1/4/، 1/4/) كلهم عن على وابن مسعود.

وبنحوه أيضاً ـ رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٦٢ معارف) والطبري (٥/ ١٨٩ ـ ١٩٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ٢٩١ ـ ٢٩٤) والدر المنثور (٣٠٣/١) وسيذكر العزّ أقوالاً أخرى في بيان الصلاة الوسطى.

بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت (١)، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، أو المغرب لتوسط عددها، وأنها لا تقصر، أو الصبح، لقوله ـ تعالى \_ ﴿وقوموا لله قانتين﴾ ولا قنوت في غيرها، أو هي مبهمة في الخمس غير معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها ﴿قانتين﴾ القنوت من الدوام على أمر واحد، أو من الطاعة، أو من الدعاء يريد طائعين، أو ساكتين عن منهي الكلام، أو خاشعين عن العبث والتلفت، أو داعين، أو طول القيام، أو القراءة.

٢٣٩ ـ ﴿ رَجَالاً ﴾ جمع راجل كقائم وقيام، ولا يغير الخوف عدد الصلاة عند الجمهور، وقال الحسن: «صلاة الخوف ركعة» وفي وجوب قضائها مذهبان ﴿ فَاذْكُرُوا الله ﴾ فصلوا كما علمكم، أو فاذكروه بحمده، والثناء عليه ﴿ كما علمكم ﴾ من أمر دينكم ﴿ ما لم تكونوا تعلمون ﴾ .

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَةً لِأَزْوَجِهِم مَتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِلَا يُعَلِّى الْحَوْلِ غَيْرَ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِ مَ مِن مَعْرُوفٍ الْحَرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِ مَ مِن مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عَرْبِ فَي مَا فَعَلْنَ فَي اللّهُ عَلَى الْمُتَقِينَ مِن مَعْرُوفٍ وَاللّهُ عَرْبِ مُنَاعًا عِلَى الْمُتَقِينَ فَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

· ٢٤٠ \_ ﴿ وَالذَّينَ يَتُوفُونَ ﴾ نسخت الوصية بآية المواريث، والحول بأربعة

والصواب أنها صلاة العصر لأن الرسول ﷺ قد فسرها بذلك كما في حديث علي
 وغيره فتعين المصير إليه.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه زيد بن ثابت. وقد رواه عنه أبو داود في سننه (۱/۹۸/ صلاة/٥) والطيالسي في مسنده (۷۰/۱) والإمام أحمد في مسنده (۵/۱۸۳ معارف)، والطبري في تفسيره (۵/۲۰۳) والبيهقي في سننه (٤٥٨/۱).

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/ ٢٩٠، ٢٩١) وفتح الباري (١٩٦/٨) والدر المنثور (١/ ٣٠١).

أشهر وعشر<sup>(۱)</sup>.

۲٤١ - ﴿وللمطلقات متاع﴾ كل مطلقة، أو الثيب (٢) المجامعة، أو لما أرَ الله ﴿حقاً على المحسنين﴾ [٢٣٦] قال رجل: «إن أحسنت فعلت/ وإن لم أرَ ذلك لم أفعل فنزل ﴿حقاً على المتقين﴾ (٣) وخُصوا بالذكر تشريفا.

﴿ أَلَمْ تَكُو إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهِ مُ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَكُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَ آَكُ مُ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ إِنَّ اللّهَ مَا اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ فَيَ اللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُلُ وَ اللّهِ يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلّعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ يُومُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ مُنْ اللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَمُعُونَ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ مُنْ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ وَيَنْظُولُوا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُكُمُ وَ إِلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

7٤٣ - ﴿الوف﴾ مؤتلفو القلوب، أو ألوف في عددهم أربعة آلاف أو ثمانية آلاف أو بضعة وثلاثون ألفاً، أو أربعون ألفاً، والألوف تستعمل فيما زاد على عشرة آلاف. ﴿حذر الموت﴾ فروا من الجهاد، أو من الطاعون إلى أرض لا طاعون بها فلما خرجوا ماتوا، فمر بهم نبي فدعا أن يحيوا فأجيب. ﴿فقال لهم الله موتوا﴾ عبر عن الإماتة بالقول، كما يقال: قالت السماء فمطرت، أو قال قولاً سمعته الملائكة، وإحياؤهم معجزة لذلك النبي.

٧٤٥ ـ ﴿ قَرَضاً حسناً ﴾ في الجهاد، أو أبواب البر. ﴿ أضعافاً كثيرة ﴾ سبعمائة ضعف، أو ما لا يعلمه إلا الله. ﴿ يقبض ويبسط ﴾ في الرزق، أو

<sup>(</sup>١) والصواب أنّ الآية كلها منسوخة بآية المواريث كما سبق تقريره في التعليق على الآية/ ٢٣٤ من السورة.

<sup>(</sup>۲) الظاهر أنّ مراده المدخول بها.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٥/ ٢٦٤) عن ابن زيد.
 وراجع أيضاً: تفسير الماوردي (ق ٢٩٧/١ ـ أ) وتفسير ابن كثير (٢٩٧/١) والدر المنثور
 (١/ ٣١٠).

#### ﴿يقبض﴾ الصدقات ﴿ويبسط﴾ الجزاء.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِى إِسْرَهِ مِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا

نُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُواْ
قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا ثُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينِونَا وَأَبْنَا آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَقُ إِلَا قَلِيهَ لَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِالطَّلِمِينَ هِي اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِالطَّلِمِينَ الْأَلْوَالِمِينَ الْمَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِالطَّلِمِينَ الْمَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَلْوَالُهُ عَلَيْهِمُ الْقَلْلِمِينَ اللَّهُ الْمُعْتَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ

۲٤٦ \_ ﴿الملا﴾ الأشراف. ﴿لنبي لهم﴾ سمويل (١)، أو يوشع بن نون (٢)، أو سمعون (٣)، سمته أمه بذلك لأن الله \_ تعالى \_ سمع دعاءها فيه، طلبوا ذلك لقتال العمالقة، أو الجبارين الذين استذلوهم.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْةِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن الْمِلْفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْةِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل بالسين المهملة وفي تفسير الطبري (٥/ ٢٩١) بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>۲) هذا القول رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۹۷) عن قتادة ورواه الطبري (٥/ ٢٩٣) عنه من طريق عبد الرزاق وضعفه ابن عطية (٢/ ٣٥٢) والشوكاني (١/ ٢٦٤) واستبعده ابن كثير (١/ ٣٠٠) فقال: «وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة والله أعلم».

قلت: ويوشع بن نون هو فتى موسى وقد خلف بعده في بني إسرائيل يقيم فيهم التوراة كما رواه الطبري عن وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل بالسين المهملة وقد نصّ ابن الجوزي في تفسيره (٢٩٢/١) أنه بالسين المهملة. وقال القرطبي في تفسيره (٣/ ٢٤٣): «ويقال فيه: شمعون، . . . ويقال له: سمعون . . . والسين تصير شيئاً بلغة العبرانية وفي تفسير الطبري (٥/ ٢٩٢) والماوردي (ق / ٧٣/ ـ ب) «شمعون» بالشين. وهو اسم أعجمي فلا ينظر إلى اشتقاقه .

### يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَسَلِيمٌ اللَّهِ

٧٤٧ - ﴿طالوت﴾ لم يكن من سبط النبوة ولا المملكة. ﴿بسطة﴾ زيادة في العلم، وعظماً في الجسم، كانا قبل الملك، أو زاده ذلك بعد الملك. ﴿واسع﴾ الفضل، أو موسع على خلقه، أو ذو سعة.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ مِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِهَ لَصَّمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ شَ

٧٤٨ - ﴿ سَكِينَة ﴾ ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، أو طست ذهب من الله تتكلم (١)، أو ما تعرفونه من الله تتكلم (١)، أو ما تعرفونه من الآيات فتسكنون إليه، أو الرحمة، أو الوقار. ﴿ وبقية ﴾ عصا موسى عليه الصلاة والسلام، ورضاض الألواح، أو العلم، أو التوراة، أو الجهاد في سبيل الله ـ تعالى ـ، أو التوراة وشيء من ثياب موسى عليه الصلاة والسلام (٢)، كان قدر

<sup>(</sup>۱) وقد روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (٣٢٦/٥ ـ ٣٢٩) الأول عن علي والثاني عن ابن عباس والسدي والثالث عن وهب بن منبه وذكرها ابن كثير في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور (٢١٧١) ولم يعقبوا عليها بينما ذكرها الشوكاني في تفسيره (٢١٧١) وعقب عليها بقوله: «هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله، فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين ـ رضي الله عنهم ـ، والتشكيك عليهم، وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً، وتارةً جماداً، وتارةً شيئاً لا يعقل، كقول مجاهد: كهيئة الربح لها وجه كوجه الهر، وجناحان وذنب مثل ذنب الهر. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض، ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي ولا رأيا رآه قائله، فهم أجل قدراً من التفسير بالرأي، وبما لا مجال للاجتهاد فيه، إذا تقرّر لك هذا عرفت أنّ الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة، وهو معروف، ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة، فقد جعل الله عنها سعة» ا. ه.

<sup>(</sup>٢) بعد أن روى الطبري في تفسيره (٥/ ٣٣٤) هذه الأقوال في معنى (بقية) قال: ﴿وذلك =

التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين ﴿تحمله الملائكة ﴾ بين السماء والأرض يرونه عياناً، ويقال نزل آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالتابوت والركن. وكان التابوت بأيدي العمالقة غلبوا عليه بني إسرائيل، أو كان ببرية التيه خلفه بها يُوشع بن نون، وقيل إن التابوت وعصا موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في بحيرة الطبرية، وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ قَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلًا قِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُو وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَاقُوا اللّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلِبَتَ فِنَةَ كَثِيرَةً الإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ إِنَّى

٢٤٩ ـ ﴿بنهر﴾ نهر بين الأردن وفلسطين، أو نهر فلسطين ابتلوا به لشكايتهم
 قلة الماء وخوف العطش. ﴿منى﴾ من أهل ولايتي. ﴿غَرفة﴾ (١) الفعل والغُرفة اسم
 المغروف. ﴿قليلا﴾ ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر، ومن استكثر منه عطش.
 ﴿جاوزه﴾ مع المؤمنين والكافرين ثم انخزلوا عن المؤمنين، وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت/، أو لم يجاوزه إلا مؤمن. ﴿قالوا لا طاقة﴾ قاله الكفار المنخزلون، [٢٦/ب] أو من قلت نصرته من المؤمنين. ﴿يظنون﴾ يوقنون، أو يتوقعون ﴿أنهم ملاقوا الله﴾

أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك بالصفة التي وصفنا، وإذا كان كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذا كان جائز فيه ما قلنا من القول». وقال ابن عطية في تفسيره (٢/ ٣٦١): «والصحيح أنّ التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى». وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين والباقون بفتحها. راجع التيسير (۸۱) والكشف عن وجوه القراءات السبع (۳۰۳/۱).

بالقتل في تلك الواقعة. ﴿مع الصابرين﴾ بالنصر والمعونة.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَكَ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَكَبُرًا وَثُكَيِّتْ أَقَدُامَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضُهُم بِبَغْضِ لَفَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ دُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ شَ يَلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ ١ ﴿ قَلْ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَلَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

الإلجاء إليها صاروا سبباً لها. ﴿وقتل داود جالوت﴾ رماه بحجر بين عينيه بالإلجاء إليها صاروا سبباً لها. ﴿وقتل داود جالوت﴾ رماه بحجر بين عينيه فخرج من قفاه فقتل جماعة من عسكره، وكان نبياً قبل قتله لوقوع هذا الخارق على يديه، أو لم يكن نبياً، لأنه لا يجوز أن يولى على النبي من ليس بنبي. ﴿الملك﴾ السلطان. ﴿والحكمة﴾ النبوة. ﴿وعلمه مما يشاء﴾ قيل صنعة الدروع، والتقدير في السرد(١). ﴿دفع الله﴾ الهلاك عن البر بالفاجر، أو يدفع

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿أَنْ احمل سابغات وقدر في السرد﴾ [سبأ: ١١]. والسابغات: \_\_

باللطف للمؤمن وبالرعب في قلب الكافر. ﴿لفسدت الأرض﴾ لعم فسادها.

اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُوَّ الْحَىُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ مِثَى عِ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَا بِمَا شَلَةً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِيُ الْمَظِيمُ فَا الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَظِيمُ فَي

• ٢٥٠ \_ ﴿ الحي﴾ ذو الحياة، أو تسمى به لتصريفه الأمور وتقديره الأشياء، أو اسم تسمى به فيقبل تسليماً لأمره. ﴿ القيوم﴾ القائم بتدبير الخلق، أو القائم على كل نفس بما كسبت فيجزيها بما علمه منها، أو القائم الموجود، أو العالم بالأمور، قام فلان بالكتاب إذا كان عالماً به، أو أخذ من الاستقامة. ﴿ سنة نعاس، والنعاس ما كان في العين، فإذا صار في القلب صار نوماً. ﴿ ما بين أيديهم ﴾ الدنيا ﴿ وما خلفهم ﴾ الآخرة. ﴿ كرسيه ﴾ علمه، أو العرش، أو سرير دون العرش، أو موضع القدمين، أو الملك، وأصل الكرسي: العلم ومنه الكراسة، والعلماء كراس، لأنه يُعْتَمد عليهم كما قيل: أوتاد الأرض. ﴿ ولا يؤوده ﴾ لا يثقله إجماعاً، والضمير عائد إلى الله تعالى أو إلى الكرسي. والعلى ﴾ بالاقتدار، ونفوذ السلطان، أو العلى: عن الأشباه والأمثال.

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَّبَيَنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكَفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَهِ فَكَ إِللَّهِ اللَّهِ فَكَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

٢٥٦ \_ ﴿لا إكراه في الدين﴾ في الكتابي إذا بذل الجزية، أو نسخت

<sup>=</sup> الدروع. والسرد: نسج الدروع. أي لا تجعل مسمار الدرع غليظاً والثقب دقيقاً فيقصم الحلق. ولا تجعل المسمار دقيقاً والثقب واسعاً فينخلع. اجعله على القصد وقدر الحاجة.

راجع اللسان (سرد).

بفرض القتال، أو كانت المقلاة - من الأنصار - تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده رجاة لطول عمره، وذلك قبل الإسلام، فلما أجلى الرسول على بني النضير وفيهم أولاد الأنصار، قالت الأنصار كيف نصنع بأبنائنا فنزلت قاله ابن عباس (۱) - رضي الله تعالى عنهما - (بالطاغوت) الشيطان، أو الساحر، أو الكاهن، أو الأصنام، أو مردة الإنس والجن، أو كل ذي طغيان على الله - تعالى - عبده مَنْ دُونه بقهر منه أو بطا [عة] (۲) إنساناً كان أو صنماً. (بالعروة) الإيمان بالله تعالى. (لا انفصام) لا انقطاع، أو لا انكسار، أصل الفصم الكسر.

اللهُ وَلِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ وُهُمُ الطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِّ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾

[1/٢٧] **٢٥٧ - ﴿من الظلمات﴾** الضلالة إلى الهدى. **﴿من النور إلى الظلمات﴾/** نزلت في مرتدين، أو في كافر أصلي، لأنهم بمنعهم من الإيمان كأنهم أخرجوهم منه.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجَّ إِبْرَهِتُمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّيَ ٱلَّذِى يُحْيِ- وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي- وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِتُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه (۷ / ۵۳، ۵۰، جهاد/ الأسير يكره على الإسلام)، والطبري في تفسيره (۵/ ۷۰، ٤٠٨) والبيهقي في سننه (۹/ ۱۸۶) والواحدي في الأسباب (۷٦، ۷۷).

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٠٥) والقرطبي (٣/ ٢٨٠) وابن كثير (١/ ٣١٠) والدر المنثور (١/ ٣١٠) للسيوطي وزاد نسبته إلى النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبه وابن مردويه والضياء في المختارة.

قال أبو داود: «المقلاة التي لا يعيش لها ولد».

<sup>(</sup>٢) زيادة لتكملة الكلمة من تفسير الماوردي (ق ٧٦/١ ـ ب).

## ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿

﴿الذي حاج إبراهيم ﴾ عليه الصلاة والسلام -: النمروذ بن كنعان أول من تجبر في الأرض وادعى الربوبية. ﴿آتاه الله الملك ﴾ الضمير لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، أو لنمروذ. ﴿أحيي وأميت ﴾ أترك من لزمه القتل، وأقتل بغير سبب يوجب القتل. عارض اللفظ بمثله، وعدل عن اختلاف الفعلين، فلذلك عدل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - إلى حجة أخرى لظهور فساد ما عارض به، أو عدل عما شغب به إلى ما لا إشغاب فيه، استظهاراً عليه. ﴿فأتِ بها من المغرب ﴾ لم يعارضه نمروذ بأن يأتي بها ربه، لأن [الله](١) خذله بالصّرفة عن ذلك، أو علم أنه لو طلب ذلك لفعل لما رآه من الآيات فخاف ازدياد الفضيحة. ﴿فبُهت ﴾ تحير، أو انقطع.

أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْي - هَلَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنْ يُعْي - هَلَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ فَانَظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ لَلَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَى كُمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَى كُمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَى كُمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُر إِلَى حِمَادِكَ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى كُمْ يَتَسَنَّةً وَانظُر إِلَى حَمَادِكَ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُمْ اللَّهُ عَلَى كُلُو اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

٢٥٩ \_ ﴿ كَالَّذِي مَرِ ﴾ عزير، أو أرميا، أو الخضر. ﴿ قرية ﴾ بيت المقدس لما خربه بختنصر، أو القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. ﴿ خاوية ﴾ خراب، أو خالية من الخواء وهو الخلو، ومنه خوت الدار، والخواء (٢) الجوع

<sup>(</sup>١) زيادة لا بد منها ـ من تفسير الماوردي (ق ١/٧٧ ـ أ).

<sup>(</sup>٢) في (ق ٧٧/١ ـ ب، د ٧ / ٥٣ ـ أ) «الخوى» بالقصر مع أنه يقال بالمد كما في تفسير العزّ لكن القصر أعلى.

راجع: تفسير الطبري (٥/ ٤٤٥) واللسان (خوى).

لخلو البطن. ﴿عروشها﴾ العروش البناء. ﴿يحيى هذه الله﴾ بالعمارة ﴿بعد موتها﴾ بالخراب. ﴿يوماً أو بعض يوم﴾ قال ذلك، لأنه مات أول النهار، وعاش بعد المائة آخر النهار فقال: يوماً، ثم رأى بقية الشمس فقال: أو بعض يوم. ﴿لم يتسنه﴾ لم يأتِ عليه السنون فيتغير، أو لم يتغير بالأسن(١). ﴿نشرها﴾ نحييها، من نشر الثوب، لأن الميت كالثوب المطوي، لانقباضه عن التصرف فإذا عاش فقد انتشر بالتصرف. ﴿نشرها﴾ أن نوفع بعضها إلى بعض، النشز المكان المرتفع، نشزت المرأة لارتفاعها عن طاعة زوجها، قاله ملك(٣)، أو نبي، أو بعض المعمرين ممن شاهد موته وحياته.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَكُ وَلَكِن لِيَظُمَهِنَ قَالَ إِنْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَكُ وَلَكِن لِيَظُمَهِنَ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ فَكُن كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ قَلِي قَالَ فَكُن كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ اللهَ عَنْ يُلِي اللهِ عَنْ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ اللهَ عَنْ يُؤْ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يُؤْ حَكِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ يُؤْ حَكِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ يُؤْ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ ا

٢٦٠ - ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُ أُرْنِي﴾ لما حاجه نمروذ في الإحياء، او رأى جيفة تمزقها السباع. ﴿أَوْ لَمْ تَؤْمَنُ﴾ ألف إيجاب.

ألستم خير من ركب المطايا(٤)

<sup>(</sup>۱) الأسن: النتن والرائحة الكريهة أسن الماء يأسن أسناً: تغيرت رائحته. راجع اللسان (أسن).

 <sup>(</sup>۲) بالزاي وهي قراءة الكوفيين وابن عامر وقرأ الباقون بالراء. راجع التيسير (۸۲) والكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قاله مالك رحمه الله تعالى» وهذا خطأ، ولعلّ الناسخ سها فكتب «مالك» بدل «ملك» فترحم عليه. والصواب ما أثبته والدليل عليه لفظ الماوردي (ق ٧٨/١ ـ أ، د ١/٣٥ ـ أ) وهو «واختلفوا في القائل له كم لبثت على ثلاثة أقاويل، أحدها: أنه ملك، والثانى: أنه نبى . . . . ».

<sup>(</sup>٤) قائل البيت جرير، وعجزه:

<sup>....</sup> وأندى المعالممين بطون راج =

﴿ليطمئن قلبي﴾ بعلم المشاهدة بعد علم الاستدلال من غير شك. ﴿اربعة ﴾ ديك، وطاووس، وغراب، وحمام. ﴿صرهن ﴾ بالضم والكسر واحد ضمهن إليك، أو قطعهن فيتعلق إليك بخذ. ﴿على كل جبل ﴾ أربعة أجبال، أو سبعة، أو كل جبل.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْقَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۖ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيهُ ۚ إِنَّى

٢٦١ - ﴿في سبيل الله﴾ الجهاد، أو أبواب البر كلها، فالنفقة في الجهاد بسبعمائة ضعف، وفي غيره بعشرة أمثاله، أو تجوز مضاعفتها/بسبعمائة. [٢٧/ب] ﴿واسع﴾ لا يضيق عن الزيادة ﴿عليم﴾ بمستحقها، أو ﴿واسع﴾ الرحمة لا يضيق عن المضاعفة ﴿عليم﴾ بالنفقة.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ فَا لَمْ عَرُوفُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْ حَلِيمٌ ﴿ فَا لَلّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ مِنا لَهُ وَلَا يَعْمَلُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا آذَى كَالّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِبّاتَهُ النّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُم كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا لَكُولِينَ ﴿ وَاللّهُ مَا لَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ مَا لَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا لَكُولُ اللّهُ اللّه

۲٦٢ ـ ﴿مَنَّا﴾ كقوله: أحسنت إليك ونعشتك. ﴿أَذَى﴾ كقوله: من أبلاني بك وأنت أبداً فقير. ﴿ولا خوف عليهم﴾ في ثواب الآخرة، أو من أهوالها.

انظر دیوانه (۹۸)، ومعانی القرآن للزجاج (۱/۷۷) وآمالی ابن الشجری (۱/۲۲۵)
 وتفسیر القرطبی (۲/ ۳۰۰).

**٢٦٣ ـ ﴿قول معروف﴾** حسن ﴿ومغفرة﴾ وعفو عن أذى السائل، أو سلامة عن المعصية.

٢٦٤ - ﴿لا تبطلوا﴾ فضل صدقاتكم دون ثوابها، بخلاف المرائي فإنه لا ثواب له، لأنه لم يقصد وجه الله تعالى. ﴿صفوان﴾ جمع صفوانة وهي حجر أملس. والوابل: المطر الشديد الواقع. والصلد: من الحجارة ما صلب، ومن الأرض: ما لم ينبت تشبيها بالحجر. ﴿شيء مما كسبوا﴾ أنفقوا، لما طلبوا بها الكسب سميت كسباً، وهو مثل المرائي في بطلان ثوابه، والمانّ في بطلان فضله.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَانَتْ مُحْدَةً مِن مَعْدَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَالًا مُعَانَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ عَلَالًا مُعَانَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

• ٢٦٥ ـ ﴿وتثبيتا من أنفسهم﴾ أين يضعون الصدقة، أو توطينا لها بالثبوت على الطاعة، أو بقوة اليقين، ونصرة الدين. ﴿بربوة﴾ مكان مرتفع، نبتها أحسن، وريعها أكثر. ﴿أكلها﴾ الأكل للطعام. ﴿ضعفين﴾ مثلين، ضعف الشيء: مثله زائداً عليه، وضعفاه: مثلاه زائداً عليه عند الجمهور، أو ضعف الشيء: مثلاه.

أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَآهُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَانُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآذِينِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ إِنَّ

٢٦٦ \_ ﴿إعصار﴾ ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، لأنها تلتف كالتفاف الثوب المعصور، وتسميها العامة «الزوبعة» قال(١):

<sup>(</sup>١) في الماوردي (د ١/ ٥٤ ب) قال الشاعر ولم يذكر اسمه.

#### إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً(١)

مثل لانقطاع أجر المراثي عند حاجته، أو مثل للمفرط في الطاعة بملاذ الدنيا، أو للذي يختم عمله بفساد. قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

يَا يَهُ الذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنَيُّ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِي لَكُمْ مَغْفِرَة حَمِيدُ فَي الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءُ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَة مِن يَشَاهُ وَمَن يُولَى الشَّيْطِانُ يَعِدُكُم مَعْفِرَة فَي الْحِصْمَة مَن يَشَاهُ وَمَن يُؤْتَ الْحِصْمَة فَي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُوالِقُولُوا الْأَلْبُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧٦٧ \_ ﴿ أَنفقوا ﴾ الزكاة المفروضة، أو التطوع. ﴿ كسبتم ﴾ من الذهب والفضة، أو من التجارة. ﴿ أخرجنا لكم من الأرض ﴾ من الزروع والثمار ﴿ ولا تيمموا ﴾ الخليل: «أممته: قصدت أمامه، ويممته: تعملته من أي جهة كان »، أو هما سواء. ﴿ الخبيث ﴾ حشف كانوا يجعلونه في تمر الصدقة، أو الحرام، والخبيث: الرديء من كل شيء. ﴿ تغمضوا ﴾ تتساهلوا، وتحطوا في الثمن أو إلا أن يُوكَسَ (٢).

٢٦٩ - ﴿الحكمة﴾ الفقه في القرآن، أو العلم بالدين، أو الفهم أوالنبوة،

<sup>(</sup>۱) لم أجده منسوباً لأحد في المصادر التالية، وهي: معاني القرآن (۲۷/۱) ومجمع الأمثال للميداني (۲، ۳۲۰) وتفسير الطبرسي (۳۳۷/۳) وابن الجوزي (۲، ۳۲۰) واللسان (عصر) وشرح شواهد مجمع البيان للقزويني (۲/ ۲۰٤).

«يضرب مثلاً للمدل بنفسه إذا صَلى من هو أدهى منه وأشه ذكره الميداني عن أبي

 <sup>(</sup>۲) قاله الزجاج في كتابه معاني القرآن (۱/ ۳۵۰).
 ويُوكَسُ: أي ينقص. راجع: مختار الصحاح (وكس).

أو الخشية، أو الإصابة، أو الكتابة(١).

وَمَاۤ أَنفَقِتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَذَرِ فَإِن ٱللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَن أَنصَكَادٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِن تُخفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقَرَآةَ فَهُوَ خَيْرً اللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْ لَكُمْ مَن سَيَعَاتِكُم مَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴾ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

٢٧١ - ﴿فنعمًا هي﴾ ليس في إبدائها كراهة. ﴿وإن تخفوا﴾ صدقة التطوع، أو الفرض والتطوع. ﴿من سيثاتكم﴾ من «زائدة» أو للتبعيض، لأن الطاعة بغير التوبة لا تُكفّر إلا الصغائر.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوكَ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ يُوكَ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ يُوكَ لَا لِنَا لَهُ لَا اللّهِ لَا يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِلْ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُ هُمُ الْجَمَاهِ لُ أَغْنِياَةً مِن النّعَفُفِ يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِلْ اللّهَ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُ هُمُ الْجَمَاهِ لُ أَغْنِياتًا مِن النّعَفُفِ يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِلْ اللّهُ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَيْرِ فَإِلَى اللّهُ مَن عَلَيْهِمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

٢٧٣ ـ ﴿للفقراء﴾ فقراء المهاجرين. ﴿أحصروا﴾ امتنعوا من المعاش خوف الكفار، أو منعهم الكفار بخوفهم منهم. ﴿ضرباً﴾ تصرفاً أو تجارة. [1/٢٨] ﴿بسيماهم﴾ بخشوعهم، أو فقرهم، ﴿إلحافاً﴾/إلحاحاً في السؤال.

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا القول في الماوردي (ق ١/ ٨٠ ـ ب) وبدله «العقل» ولم أجده في تفسير ابن الجوزي (٣٢٤/١) رغم أنه ذكر أحد عشر قولاً في تفسير الحكمة، ولم أجده في تفسير الطبري والطبرسي والقرطبي.

٢٧٤ \_ ﴿الذين ينفقون﴾ نزلت في على \_ رضي الله تعالى عنه \_ كان معه أربعة دنانير فأنفقها على هذا الوجه (١)، أو في النفقة على خيل الجهاد، أو في كل نفقة طاعة.

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٢٧٥ - ﴿ يَأْكُلُونَ ﴾ يأخذون، عبر به عن الأخذ، لأنه الأغلب والربا: الزيادة على الدَّيْن لمكان الأجل، رَبَا السويق زاد. ﴿ لا يقومون ﴾ من قبورهم يوم القيامة. ﴿ يتخبطه ﴾ يتخنقه الشيطان في الدنيا. ﴿ من المس ﴾ وهو الجنون، وذلك لغلبة السوداء، فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعله من إغوائه به، أو هو فعل للشيطان، لجوازه عقلاً، وهو ظاهر القرآن. ﴿ إنما البيع ﴾ قالته ثقيف، وكانوا من أكثر العرب رِباً. ﴿ ما سلف ﴾ ما أكل من الربا لا يلزمه رده (٢٠).

٢٧٦ - **﴿يمحق الله الربا﴾** ينقصه شيئاً بعد شيء، من محاق الشهر،

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۰۸/۱) والواحدي في الأسباب (۸٦) عن ابن عباس.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٣٠) والقرطبي (٣٤٧/٣) وابن كثير (٣٢٦/١) والدر المنثور للسيوطي (٣٦٣/١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر.

 <sup>(</sup>۲) وقد ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ فهذا وعيد
 لآكل الربا مستحلاً له القائل (إنما البيع مثل الربا) فقد كفر بنص من نصوص القرآن=

لنقصان الهلال فيه. ﴿ويربي الصدقات﴾ يضاعف أجرها وعداً منه واجباً (١)، أو ينمي المال الذي أخرجت منه.

يَّنَا يَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلْرِيَوَا إِن كُنتُم مُُوْمِنِينَ ﴿ فَإِن تُبَتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّم فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُّو وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُّ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ مُونَ وَمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسِ مَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ نَفْسِ مَا وَنَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمُ مَن وَقَل كُلُ نَفْسِ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِى كُلُّ نَفْسِ مَا وَحَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

۲۷۸ - ﴿وذروا ما بقي﴾ نزلت في بقية من الربا(٢) للعباس (٣) ومسعود وعبديا ليل وحبيب وربيعة (٤) . ﴿إِن كنتم مؤمنين﴾ على ظاهره ، أو من كان مؤمناً فهذا حكمه .

و بأمر ثابت من الدين بالضرورة فإذا مات على ذلك ولم يتب فهو كافر مخلد في النار أما إذا كان آكله غير مستحل له فهو عاص فالمراد بالخلود في حقه دوام (ما) لا يبقى. قال ابن عطية في تفسيره (٢/ ٤٨٣): ووإن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة كما تقول العرب: مُلْكٌ خالد: عبارة عن دوام (ما) لا على التأبيد الحقيقي». وراجع تفسير الفخر الرازي (٧/ ١٠٠) والقرطبي (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>١) هذا على رأي المعتزلة والصحيح الذي عليه أهل السنّة والجماعة أنه يضاعفها فضلاً منه وتكرماً.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره (٦/ ۲۲، ۲۳) عن السدي وابن جريج.
 وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (٨٦، ٨٧)، وتفسير ابن الجوزي (١/ ٣٣٢) وابن كثير
 (١/ ٣٣٠) والدر المنثور (١/ ٣٦٦).

 <sup>(</sup>٣) هو العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الفضل. عم النبي على ولد قبله بسنتين،
 وكانت إليه سقاية البيت وعمارته. هاجر قبل فتح مكة وشهد الفتح. وثبت يوم حنين.
 توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية.

انظر: الاستيعاب (٣/ ٩٤ ـ ١٠٠) والكاشف (٢/ ٦٦) والإصابة (٢/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٤) مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة هم أبناء عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي. وهم سادة ثقيف وأشرافهم. وذكر الطبري في سبب النزول أنهم أسلموا.

٢٧٩ ـ ﴿لا تَظلمون﴾ بأخذ زيادة على رأس المال(١). ﴿ولا تُظلمون﴾ بنقص رأس المال.

• ٢٨٠ وفنظرة بحب الإنظار في دَين الربا خاصة ، أو في كل دَين ، أو الإنظار في دين الربا بالنص وفي غيره بالقياس . ﴿مَيْسَرة ﴾ أن يوسر عند الأكثر ، أو الموت عند إبراهيم (٢) ﴿وأن تصدقوا ﴾ على المعسر بالإبراء خير من الإنظار .

۲۸۱ - ﴿إلى الله﴾ إلى جزائه، أو ملكه (٣). ﴿ما كسبت﴾ من الأعمال، أو الثواب والعقاب. ﴿لا يُظلمون﴾ بنقص ما يستحقونه من الثواب، ولا بالزيادة على ما يستحقونه من العقاب، هذه آخر آية نزلت، وقال ابن جريج: «مكث الرسول ﷺ بعدها تسع (٤) ليالٍ».

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَحَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ

وعبد يا ليل هو الذي أرسلته ثقيف في خمسة رجال إلى رسول الله على أسلامهم
 وبيعتهم. في قول ابن إسحاق وقال غيره هو مسعود بن عبد يا ليل. وكان ذلك في
 رمضان في السنة التاسعة للهجرة.

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٤١٩، ٢/ ٥٣٩) وتاريخ الطبري (٣/ ٩٧) والاستيعاب (٢/ ١٤، ٣/ ٤٥٠) والإصابة (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۱) «وحكمة تحريم الرباهي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجاً عارضاً مؤقتاً بالقرض فهو مرتبة دون الصدقة وهو ضرب من المواساة. ويمكن أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال والتجاؤهم إلى التشارك والتعاون في شؤون الدنيا فيكون تحريم الربا ولو كان قليلاً مع تجويزالربح من التجارة والشركات ولو كان كثيراً تحقيقاً لهذا المقصد». قاله ابن عاشور في تفسيره (١٤/٨٦).

 <sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي تابعي فقيه . توفي سنة ٩٦ هـ.
 انظر: الكاشف (١/ ٩٦) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ٢٩) وطبقات الحفاظ (٢٩).

 <sup>(</sup>٣) أي ترجعون يوم القيامة إلى ملك الله لنفعكم وضركم دون غيره. أما في الدنيا فإنهم في ملك الله وغيره ممن مَلَّكه الله نفعهم وضرهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وتفسير الماوردي (ق ١/ ٨٢ ـ أ) «سبع ليالي» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب ما أثبته من رواية الطبري (٦/ ٤١) عن ابن جريج قال: يقولون إنّ النبي ﷺ مكث بعدها تسع ليال، وبُدِئ يوم السبت، ومات يوم الاثنين.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٣٥) والقرطبي (٣/ ٣٧٥) وابن كثير (١/ ٣٣٣).

كَاتِبُ إِلْمَكَدُلُ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ اللّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِللّهِ الْحَقُّ الْمَاتِ اللّهَ رَبّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ الّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْمَ لِلْ وَلِيّهُ إِلْمَدَلِ وَلِيّهُ إِلْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِعُ أَن يُعِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ إِلْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِعُ أَن يُعِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ إِلْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ وَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاةِ أَن وَمَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُكُن وَكِيلًا وَالْمَاتُولُ وَلا يَأْبُ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْعُمُوا أَن وَكُولُ وَلا يَشْهُدُوا وَلا يَشْهُدَا أَوْ وَلا تَسْعُمُوا أَن اللّهُ وَاقْوَمُ السَّهُمَا الْأَخْرَى وَلا يَابُ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْعُمُوا أَن اللّهُ وَاقْوَمُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ مَا أَلْكُونُ وَلا يَعْدُوهُ مَا اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقَومُ اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَاقَومُ اللّهُ وَاللّهُ و

۲۸۲ - ﴿تداینتم﴾ تجازیتم، أو تعاملتم، ﴿فاكتبوه﴾ ندب، أو فرض. ﴿فلیكتب﴾ فرض كفایة على الكاتب، أو واجب في حال فراغه، أو ندب، أو نُسِخَ بقوله ـ تعالى ـ ﴿ولا یضار كاتب﴾ ﴿ولا یبخس﴾ لا ینقص. ﴿سفیها﴾ لا یعرف الصواب في إملاء ما علیه، أو الطفل، أو المرأة والصبي، أو المبذر لماله المفسد لدینه. ﴿ضعیفاً﴾ أحمق، أو عاجزاً عن الإملاء، لِعَيِّ، أو خرس. ﴿لا یستطیع﴾ لیعیّه وخرسه، أو لجنونه، أو لحبسه، أو غیبته. ﴿ولیه﴾ ولي الحق، أو ولي من علیه الدَّیْن. ﴿واستشهدوا﴾ ندب، أو فرض كفایة. ﴿ترضون﴾ الأحرار المسلمون علیه الدَّیْن. ﴿واستشهدوا﴾ ندب، أو فرض كفایة. ﴿فتذكر﴾/ من الذكر، أو بجعلها كذَكر من الرجال(۱) ﴿دُعُوا﴾ لتحملها وكتابتها، أو لأدائها، أولهما وذلك ندب، أو

 <sup>(</sup>١) هذا التأويل على القراءة بتسكين الذال وتخفيف الكاف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وقرأ الباقون بفتح الذال وتشديد الكاف وقد روى ذلك التأويل الطبري في تفسيره (٦/
 ٦٤) عن سفيان بن عيينة وخطأه لأنه خلاف لقول جميع أهل التأويل وذكره ابن عطية=

فرض كفاية، أو فرض عين. ﴿ولا تسأموا﴾ لا تملوا ﴿صغيراً﴾ لا يراد به التافه الحقير كالدانق لخروجه عن العرف. ﴿أقسط﴾ أعدل. ﴿وأقوم﴾ وأصح من الاستقامة. ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ فرض، أو ندب. ﴿ولا يضار كاتب﴾ بأن يكتب ما لم يُمل عليه، ولا يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، أو يمنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، أو يدعيان وهما مشغولان. ﴿فسوق﴾ معصية، أو كذب.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهِنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضُ فَلَيُؤَدِّ اللّذِى اَقْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَدَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الشّهَدَةُ وَمَن يَكْتُمُها فَإِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿

۲۸۳ ـ ﴿آثم قلبه﴾ فاجر، أو مكتسب لإثم الكتمان.

لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ شَيْ

7٨٤ ـ ﴿ أَنْ مَا فِي السموات ﴾ له تدبير ذلك، أو ملكه. ﴿ وَإِنْ تبدوا ما فِي أَنفسكم أَو تخفوه ﴾ كتمان الشهادة، أو ما حَدَّث به نفسه من سوء أو معصية، فنسخت بقوله تعالى ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ إلى ﴿ الكافرين ﴾ ، أو هي محكمة فيؤاخذ الإنسان بما أضمره إلا أن [الله] (١) يغفره للمؤمن فيؤاخذ به الكافر، أو هي عامة في المؤاخذة بما أضمره، أو هي عامة ومؤاخذة المسلم بمصائب الدنيا.

في تفسيره (٢/ ٥١٢) وقال: هذا تأويل بعيد غير فصيح ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر». وراجع التيسير في القراءات السبع (٨٥) والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٢٠) وتفسير ابن كثير (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ق 1/10 ب، د 1/10 ب) لازمة لبيان المراد، وكذلك الهاء في «يغفر».

۲۸۰ ـ ﴿وكتابه﴾ (۱) القرآن، أو جنس الكتب. ﴿لا نفرق﴾ لا نؤمن ببعض
 ونكفر ببعض. ﴿غفرانك﴾ نسألك غفرانك، وإلى جزائك المصير.

۲۸٦ - ﴿وسعَها﴾ طاقتها ﴿كسبت﴾ من الحسنات ﴿اكتسبت﴾ من السيئات. ﴿نسينا﴾ أمرك أو تركناه. ﴿أخطأنا﴾ أصبنا من المعاصي بالشبهات، أو تعمدنا. ﴿إصراً﴾ عهداً نعجز عن القيام به، أو لا تمسخنا قردة وخنازير، أو الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة، أو الثقل العظيم. ﴿الذين من قبلنا﴾ بنو إسرائيل فيما حُمَّلوه من قتل أنفسهم. ﴿لا طاقة لنا به﴾ من العذاب، أو مما كُلِّفته بنو إسرائيل. ﴿مولانا﴾ ولينا وناصرنا(٢).

<sup>(</sup>١) بالإفراد وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالجمع. وكان الأولى بالعزّ أن يذكر القراءتين، أو يقتصر على قراءة الجمهور.

راجع: تفسير الطبري (٦/ ١٢٥) والماوردي (ق ٨٤/١ ب)، والتيسير للداني (٨٥) والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في صحيحه (الفتح/٩/٥٥/فضائل القرآن/١٠) عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». زاد ابن حجر نسبته إلى مسلم والنسائي، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره (١/٣٤٠) أحاديث أخرى في فضل هاتين الآيتين.



### 

٣ ـ ﴿بالحق﴾ بالصدق ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ يخبر عما قبله خبر صدق دال على إعجازه، أو يخبر بصدق الأنبياء فيما أتوا به.

هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ وَايَنَ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِلَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا أَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاتَهُ ٱلْفِتَّنَةِ وَٱبْتِغَاتَهُ تَأْوِيلِهِ ۖ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللّهُ وَلَا يَعِنْهُ وَالْبَيْعُونَ فِي ٱلْمِلْوِينَ مَا مَنَا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَهَا يَعْلَمُ اللّهِ فَي الْمِلْوِينَ وَامَنَا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِهُ ﴿ وَهَا يَشَاهُ اللّهِ اللّهُ وَمَا يَشَاهُ وَهُ مَا مَنَا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ إِلّٰ رَبِّنَا إِلَا لَهُ مِن لَذَنكَ مَامِئًا فِي مَا لَذَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّا أَلَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّ

٧ - ﴿محكمات﴾ المحكم: الناسخ، والمتشابه: المنسوخ، أو

المحكم: ما أحكم بيان حلاله وحرامه فلم يشتبه، والمتشابه: ما اشتبهت معانيه، أو المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه: ما احتمل أوجها، أو المحكم: ما لم يتكرر لفظه، والمتشابه ما تكرر لفظه، أو المحكم: ما فهمه العلماء، والمتشابه ما لا طريق لهم إلى فهمه، كقيام الساعة، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وطلوع الشمس من مغربها، الساعة، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وطلوع الشمس من مغربها، والمحتاب آيات الفرائض والحدود، أو فواتح السور التي يستخرج منها القرآن. ﴿ وَيغ ميل عن الحق، أو شك. ﴿ ما تشابه منه الأجل الذي الدرت اليهود [أن] (٣) تعرفه من حساب الجُمَّل (٣)، أو معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته (أن)، أو نزلت في وفد نجران حاجوا الرسول ﷺ في المسيح عليه الصلاة والسلام فقالوا للرسول: أليس هو كلمة الله ـ تعالى ـ وروحه، فقال: بلى، فقالوا: حسبنا (٥). ﴿ الفتنة الشرك، أو اللبس، أو الشبهة التي حاج بها وفد نجران. ﴿ وما يعلم تأويل بعضه، أو يوم القيامة أما فيه من الوعد والوعيد. ﴿ الراسخون الثابتون العاملون.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْفِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلِلَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ

<sup>(</sup>١) هذا أحد وجوه الحكمة في وجود المتشابه في القرآن. وقد ذكر صاحب كتاب المباني ثمانية أوجه في الحكمة.

انظر مقدمتان في علوم القرآن (١٧٧ ـ ١٨٧) وقد عقد الزركشي في «البرهان» (٢/ ٦٨ ـ ٧٧) بحثاً في معرفة المحكم والمتشابه وكذلك صنع السيوطي في «الاتقان» (٢/ ٢ ـ ٦) والزرقاني في «مناهل العرفان» (٢/ ٢ ـ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير الماوردي (ق ٨٦/١ ـ أ). ً

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في أول سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى ﴿المَّهُ، وتخريج الأثر الوارد في ذلك وقد بينت أنه موضوع.

<sup>(</sup>٤) هذا القول غير معقول لأن الحكم المنسوخ لا يُعلم نسخه قبل ورود الناسخ.

<sup>(</sup>a) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ١٨٦) عن الربيع مرسلاً.

التَّادِ ١ اللَّهُ عَدَاْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُونِهِمْ وَاللَّهُ صَدِيدُ ٱلْمِيقَابِ ١

١١ - ﴿كدأب آل فرعون﴾ كعادتهم في تكذيب الحق، أو في العقوبة على ذنوبهم.

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَالَمُ حَانَ اللهِ عَلَيْهُ وَبِغْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَالَتُ اللَّهُ عَالَيْهُ فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةً تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مَا يَشَاتُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاتُهُ إِن ذَلِكَ لَمِنْهَ لَا لَا فَي ذَلِكَ لَمِنْهَ لَا لَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاتُهُ إِن ذَلِكَ لَمِنْهُ لَا لَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاتُهُ إِن ذَلِكَ لَمِنْهُ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

17 - ﴿ ستغلبون ﴾ نزلت في قريش قبل بدر بسنة فأنجز الله - تعالى - وعده بمن قتل ببدر (۱) ، أو في يهود بني قينقاع لما حذرهم الرسول ﷺ ما نزل بأهل بدر ، قالوا: لسنا بقريش الأغمار (۲) ، أو نزلت في عامة الكفار . ﴿ المهاد ﴾ مهدوه لأنفسهم ، أو القرار .

١٣ \_ ﴿فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون ببدر. ﴿وأخرى كافرة ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا السبب نسبه الماوردي (ق 7/ ۸٦ ب) وابن الجوزي في تفسيره (١/ ٣٦٠) إلى ابن عباس والضحاك.

<sup>)</sup> هذا السبب رواه أبو داود (۱۳۸/۲) الخراج/إخراج اليهود من المدينة) والطبري في تفسيره (۲۷۲/۲) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وراجع: السيرة لابن هشام (۷/۲٤) والأسباب للواحدي (۹۱)، وتفسير البغوي (۱/ ۳۷۱) وابن كثير (۱/ ۳۵۰) والأسباب للسيوطي (۱/۳۷) والدر المنثور (۱/۹). والأغمار جمع غُمْر ـ بضم فسكون ـ ورجل غَمَر: أي لم يجرب الأمور. مختار الصحاح (غمر) واللسان.

قريش. ﴿يرونهم﴾ كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة عشر، والكفار ألف، أو ما بين تسعمائة إلى ألف، فرأى المؤمنون الكافرين مثلي<sup>(١)</sup> عدد المؤمنين تقوية من الله ـ لقلوبهم، أو رأى الكافرون المؤمنين مثلي<sup>(٢)</sup> عددهم إضعافاً من الله ـ تعالى ـ لقلوبهم.

رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ اللِّسَكَاءِ وَالْمَنْفِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَ اللَّهُ وَالْفَصَدِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكِةِ وَالْمَنْفَكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ عِندَهُ مُسْنُ الْمَعَابِ ﴿ فَي هُو الْمُنْفِكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ عِندَهُ مُسْنُ الْمَعَابِ ﴿ فَي هُو الْمُنْفِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُسَلِّكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنْدُ مُنْ وَلِيكُمْ لِلّذِينَ النَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنْدُهُ مُسْنُ الْمُعَامِ ﴿ فَي هُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ

<sup>(</sup>١) أي ستمائة وستة وعشرين تقريباً، وفي هذا تقليل لعدد المشركين في نظر المسلمين لأن عددهم ألف كما تقدّم.

 <sup>(</sup>۲) وهذا عند التحام الفريقين. أما عند اللقاء فإن الله ـ تعالى ـ قلل عدد المؤمنين في نظر
المشركين والمشركين في نظر المؤمنين ليقدم كل منهما على الآخر فيقضي الله أمراً
كان مفعولاً وهو تحقيق النصر للمؤمنين وقد تحقق.

كما قال تعالى: ﴿وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور﴾ [الأنفال: ٤٤]. راجع تفسير ابن عطية (٣/٣٥) والقرطبي (٢٦/٤) وابن كثير (١/٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٢٤٥) عن أبي بن كعب مرفوعاً. وذكره ابن كثير في =

الرسول ﷺ أيضاً، أو اثنا عشر ألف درهم، أو ألف دينار، أو ثمانون ألفاً، من الدراهم، أو مائة رطل من الذهب، أو سبعون ألفاً، أو ملء مسك<sup>(۲)</sup> ثور ذهباً، أو المال الكثير. ﴿المقنطرة﴾ المقنطرة: المضاعفة، أو تسعة قناطر، أو المضروبة دراهم أو دنانير، أو المجعولة كذلك، لقولهم: «دراهم مدرهمة». ﴿المُسوَّمة﴾ الراعية، أو الحسنة، أو المعلمة، أو المعدة للجهاد، أو من السيما مقصور وممدود. ﴿والأنعام﴾ الإبل، والبقر/ والغنم، ولا يفرد بعضها باسم النَّعم [۲۹/ب] إلا الإبل. ﴿والحرث﴾ الزرع.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَثَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ۚ الْصَكِيرِينَ وَالصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِةِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿

1۷ - ﴿الصابرين﴾ عن المعاصي، أو الصائمين. ﴿والقانتين﴾ المطيعون، أو القائمون على العبادة. ﴿والمنفقين﴾ في الجهاد، أو في جميع البر. ﴿والمستغفرين﴾ المصلون، أو سائلو المغفرة بقولهم، أو الذين يشهدون الصبح في جماعة، والسحر من الليل: قبل الفجر.

شَهِ دَاللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمَا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْعَزِينُ الْعَكِيمُ شِي إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَادُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِثَايَتِ اللّهِ فَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٥٩) والفخر الرازي (٧/ ٢١٠) والقرطبي (٤/ ٣٠) والدر المنثور (٢/ ١٠) والشوكاني (١/ ٣٢٤).

<sup>=</sup> تفسيره (١/ ٣٥١) برواية الطبري وقال: «وهذا حديث منكر أيضاً. والأقرب أن يكون موقوفاً على أُبِي بن كعب كغيره من الصحابة».
وداجع أيضاً: تفسير ابن الحدزي (١/ ٣٥٩) والفخر المازي (٧/ ٢١٥) والقاط (٤/

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٢٤٥)، ٢٤٦) عن الحسن عن الرسول على مرسلاً، كما رواه موقوفاً على الحسن وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٥٩) وابن كثير (١/ ٣٥٢) والدر المنثور (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) مسك: جلد. راجع التعليق على تفسير الآية: (٧١) من سورة البقرة.

اَلْجِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ وَأَلْمُتِكَ وَأَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَكُمُ وَاللَّهُ الْمُلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٨ - ﴿شهد الله﴾ أخبر، أو فعل ما يقوم مقام الشهادة. وشهادة الملائكة،
 وأولو العلم بما شاهدوه من دلائل الوحدانية ﴿بالقسط﴾ العدل.

19 - ﴿الدِّينِ﴾ هنا الطاعة أي طاعته هي الإسلام، من السلامة، لأنه يقود إليها، أو من التسليم، لأمره في العمل بطاعته. ﴿الذِين أُوتُوا الكتابِ﴾ اليهود، أو النصارى، أو أهل الكتب كلها. ﴿بغيا﴾ عدول عن الحق بغير عناد(١).

• ٢ - ﴿ أسلمت ﴾ انقدت. ﴿ وجهي ﴾ نفسي ، انقدت بإخلاص التوحيد. ﴿ الأميين ﴾ الذي لا يكتب ، قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «هم مشركو العرب». ﴿ أأسلمتم ﴾ أمر ليس باستفهام (٢٠).

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِثَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِعَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِهِمِ شَ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ عَبِطَتَ أَعْمَلُهُم فِي الدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ شَ

٢١ - ﴿ يقتلون النبيين ﴾ قال الرسول ﷺ: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة، فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عُبًادهم

<sup>(</sup>١) البغي: طلب الاستعلاء بالظلم، وأصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها وليس في الآية ما يدل على أنّ الذين اختلفوا بغياً كانوا معاندين، لأن البغي قد يحمل على العدول عن طريق العلم كما يحمل على عناد أهل العلم.

راجع: تفسير الطوسي (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أي ليس باستفهام حقيقي لطلب العلم بالشيء بل هو استفهام مجازي مرادّ به الأمر.

فأمروا القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً آخر ذلك اليوم»(١).

أَلَّةُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِلَابِ ٱللّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَىٰ فَرِيثُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَتُولِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتُ وَعَنَّهُمُ فِي فَرِيغُهُمْ وَيُفَي مَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ وينِهِم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَا كَيْفُ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُّ وَيَسْمِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَا كَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٣ - ﴿نصيبا﴾ حظاً، لأنهم لم يعلموا الكل. ﴿إلى كتاب الله﴾ التوراة، أو القرآن لموافقته التوراة. ﴿ليحكم بينهم﴾ في نبوة محمد ﷺ أو إن الإسلام دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو في حد من الحدود(٢).

٢٤ - ﴿أَيَاماً معدودات﴾ الأربعون التي عبدوا فيها العجل، أو سبعة أيام، أو أيام منقطعة لانقضاء العذاب فيها(٣). ﴿ما كانوا يفترون﴾ بقولهم: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ [المائدة: ١٨] أو قولهم: ﴿لن تمسنا النار﴾.

قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُ مَن تَشَآهُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أبو عبيدة بن الجراح ـ رضي الله عنه ـ وقد اختصره العزّ، بينما ذكره الصاوردي (ق ٨/ ٨٨ ب) بطوله. وقد رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٢٨٥) ٢٨٦) والبغوي والخازن (١/ ٣٣١، ٣٣٢) كلاهما من طريق أبي الحسن مولى بني أسد عن أبي عبيدة ـ بطوله.

وذكره الزمخشري في تفسيره (٣٤٨/١) وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الزمخشري: «أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثة، وفيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول».

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٣٦٥، ٣٦٦) وابن كثير (١/ ٣٥٥) وفي تفسير ابن كثير والدر المنثور فقام مائة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل.

<sup>(</sup>۲) في تفسير الماوردي «حد الزانيين اليهوديين».

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآية/ ٨٠ من سورة البقرة.

وَتُدِلُ مَن مَشَاءٌ مِيدِك الْحَدُرُ إِنّك عَلَى كُلِ شَق و قديرٌ ﴿ الْمَدِنَ الْحَيْ النّهَارِ وَتُولِجُ النّهَارَ فِي النّبَلِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ مِن الْعَيْ وَتَرْزُقُ مَن مَشَاءٌ بِعَنْيرِ حِسَابِ ﴿ الْمَوْمِنِ الْمُوْمِنِينَ أَوْلِياءٌ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي مَنْ وَلِ الْمُوْمِنِينَّ وَمَا يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي مَنْ وَلِا الْمُومِنُونَ الْمَكْفِينَ أَوْلِياءٌ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي مَنْ وَلِلّهُ أَن تَسَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةٌ وَيُحَذِرُكُمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن وَيَعْرَبُونَ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن وَلِيكُ ﴿ وَيَعْرَبُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلُولُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلَولُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا وَإِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَالرّسُولَ اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولًا اللّهُ وَاللّهُ عَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ عَلَولًا فَإِنّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَالرّسُولَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَولًا فَإِنّ اللّهُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِيلَ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٦ - ﴿مالك﴾ مالك الدنيا والآخرة، أو مالك العباد وما ملكوه، أو مالك النبوة ﴿تُوتِي الملك﴾ النبوة، أو السلطان. دعا الرسول ﷺ بأن يجعل الله ـ تعالى ـ ملك فارس والروم في أمته فنزلت (١) ﴿بيدك الخير﴾ خص بالذكر، لأنه المعروف من فعله.

٧٧ - ﴿ تُولِج الليل في النهار ﴾ تجعل كل واحد منهما بدلاً من الآخر، أو تدخل نقصان كل واحد منهما في زيادة الآخر. ﴿ وتخرج الحي ﴾ الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، الميت

 <sup>(</sup>١) هذا السبب رواه قتادة مرسلاً وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٦/ ٣٠٠) والواحدي في الأسباب (٩٣ ـ ٩٤).

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١/ ٣٣٣، ٣٣٤) وابن الجوزي (٣٦٨/١) والخازن (١/ ٣٣٣، ٣٣٤) والدر المنثور (٢/ ١٤) ونسبه أيضاً: إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

والميّت (١) واحد، أو الميّت الذي مات وبالتشديد الذي لم يمت.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ ءَادُمُ وَثُوحًا وَءَالَ إِسْرَهِيسَمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَرَبَّةً بَعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿

۳۳ - / ﴿ اَلَ عمران ﴾ موسى وهارون، أو المسيح - عليهم الصلاة والسلام [٣٠] لأن أمه بنت عمران، اصطفاهم بالنبوة، أو بتفضيلهم على أهل زمانهم، أو باختيار دينهم لهم.

٣٤ - ﴿بعضها من بعض﴾ بالتناصر دون النسب، أو بالنسب، لأنهم من ذرية آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -.

إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۚ إِنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأَنْثَىٰ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَعَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُيِّيَتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ

٣٥ ـ ﴿محرراً﴾ مُخلَصاً للعبادة، أو خادماً للبيعة، أو عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ـ تعالى ـ.

٣٦ - ﴿وضعتها أنثى﴾ اعتذرت بذلك لعدوله عن نذرها. ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ إذ لا تصلح لخدمة بيت المقدس، ولصيانتها عن التبرج. ﴿وإني أعيذها﴾ من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود، أو من إغوائه ﴿الرجيم ﴾ المرجوم بالشهب.

فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّرِيّا

<sup>(</sup>۱) بتشديد الياء وهي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بتخفيفها. راجع التيسير (۸۷) والكشف عن وجوه القراءات السبع (۱/ ٣٣٩).

ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْ يَمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن أَيْ اللهِ عَنْدِ حِسَابٍ اللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرُزُقُ مَن أَيْ اللهِ عَنْدِ حِسَابٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِ حِسَابٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِ حِسَابٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٧ - ﴿ وَتَقبِلُها ﴾ رضيها في النذر. ﴿ وَأُنبِتَها ﴾ أنشأها إنشاء حسناً في غذائها وحسن تربيتها. ﴿ المحراب ﴾ أكرم موضع في المجلس. ﴿ رزقا ﴾ فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، أو لم تُلقم ثدياً حتى تكلمت في المهد، وكان يأتيها رزقها من الجنة (١) ، وكان ذلك بدعوة زكريا - عليه الصلاة والسلام -، أو توطئة لنبوة المسيح عليه الصلاة والسلام ﴿ من عند الله وأتيها الله - تعالى - به أو بعض الأولياء ، بتسخير الله تعالى ﴿ إن الله يرزق من يشاء ﴾ من قول الله تعالى ، أو من قول مريم - عليها السلام - .

٣٨ - ﴿ وَعَا رَكُوبِا رَبِهِ بَإِذَنَهُ لَهُ فَي ذَلْكَ، لأَنَهُ مَعْجَزُ فَلا يَطْلَبُ إِلاَ بِإِذَنَ، أَو لَمَا رأى خَرِقَ الْعَادَةُ فَي رزقَ مريم طمع في الولد من عاقر فدعا ﴿طيبة﴾ مباركة. ﴿ سميع الدعاء﴾ مجيب الدعاء، لأن الإجابة بعد السماع.

**٣٩ ـ ﴿الملائكة**﴾ جبريل ـ عليه السلام -، أو جماعة من الملائكة.

<sup>(</sup>١) راجع هذين القولين في تفسير الطوسي (٢/ ٤٤٧) وابن الجوزي (١/ ٣٨٠).

﴿ يحيى ﴾ سماه الله ـ تعالى ـ «يحيى » قبل ولادته ، قيل : لأنه حَيّا بالإيمان ﴿ بكلمة ﴾ كتاب ، أو بالمسيح ، سمي بالكلمة ، لأنه يُهتدى به كما يهتدى بكلام الله ـ تعالى ـ ، أو لأنه خلق بالكلمة من غير أب . ﴿ وسيداً ﴾ حليماً ، أو تقياً ، أو شريفاً ، أو فقيهاً عالماً ، أو رئيساً على المؤمنين . ﴿ وحصوراً ﴾ عنينا لا ماء له (۱) ، أو لا يأتى النساء ، أو لم يكن له ما يأتي به النساء لأنه كان كالنواة (۲) .

• ٤ - ﴿ بلغنيَ الكبر﴾ ، لأنه بمنزلة الطالب له . ﴿ عاقر ﴾ لا تلد ، وإنما قال ذلك بعد البشارة تعجباً من قدرة الله ـ تعالى ـ وتعظيماً لأمره ، أو أراد [أن] يعلم على أي حال يكون؟ بأن يردا إلى شبابهما ، أو على حال الكبر .

13 - ﴿آية﴾ علامة لوقت الحمل لتعجيل السرور به. ﴿رمزاً﴾ تحريك الشفتين، أو الإشارة أو الإيماء. ﴿واذكر ربك﴾ منع من الكلام ولم يمنع من الذكر. ﴿بالعشي﴾ أصله الظلمة فسمي ما بعد الزوال عشياً لاتصاله بالظلام. / [٣٠/ب] والعشا: ضعف البصر. ﴿الإبكار﴾ من الفجر إلى الضحى أصله التعجيل، لأنه تعجيل للضياء.

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يَكُمَّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسكَاء ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكَمَّرْيَمُ ٱقْنُى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿

27 ـ ﴿ اصطفاك ﴾ لولادة المسيح، أو على عالمي زمانك. ﴿ وطهرك ﴾ من الكفر، أو من أدناس الحيض والنفاس. ﴿ واصطفاك ﴾ تأكيد للاصطفاء [أو] (٣)

<sup>(</sup>١)(٢) هذان التفسيران لا يليقان بالأنبياء لأن فيهما عيباً وذماً، ومخالفان لسياق الكلام لأنه في مدح يحيى عليه السلام. فالصواب أنه لا يأتي النساء لأنه يحصر نفسه عن الشهوات أي يمنعها.

<sup>(</sup>٣) زيادة «أو» هنا لازمة، لأن ما بعدها قول ثان بدليل عبارة الماوردي (ق ١/١١ ب)=

الأول للعبادة، والثاني لولادة المسيح عليه الصلاة والسلام.

27 - ﴿اقنتي﴾ أَخلصي لربك، أو أديمي طاعته، أو أطيلي القيام في الصلاة. ﴿واسجدي﴾ كان السجود في شرعهم مقدماً على الركوع، أو «الواو» لا ترتيب فيها، فكلمتها الملائكة معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام، أو توكيداً (١) لنبوة المسيح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أصل السجود: الانخفاض الشديد، والركوع: دونه. ﴿مع الراكعين﴾ افعلي كفعلهم، أو صلي في جماعة.

33 - ﴿أنباء الغيب﴾ البشارة بالمسيح - عليه الصلاة والسلام - أصل الوحي: إلقاء المعنى إلى صاحبه، فيلقى إلى الرسل بالإنزال، وإلى النحل بالإلهام، ومن بعض إلى بعض بالإشارة ﴿فأوحى إليهم﴾ [مريم: 11].

..... أوحى لها القرار فاستقرت (٢)

﴿ يلقون أقلامهم ﴾ قالوا نحن أحق بكفالتها، لأنها ابنة إمامنا وعالمنا وقال زكريا: «أنا أحق لأن خالتها عندي»، فاقترعوا على ذلك بأقلامهم وهي القداح ـ فأصعد قلم زكريا في جرية الماء، وانحدرت أقلامهم مع الجرية، فقرعهم فكفلها، أو كفلها زكريا بغير قرعة، ثم أصابتهم أزمة ضعف بها عن مؤنتها فقال: ليأخذها أحدكم فتدافعوها فاقترعوا فقرعهم زكريا عليه الصلاة والسلام.

وهي «(واصطفاك) فيه قولان أحدهما: أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار. والثاني: أن
 الاصطفاء الأول للعبادة والاصطفاء الثاني لولادة المسيح».

<sup>(</sup>١) في تفسير الماوردي «توطئة».

<sup>(</sup>٢) قائل البيت العجاج، انظر ديوانه (٢٦٦) وروايته «وحي» وهو من رجز له يذكر فيه ربه ويثنى عليه بنعمه، وأوله:

الحمد لله الذي استقلت بإذنه السمماء واطمهأنت بإذنه الأرض وما تعتب وحي لها القرار فاستقرت أى ألقى إليها ذلك أمراً.

وراجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (٤٩٠) وتفسير الطبري (٦/ ٤٠٥) والطبرسي (٧٨/٣) والقرطبي (٤/ ٥٥) واللسان «وحي». وسيستشهد به العزّ عند تفسير الآية/ ١٩٣ من السورة على أنّ «لها» بمعنى إلى. ولزيادة التفصيل في معاني الوحي راجع تفسير العزّ للآية/ ١١ من سورة مريم، والمصادر السابقة.

٤٥ - ﴿المسيح﴾، لأنه مسح بالبركة، أو مسح بالتطهير من الذنوب.

23 - ﴿المهد﴾ من التمهيد، تكلم فيه تبرئة لأمه، أو لظهور معجزته، وكان في المهد نبيا، لظهور المعجزة، أو لم يكن حينئذ نبيا وكان كلامه تأسيساً لنبوته. ﴿وكهلا﴾ حليماً، أو كهلاً في السن، والكهولة أربع وثلاثون سنة، أو فوق حال الغلام ودون حال الشيخ، أخذ من القوة، اكتهل النبت إذا طال وقوي، يريد يكلمهم كهلاً بالوحي، أو يتكلم صغيراً بكلام الكهل في السن.

﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَاكَ الْحَوَارِيُّونَ خَنُ الْصَارُ اللَّهِ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالشَّهِ وَالشَّهِ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ عَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَنصَارُ اللَّهِ عَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا السَّلَهِ عَامَنَا بِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْنُ الرَّسُولَ فَأَحَتُبْنَا مَعَ الشَّلِهِ دِينَ شَ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْنُ

## ٱلْمَنكِرِينَ

٧٥ ـ ﴿أنصاري إلى الله﴾ مع الله، أو في السبيل إلى الله، أو من ينصرني إلى نصر الله. ﴿الحواريون﴾ لبياض ثيابهم، أو كانوا قَصَّارين يبيضون الثياب، أو هم خواص الأنبياء، لنقاء قلوبهم من الحور، وهو شدة البياض، ومنه الحواري من الطعام، استنصرهم ليمنعوه من قتل الذين أرادوا قتله، أو ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق، أو ليميز المؤمن من الكافر.

٥٣ - ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾ ثبت أسماءنا مع أسمائهم لننال مثل كرامتهم، أو صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى.

30 - ﴿ومكروا﴾ بالمسيح - عليه الصلاة والسلام -، ليقتلوه فمكر الله - [٣/١] تعالى - بهم بالخيبة بإلقاء شَبَهه/ على غيره، أو مكروا بإضمار الكفر ومكر الله لمجازاتهم بالعقوبة، وذكر ذلك للازدواج، كقوله - تعالى - ﴿فاعتدوا عليه﴾ [البقرة: ١٩٤] وأصل المكر الالتفاف، الشجر المتلف مكر، فالمكر احتيال على الإنسان، لإلقاء المكروه به، والفرق بينه وبين الحيلة أنه لا يكون إلا لقصد الإضرار، والحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إضرار.

٥٥ - ﴿متوفيك﴾ قابضك إلى السماء من غير وفاة بموت، أو وفاة نوم

للرفع (١) إلى السماء، أو مميتك، أو فيه تقديم معناه: رافعك ومتوفيك بعد ذلك. ﴿إِلَيِّ ﴾ إلى سمائي، أو كرامتي. ﴿ومطهرك ﴾ بإخراجك من بينهم، أو بمنعهم من قتلك. ﴿فوق الذين كفروا ﴾ بالحجة، أو بالعز والغلبة.

**﴿الذين اتبعوك﴾** الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك، أو النصارى فوق، إذ النصارى أعز من اليهود فلا مملكة لليهود بخلاف الروم.

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن تَرْبِكَ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْو فَقُلْ تَعَالَوْا نَعْ اللَّهُ عَلَا تَكُن مِن ٱلْمُعَنِّينَ ﴿ فَمُن حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْمِلْو أَنْ تَعَالَوْا نَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى الللهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيمُ اللْهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ ا

71 - ﴿ فَمَن حَاجِكَ فَيه ﴾ الضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام، أو للحق [ ﴿ فَقُل تَعَالُوا ﴾ المدعو للمباهلة نصارى نجران. ﴿ فَبَتَهَل ﴾ نلتعن، أو ندعو بالهلاك.

..... نظر الدهر إليهم فابتهل (٢)

أي دعا عليهم بالهلاك، لما نزلت أخذ الرسول على بيد على وفاطمة وولديها \_ رضي الله تعالى عنهم \_ ثم دعاهم إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض:

 <sup>(</sup>١) في الأصل «الرفع» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب زيادة حرف الجركما أثبته من الماوردي (ق ٩٣/١ ـ أ) لأن الجملة بدونه غير متصلة.

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بیت للبید بن ربیعة من قصیدة رثی فیها أخاه من أمه «أربد» وصدره:

فی قیروم سیادة مین قیومیه

انظر دیوانه (۱۹۷) قصیدة ۲۲ بیت ۸۲ وتفسیر الطبری (۲/ ٤٧٤) وأساس البلاغة

للزمخشری (بهل) وتفسیر القرطبی (۱۰٤/٤).

«إن باهلتموه اضطرم عليكم الوادي ناراً فامتنعوا»(١).

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَشْهَا وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا يَتَعْظُوا وَاللَّهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَهُ وَلَا يَتُعْطُوا أَلْهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَتَعْطُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَتَعْطُوا اللَّهُ وَلَا يَتُعْطُوا اللَّهُ وَلَا يَتُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَتَعْطُوا اللَّهُ وَلَا يَتَعْطُوا اللَّهُ وَلَا يَتَعْطُوا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

75 - ﴿تعالوا﴾ خطاب لنصارى نجران، أو ليهود المدينة، ﴿أربابا﴾ هو سجود بعضهم لبعض، أو طاعة الأتباع للرؤساء (٢٠).

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَاۤ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنَ بَمْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ ۚ هَٰ مَا أَنتُمْ هَلَوُلآ هِ خَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ - عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا

<sup>(</sup>۱) هذا مختصر من حديث رواه الشعبي عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، وقد رواه عنه الواحدي في الأسباب (۹۸، ۹۹) والحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» (۱/ ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳) وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ۳۷۰، ۳۷۱) برواية ابن مردويه عن جابر، فقال: «(وهكذا رواه الحاكم في مستدركه.... بمعناه ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا قال) وقد، رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً، وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك» ۱. ه.

قلت: وقد روى نحوه عن ابن عباس الحاكم في كتابه «علوم الحديث» (٥٠) وقال: «وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أنّ الرسول ﷺ أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين، وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». كما روى نحوه عن ابن عباس أيضاً الحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» (١/ ١٢٢، ١٢٧) مطولاً ومختصراً.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (٣٦٩/١) والزمخشري (١/ ٣٦٨) وابن الجوزي (١/ ٣٦٨) والدر المنثور (١/ ٣٩٩) والدر المنثور للسيوطي (٣٨/١) والمبار أيضاً للبيوطي (٣٨/٢) ونسبه \_ أيضاً للبيوطي (٣٨/٢) عن جابر.

<sup>(</sup>٢) أي في أوامرهم بمعاصي الله كما في الماوردي (ق ١/ ٩٤ ـ أ).

لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِينًا وَلَاحِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلذَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱللَهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنِينَ اللَّ

77 - ﴿ما كان إبراهيم﴾(١) لما اجتمعت اليهود والنصارى عند الرسول ﷺ فقالت النصارى: لم يكن إبراهيم إلا نصرانياً، وقالت اليهود: لم يكن إلا يهوذياً فنزلت(٢)...

77 ـ ﴿حاججتم﴾ فيما وجدتموه في كتبكم، ﴿فلم تحاجون﴾ في شأن إبراهيم ﴿والله يعلم﴾ شأنه وأنتم لا تعلمونه.

وَذَت طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَا آنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ فَلَ يُضِلُونَ إِلَا آنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ فَي يَتَأَهْلَ الْكِنَابِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ فَي يَتَأَهْلَ الْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ إِنْ عَلَيْ وَأَنتُمْ تَمْ لَمُونَ فَي وَقَالَت طَآبِهَةٌ مِنْ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي وَقَالَت طَآبِهَةٌ مِنْ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْمَوْنَ وَعَلَى اللّهِ الْمَعْقِلِ وَتَكُنْمُونَ الْمَوْنَ وَجَهَ النّهارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلّهُمْ أَهُلُوا الْكِتَابِ ءَامِنُواْ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلّا لِمَن تَمِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ أَن يُؤَقّ أَحَدُ مِثْلَ مَآ لَيْمَالِ وَتَكُنْمُونَ أَلْ إِنّ الْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ أَن يُؤَقّ أَحَدُ مِثْلَ مَآ لَيْمَالِ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلّا لِمَن تَمِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ أَن يُؤَقّ أَحَدُ مُثِلُ مَآ

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي بدلها قوله تعالى: ﴿لَم تَحَاجُونَ فِي إبراهيم﴾ الآية/ ٦٥ وكذا المصادر التي ذكرت هذا السبب كما سيأتي ذكرها جاءت موافقة للماوردي. وروى الطبري في تفسيره (٦/ ٤٩٤) عن عامر الشعبي قال: «قالت اليهود إبراهيم على ديننا وقالت النصارى هو على ديننا فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ﴾ الآية. فهذه الرواية موافقة للعزّ في الآية ومخالفة في سياق السبب.

 <sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٤٩٠) وذكره ابن هشام في السيرة (١/ ٣٥٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما وراجع أيضاً تفسير ابن الجوزي (١/ ٤٠٢) وابن كثير (١/ ٣٧٣) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٤٠) وزاد نسبته للبيهقي في الدلائل.

أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَآجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمُ ﴿ الْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَرْ يَشَآةٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَرْ يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَسَاءً مُ وَٱللَّهُ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَسَاءً مُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِن يَسَاءً مُ وَاللّهُ وَا

٧٠ - ﴿وأنتم تشهدون﴾ بما يدل على صحة الآيات من كتابكم المبشر بها، أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء، أو تشهدون بما عليكم فيه الحجة.

٧١ - ﴿تلبسون الحق بالباطل﴾ الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أو تحريف التوراة والإنجيل، أو الدعاء إلى إظهار الإسلام أول النهار والكفر آخره، طلباً لتشكيك الناس فيه. ﴿وتكتمون﴾ صفة محمد ﷺ وأنتم تعلمونها من كتبكم.

٧٣ - ﴿ولا تؤمنوا إلا﴾ قاله اليهود بعضهم لبعض، أو قاله يهود خيبر ليهود المدينة، نهوا عن ذلك لئلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه، أو لئلا يعرفوا به فيلزمهم الدخول فيه. ﴿الهدى هدى الله﴾ أن لا يؤتى أحد [٣/ب] مثل ما أوتيتم أيها المسلمون فحذف «لا»، أو ﴿الهدى هدى الله﴾/ فلا تجحدوا أ [ن] يؤتى ﴿أو يحاجوكم﴾ ولا تؤمنوا أن يحاجوكم إذ لا حجة لهم، أو يكون «أو» بمعنى حتى تبعيداً كقولك «لا يلقاه أو تقوم الساعة»(١)

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبري في تفسيره (٦/ ٥١) هذين القولين وزاد قولاً ثالثاً ورجحه وهو أن قوله: 

﴿ قُلُ إِنَّ الهدى هدى الله ﴾ اعتراض به في وسط الكلام خبراً من الله عن أن البيان بيانه والهدى هداه وسائر الكلام بعد ذلك متصل بالكلام الأول خبراً عن قول اليهود بعضها لبعض فمعنى الكلام: ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو أن يحاجوكم عند ربكم، أي ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم. ثم قال الله عزّ وجلّ لنبيه ﷺ قل لهم يا محمد ﴿إن الهدى هدى الله ﴾ و﴿إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ . لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. وقد رجح الطبري هذا القول لأنه ﴿أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد للكلام » . وراجع معاني القرآن للفراء (١/ ٢٢٢) ومعاني القرآن للزجاج استكراه شديد للكلام البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (١/ ٢٠٧ ) والقبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (١/ ٢٠٧ ) ونفسير أبي السعود (٢/ ٤٩ ) ٥) .

قاله الكسائي<sup>(۱)</sup> والفراء<sup>(۲)</sup>.

٧٤ \_ ﴿برحمته﴾ النبوة، أو القرآن والإسلام، وهل تكون النبوة جزاء على عمل، أو تفضلاً؟ فيه مذهبان.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَآ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَآ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَآ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَ الْ ذَاكِ بِأَنَّهُم قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمَيِّتِينَ سَكِيبُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱلللّهِ الْمُتَّقِينَ فَيْ

٧٥ - ﴿ بقنطار ﴾ (۱۳) «الباء » فيه ، وفي الدينار لإلصاق الأمانة به ، أو بمعنى «على » ﴿ قائماً ﴾ بالاقتضاء ، أو ملازماً ، أو قائماً على رأسه . ﴿ الأميين ﴾ العرب قالوا لا سبيل علينا في أموالهم لإشراكهم ، أو لتحولهم عن الدين الذي عاملناهم عليه ، ولما نزلت قال الرسول ﷺ : «كذب أعداء الله ما شيء كان في الجاهلية

<sup>(</sup>۱) هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن، مولى بني أسد قيل ولد سنة (۱۲۰ هـ) وقد تعلم النحو على كِبَر وهو إمام النحويين الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين توفي بالري سنة ۱۸۳ هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات النحويين للزبيدي (۱۲۷ ـ ۱۳۰)، ومعرفة القراء للذهبي (۱۰۰/۱ ـ ۱۳۰) والبغية للسيوطي (۲/۱۱ ـ ۱۲۲) وطبقات المفسرين للداودي (۱/۲۹۹،

 <sup>(</sup>۲) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي أبو زكريا. كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد
 الكسائي، أخذ عنه وعليه اعتمد. ومن مصنفاته «معاني القرآن» مطبوع توفي بطريق مكة
 المكرمة سنة (۲۰۷ هـ).

انظر طبقات النحويين للزبيدي (١٣١ ـ ١٣٣) والبغية (٢/٣٣٣) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) راجع مقدار القنطار في تفسير الآية/ ١٤ من السورة.

 $[V]^{(1)}$  إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر»

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُنَكِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ اللَّهِمَ عَوْمُ الْقِيكُمةِ وَلَا يُرُونَ اللَّهِ عَذَابُ أَلِيهُمْ فَا يَنفُونَ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا هُو مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ

٧٧ - ﴿بعهد الله ﴾ أمره ونهيه، أو ما جعل في العقل من الزجر عن الباطل والانقياد إلى الحق. ﴿لا خلاق ﴾ من الخُلق وهو التقدير (٢) أي لا نصيب، أو من الخُلق أي لا نصيب لهم مما يوجبه الخلق الكريم. ﴿ولا يكلمهم ﴾ بما يسرهم بل بما يسوؤهم عند الحساب (٣)، لقوله تعالى: ﴿علينا حسابهم ﴾ الغاشية: ٢٦] أو لا يكلمهم أصلاً بل يكل حسابهم إلى الملائكة. ﴿ولا ينظر إليهم ﴾ لا يراهم، أو لا يمن عليهم. ﴿ولا يزكيهم ﴾ لا يقضي بزكاتهم، نزلت في مديناً فاجرة لينفق بيع سلعته (٤)، أو في

 <sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٥٢٣) عن سعيد بن جبير مرسلاً.
 وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري (١/ ٣٧٥) وابن كثير (١/ ٣٧٤)، والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٤٤٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل «النقد» وهي ناقصة، والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (د/٦٦ ـ أ)
 والطوسي (۲/۷۰۷) ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/۳۲۷) «خلق».
 وراجع تفسير العز للآية/ ۱۰۲ من سورة البقرة وتفسير أبي حيان (۱/۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير العزّ للآية/ ١٧٤ من سورة البقرة والتعليق عليها.

<sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. وقد رواه عنه البخاري (فتح ٨/ ٢١٣/ تفسير) والواحدي في الأسباب (١٠٧) ولفظهما: أن رجلاً أقام سلعة في السوق فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم يُعطَه، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت....» وروى الطبري في تفسيره (٦/ ٥٣٣) نحوه عن عامر الشعبي مرسلاً وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري (١/ ٢٧٦) وابن الجوزي (١/ ٤١١) وابن كثير (١/ ٣٧٦) والدر المنثور =

الأشعث (١) نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فنزلت فنكل الأشعث واعترف بالحق (٢)، أو في أربعة من أحبار اليهود، كتبوا كتاباً وحلفوا أنه من عند الله فيما ادعوا أنه ليس عليهم في الأميين سبيل (٣).

<sup>=</sup> للسيوطي (٢/ ٤٤، ٤٥) وزاد نسبة حديث ابن أبي أوفى إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. كما نسب حديث الشعبي إلى الطبري فقط.

<sup>(</sup>۱) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي أبو محمد. وفد على الرسول على سنة عشر في ثمانين راكباً من كندة، وأسلموا. وقد ارتد الأشعث فيمن ارتد من الكنديين وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه، ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهما، وسكن الكوفة وتوفى بها في آخر سنة أربعين.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٥٨٥) وطبقات ابن خياط (٧١)، والاستيعاب (١٠٩/١ ـ ١٠٩) والكاشف (١/ ١٣٥).

هذا السبب اختصره العزّ تبعاً للماوردي (ق ١/ ٩٥ ب) وقد رواه بطوله الطبري في تفسيره (٦/ ٥٣١) عن ابن جريج مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٤٤) ونسبه إلى الطبري فقط. وقد ضعف أحمد شاكر هذه الرواية لإرسالها ولمنافاتها للرواية الصحيحة التي رواها البخاري (فتح ١١/٨ تفسير، ١١/٨٥٥، أيمان/١٧) ومسلم (١/ ١٢٢، أيمان/ ٦٦) وأبو داود (٦/ ١٩٧، أيمان/ ٢) وابن ماجة (٧٧٨، الأحكام/ ٧، ٨) والإمام أحمد (٥/ ٢١٠، ٦/ ٥٥ معارف) والطبري (٦/ ٢٩٩، ٣٣٠) والواحدي في الأسباب (١٠٥، ١٠٦) كلهم رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «قال رسول الله ﷺ: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ﴿إِن اللَّهِن يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴾ إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فِيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لى، قال النبي على: بَيُّنتك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال ﷺ: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، هذا لفظ البخاري. فيلاحظ في رواية ابن مسعود أنَّ الأشعث مدَّعِي وأنَّ ابن عمه مُدعَى عليه، وعليه اليمين. بينما في رواية ابن جريج الأشعث مُدعى عليه وهو الذي قام ليحلف فنكل واعترف بالحق، فهذه الرواية رغم إرسالها فسياقها مناقض لرواية ابن مسعود. فكان الأولى بالعزّ أن يذكر معها الرواية الصحيحة كما فعل الطبرى، أو يقتصر على الرواية الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٦/ ٩٢٥، ٩٢٥) عن عكرمة مرسلاً. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٠٧، ١٠٨) وفتح الباري (٢١٣/٨) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٤٥) ونسبه للطبري فقط.

٧٩ - ﴿ما كان لبشر﴾ قالت طائفة من اليهود للرسول ﷺ: أتدعونا إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى؟ فنزلت (١) ﴿ربانيين ﴿ فقهاء علماء ، أو حكماء أتقياء ، أو الولاة الذين يربون أمور الناس ، أخذ الرباني ممن يرب الأمور بتدبيره ولذلك قيل للعالم رباني ، لأنه يدبر الأمور بعلمه ، أو الرباني مضاف إلى علم الرب .

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيتِ لَمَا ءَاتَ يُتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ نَ بِهِ وَلَتَ مَصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَ رَثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُوا مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم فَي وَلَتَ مَصُرُقًا فَالَ ءَأَقَرَ رَثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ شَي فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ فَي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّ

۸۱ - ﴿ميثاق النبيين﴾ أن يؤمنوا بالآخرة، أو يأخذوا على قومهم تصديق محمد ﷺ ﴿مصدق لما معكم﴾ من التوراة

 <sup>(</sup>۱) هذا السبب اختصره العزّ تبعاً للماوردي (ق ۱/ ۹۰ ب) وقد رواه الطبري في تفسيره
 (۱/ ۳۹۹) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس بطوله.

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (١/٥٥٥) والأسباب للواحدي (١٠٨)، وتفسير الزمخشري (١/٣٧) وابن الجوزي (١/١٣١) وابن كثير (١/٣٧٧) والدر المنثور (٢/٤١٣) للسيوطي وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.

والإنجيل. ﴿وأخذتم على﴾ قبلتم عهدي، [أ]و(١) وأخذتم على متبعكم عهدي ﴿فَاشْهِدُوا﴾ على أممكم، وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم.

أَفَعَنَكُرُ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوَعَا وَكَرَهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ هِ قُلْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ هِ قُلْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِلَيْهِ فَي وَيَعْمُونَ وَإِلَيْهُ مِن وَيِعِيمَ وَالنّبِيونَ مِن وَيَهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَكْمِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هِ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن رَبِيهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَكْمِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هِ وَمَن يَبْتِغ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن رَبّعِهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَكْمِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ هِ وَمَن يَبْتِغ غَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يَقْمَ لَا يَعْمَلُونَ هِ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَفُومُ الْعَدْنَ اللّهِ وَالْمَلْمُونَ هُمْ اللّهِ وَالْمَلْمُونَ هُمْ اللّهُ وَالْمَلْمُ لَكُ يَهْدِى الْقَوْمَ الْعَنْمُ وَلَا عَلْمُ وَالْمَلْمُ مِنْ فَيْ اللّهِ وَالْمَلْمُ مِنْ وَالْمُلْمِ مِن هُو اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُن الْعَلْمُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ هُمْ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِى اللّهُ وَالْمَالِمِينَ فِيمَ اللّهِ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ مَنْ الْمُعْمَلُونَ اللّهِ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِمِينَ فَي إِلّا اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدُولُ اللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ هِمْ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَالْمَالِمِينَ فَيْمَ أَلْهُ مُنْ اللّهُ عَنُونُ وَنَ هُمْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ وَلُونَ اللّهُ عَنُولُ اللّهُ عَنُولُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُلْمُونَ اللّهُ وَالْمُعُولُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلُولُكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا فَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلُولُكُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

^^ - ﴿وَلَهُ أَسِلَم﴾ أسلم المؤمن طوعاً، والكافر عند الموت كرهاً، أو أقروا بالعبودية وإن كان فيهم المشرك فيها، أو سجود المؤمن طوعاً وسجود ظل الكافر كرهاً، أو طوعاً بالرغبة في الثواب، وكرهاً لخوف السيف، أو إسلام الكاره يوم أخرج الذر من ظهر آدم، أو استسلم بالانقياد والذلة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفِّرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكَ هُمُ

<sup>(</sup>۱) زيادة «الألف» لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق ٩٦/١ ـ أ) وهي: «والإصر: العهد، وفيه تأويلان، أحدهما: معناه قبلتم على ذلكم عهدي. والثاني: أخذتم على المتبعين لكم عهدي».

وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٣/ ١٣١).

ٱلطَّهَآ أَلُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ ۗ ٱلأَرْضِ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ ۗ ٱلأَرْضِ وَهَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ شَ

• • • ﴿ الذين كفروا ﴾ اليهود كفروا بالمسيح. ﴿ ثم ازدادوا كفراً ﴾ [ [77] بمحمد ﷺ / . ﴿ لن تقبل توبتهم عند الموت، أو أهل الكتاب لا تقبل توبتهم من ذنوبهم مع إصرارهم على كفرهم، أو هم مرتدون عزموا على إظهار التوبة تورية فأطلع الله ـ تعالى ـ الرسول ﷺ على سرهم أو اليهود والنصارى كفروا بمحمد ﷺ بعد إيمانهم به قبل بعثه، ثم ازدادوا كفراً إلى حضور آجالهم.

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيمٌ ١٠٠٠

٩٢ - ﴿البر﴾ ثواب الله ـ تعالى ـ، أو فعل الخير الذي يستحق به الثواب، أو الجنة. ﴿تنفقوا﴾ الصدقة المفروضة، أو الفرض والتطوع، أو الصدقة وغيرها من وجوه البر.

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَاتَبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾

97 - ﴿كُلُ الطعام كَانَ حِلا﴾ لما أنكرت اليهود تحليل النبي ﷺ لحوم الإبل أخبر الله - تعالى - أنه أحلها إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه (١)، لما

<sup>(</sup>١) هذا السبب اختصره العزّ تبعاً للماوردي (ق ٩٦/١ ب) وقد ذكره بطوله الواحدي في الأسباب (١١٠) عن أبي روق والكلبي.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي، (١/ ٣٨٠) والطبرسي (٤/ ١٤٢) وابن الجوزي (١/ ٤٢٢) والخازن (١/ ٣٨٠).

أصابه وجع النسا نذر تحريم العروق على نفسه وأحب الطعام إليه، وكانت لحوم الإبل من أحب الطعام إليه، ونذر ذلك بإذن الله ـ تعالى ـ، أو باجتهاده، فحرمت اليهود ذلك اتباعاً لإسرائيل على الأصح، أو نزلت التوراة بتحريمها.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ مَايَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِنَّا فِي فِيهِ مَايَتُ بَيِّنَتُ مَقَامُ إِنَّا هِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِئًا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي كَانَ مَامِئًا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ .

97 - ﴿أُول بيت﴾ اتفقوا أنه أول بيت وضع للعبادة، وهل كانت قبله بيوت؟ أو لم تكن قبله (١٠)؟ مذهبان. ﴿ببكة﴾ ومكة واحد، أو بكة المسجد، ومكة الحرم كله، أو بكة بطن مكة، أخذت بكة من الزحمة، تَبَاكُ القوم ازدحموا، أو تَبُك أعناق الجبابرة، إذا ظلموا فيها لم يمهلوا. ﴿مباركا﴾ بحصول الثواب لقاصده، أو يأمن داخله حتى الوحش.

97 - ﴿آيات بينات﴾ أثر قدمي إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في المقام: وهو حجر صلد وفي غير المقام أمن الخائف، وهيبة البيت، وتعجيل عقوبة من عتا فيه وقصة أصحاب الفيل. ﴿ومن دخله﴾ في الجاهلية من الجناة أمن، وفي الإسلام يأمن من النار(٢)، أو من القتال، فإنه محظور على داخليه، ويقام الحد على من جنى [فيه](٣) وإن دخله الجاني ففي إقامة الحد عليه مذهبان؟ ﴿من استطاع﴾ بالزاد والراحلة، أو بالبدن وحده، أو بالمال والبدن. ﴿ومن كفر﴾ بفرض الحج، أو لم يَرَ حَجّهُ بِراً وتركه [إثماً](٤)، أو نزلت في

<sup>(1)</sup> فتكون الأولوية بالنسبة لبيوت العبادة الموجودة الآن على القول الأول، أو هي أولوية مطلقة على القول الثاني.

<sup>(</sup>٢) راجع هذا القول في تفسير الطبري (٧/ ٣٣) والقرطبي (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من الماوردي (ق ١/ ٩٧ ب) لازمة لأن الكلام بدونها مبهم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة لاستكمال القول من تفسير الماوردي والطبري (٧/ ٤٩) وابن الجوزي (١/ ٤٢٩).

اليهود لما نزل قوله تعالى ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه﴾ [٨٥] قالوا نحن مسلمون، فأمروا بالحج فامتنعوا فنزلت(١)...

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ وَٱللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءٌ وَمَا ٱللّهُ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ مَنْ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهِكَدَآءٌ وَمَا ٱللّهُ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ عَامَلُ اللّهِ مَنْ عَامَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

99 - ﴿تصدون عن سبيل الله﴾ هم اليهود أغَروا بين الأوس والخزرج بتذكيرهم حروباً كانت بينهم في الجاهلية، ليفترقوا بذلك، أو هم اليهود والنصارى صدوا الناس بإنكارهم صفة محمد على ﴿شهداء﴾ على صدكم، أو على عنادكم، أو عقلاء.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ شَوْلَةً وَفِيكُمْ رَسُولُةً وَمَن يَعْنَصِم كَفْرِينَ ﴿ وَكَنْ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُةً وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُةً وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿

۱۰۰ - ﴿ الله الذين آمنوا﴾ الأوس والخزرج. ﴿ إِن تطيعوا﴾ اليهود.
 ﴿ يردوكم ﴾ إلى الكفر بإغرائهم بينكم.

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَدِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللّهِ جَدِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا أَوَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَاللّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (٣٨٦/١) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿

١٠٢ ـ ﴿حق تقاته﴾ أن يطاع فلا يُعصى، ويُذكر ولا يُنسى، ويشكر ولا يكفر، أو اتقاء جميع المعاصي، أو الاعتراف بالحق في الأمن والخوف، أو طاعته/ فلا يُتَّقَى في تركها أحد سواه، وهي محكمة، أو منسوخة (١) بقوله تعالى [٣٧/ب] ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦].

1.٣ - ﴿بحبل الله القرآن، أو الإسلام، أو العهد، أو الإخلاص له بالتوحيد، أو الجماعة، سمي ذلك حبلاً؛ لنجاة المتمسك به كما ينجو المتمسك بالحبل من بئر أو نحوها. ﴿ولا تفرقوا ﴾ عن دين الله تعالى، أو عن رسوله ﷺ ﴿كنتم أعداء ﴾ للأوس والخزرج لحروب تطاولت بهم مائة وعشرين سنة إلى أن تألفوا بالإسلام، أو لمشركي العرب لما كان بينهم من الطوائل.

<sup>(</sup>١) والأصوب أنها محكمة لأن من شروط النسخ التعارض، ولا تعارض بين الآيتين، لأن الثانية مبينة للأولى. فالعبد مأمور بأن يتقي الله حقّ تقاته بقدر استطاعته. راجع: تفسير ابن عطية (٣/ ٢٤٥) وابن الجوزي (١/ ٤٣٢) والقرطبي (٤/ ١٥٧) ومناهل العرفان (٢/ ١٥٩).

1.7 - ﴿تبيض وجوه﴾ المؤمنين لإسفارها بالثواب. ﴿وتسود وجوه﴾ أهل النار لانكسافها بالحزن. ﴿أكفرتم بعد﴾ إظهار الإيمان بالنفاق، أو الذين ارتدوا بعد الإسلام، أو الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد ﷺ بعد بعثه، وكانوا قبل ذلك به مؤمنين، أو جميع من كفر بعد الإيمان يوم الذر.

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنڪِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَكِ آهَلُ الْحِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوكِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ مَامَكِ آهَلُ الْحِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوكِ وَتَخْرُهُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ وَأَحْمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ وَأَحْمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ الْفَاسِفُونَ فِي لَن يَضُرُوكُمُ إِلاَّ أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَعْمَرُونَ فَي اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن اللَّهِ وَحَبْلِ مِن اللَّهِ وَصُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَعْتِلُونَ اللّهِ مَن اللّهِ وَصُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَعْرَبُونَ اللّهُ بِعَنْهُ وَصُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَعْرَبُونَ اللّهُ لِلْكَ بَعْمَالُونَ الْأَنْهُمُ كَانُوا يَخْفُرُونَ فِي اللّهُ لِكُونَا لِلْكَ بِمَاعُمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللّهُ اللّهُ لِلْلَهُ وَمُورِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمُسَكِنَةُ أَنْ اللّهُ الْمُ مِنْهُمُ الْمُولُولُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• 11 - ﴿كنتم خير أمة﴾ أي كنتم في اللوح المحفوظ (١١)، أو خلقتم، أو أراد التأكيد لأن المتقدم مستصحب بخلاف المستأنف، أو أشار إلى ما قدمه من البشارة بأنهم خير أمة.

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَآة الَيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ لِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ يَسْجُدُونَ ﴿ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَيَأْمُرُونَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن المُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَالْمُنْ الْمُنافِقِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمُولُهُمْ لَهُ اللَّهُ عَلِيمُ إِلَا لَمُتَقِينَ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ لَي يُصَالِحُونَ فَي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ الْمُؤْلُقُمْ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَمُتَقِينَ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمُتَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

 <sup>(</sup>١) هذا القول وما بعده جواباً للسؤال التالي: «فإن قيل فلم قال: كنتم خير أمّة ولم يقل أنتم خير أمّة. فعنه أربعة أجوبة».

انظر: الماوردي (ق ۹۸/۱ ب).

وَلاَ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِج فِبهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

117 \_ ﴿ليسوا سواء﴾ لما أسلم عبد الله بن سلام مع جماعة قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا فنزلت (١) ﴿قائمة﴾ عادلة أو قائمة بطاعة الله، أو ثابتة على أمره. ﴿آناء الليل﴾ ساعاته، أو جوفه، يريد صلاة العتمة، أو الصلاة بين المغرب والعشاء. ﴿وهم يسجدون﴾ في الصلاة أو عبر عن الصلاة بالسجود، أو أراد وهم مع ذلك يسجدون.

11۷ - ﴿مثل ما ينفقون﴾ نزلت في أبي سفيان (٢) وأصحابه يوم بدر، أو في نفقة المنافقين في الجهاد رياء وسمعة. ﴿صِرِّ﴾ برد شديد، أو صوت لهيب النار التي تكون في الريح قاله الزجاج (٣)، وأصل الصِّر: الصوت من الصرير. ﴿طلموا أنفسهم بزرعهم في غير موضع الزرع، وفي غير وقته، أو أهلك ظلمهم زرعهم.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيُّمْ قَدْ

 <sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۱۲۰) من طريق ابن إسحاق عن ابن
 عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (١/٥٥٧) والأسباب للواحدي (١١٤) وتفسير ابن المجوزي (١/٤٤) وابن كثير (١/٣٩٧) ومجمع الزوائد للهيثمي (٦/٣٢٧) والدر المنثور للسيوطي (٢/٤٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) هُو صخر بن حرب بن أمية القرشي، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف. وقد تزوج النبي ﷺ ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أسلمت قديماً وقد روى عنه ابنه معاوية. توفى سنة ٣٢ هـ.

انظر: طبقات ابن خياط (١٠) والكاشف (٢٦/٢) والإصابة (١٧٩/٢، ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر كتابه «معانى القرآن وإعرابه» (١/ ٤٧٢، ٤٧٣).

بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفَوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَغْفِلُونَ فِي هَلَوْنَ فِي الْكِئْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ مَعْفُونَ فِي الْكِئْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ مَا عَلَيْهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ مَا مَا اللّهَ عَلِيمُ إِذَا تَعْفُواْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ مَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ السَّهُ وَإِن تَصْبِرُوا الشَّهُ وَإِن تَصْبِرُوا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْكَلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

11۸ - ﴿ بطانة ﴾ نزلت في بعض المسلمين صَافَوا بعض اليهود والمنافقين لصحبة كانت بينهم في الجاهلية ، فنهوا عن ذلك (۱) ، والبطانة : خاصتك الذين يستبطنون أمرك من البطن ، وبطانة الثوب ، لأنها تلي البطن . ﴿لا يألونكم ﴾ لا يقصرون في أمركم . ﴿ خبالا ﴾ أصله الفساد ، ومنه الخبل للجنون ، ﴿ ودوا ما عنتم ﴾ أي ضلالكم عن دينكم ، أو أن تعنتوا في دينكم فتحملوا فيه على المشقة ، وأصل العنت : المشقة . ﴿ من أفواههم ﴾ بدا منها ما يدل على البغضاء .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَآنَتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ بِبَدْرِ وَآنَتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ إِبَدْرِ وَآنَتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

۱۲۱ - ﴿وَإِذْ عَدُوتِ ﴾ يوم أُحُد، أو يوم الأحزاب. ﴿تُبوِّي ﴾ تتخذ منزلاً ترتبهم في مواضعهم. ﴿سميع ﴾ لقول المنافقين. ﴿عليم ﴾ بما أضمروه من

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٧/ ١٤١) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (١/٥٥٨) والأسباب للواحدي (١١٥) وتفسير ابن الجوزي (١١٥) والدر المنثور للسيوطي (٦٦/٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

التهديد أو ﴿سميع﴾ لقول المؤمنين ﴿عليم﴾(١) بإخلاص نياتهم، أو ﴿سميع﴾ لقول المشيرين ﴿عليم﴾(٢) بنصح المؤمن وغش الغاوي.

1۲۲ ـ ﴿ طائفتان ﴾ بنو سَلَمة، وبنو حارثة / ، أو قوم من المهاجرين [٣٣ أ] والأنصار همتا بذلك، لأن ابن أبي (٣) دعاهما إلى الرجوع عن القتال، أو اختلفوا في المقام والخروج إلى العدو حتى هموا بالفشل والجبن.

1۲۳ - ﴿ببدر بن مخلد(٤) بن النضر بن كنانة»، أو سمي بذلك من غير إضافة إلى صاحب. ﴿أَذَلَةَ ﴾ ضعفاء عن مقاومة العدو، أو قليل عددكم ضعيف حالكم، كان المهاجرون يومئذ سبعة وسبعين، وكانت الأنصار مائتين وستة وثلاثين، والمشركون ما بين تسعمائة وألف.

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ تُلُوبُكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ أَلْمَكَةٍ كَاهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِقِّ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِقِ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا

<sup>(</sup>١)(٢) في الأصل (عليهم) وهو خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١/ ١٠٠ ـ أ) ويدل عليه سياق تفسير العزّ لقوله تعالى ﴿وَالله سميع عليم﴾.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث من بني عوف بن الخزرج، وهو ابن سلول، وهي جدته نسب إليها. وهو رئيس المنافقين توفي في ذي القعدة سنة تسع. وابنه عبد الله من فضلاء الصحابة بدري استشهد يوم اليمامة.

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٥٢٦) وجمهرة الأنساب (٣٥٤)، وتهذيب الأسماء (١/ ٢٦٠) وفتح الباري (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل «بدر بن مخلد» وفي الماوردي (ق ١/٠٠٠ ـ أ) «بدر بن خلد» وفي نسب قريش (١٢) وجمهرة الأنساب (١١)، وتاريخ الطبري (٢/٣٢٣) «بدر بن يخلد» ومن ولده «قريش بن بدر، كان دليل قومه في الجاهلية في متاجرهم فكان يقال: قدمت عير قريش، فبه سموا قريشاً».

مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوَا أَوْ يَكِيمَهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ فَي وَلِلَهِ خَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ فَي وَلِلَهِ خَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ فَي وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضُ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَالله عَفُورُ مَا فِي الْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَالله عَفُورُ وَمِي اللهِ السَّمَوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَالله عَفُورُ لَهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَاللهُ عَفُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

178 - ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يوم بدر. ﴿أَلَنْ يَكْفَيْكُم ﴾ الكفاية: قدر سد الخَلَّة، والاكتفاء: الاقتصار عليه. ﴿يَمَدُكُم ﴾ الإمداد: إعطاء الشيء حالاً بعد حال، من الإمداد: وهو الزيادة، ومنه مد الماء.

• ۱۲٥ - ﴿ فورهم ﴾ وجههم، أو غضبهم من فور القِدْر وهو غليانها، ومنه فور الغضب. ﴿ مُسوَّمين ﴾ بالفتح أرسلوا خيلهم في المرعى، وبالكسر (١) سوموها بعلائم في نواصيها وأذنابها، أو نزلوا على خيل بلق (٢) وعليهم عمائم صفر. وكانوا خمسة آلاف عند الحسن، وعند غيره ثمانية آلاف قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر.

17۷ - ﴿ليقطع﴾ يوم بدر ﴿طرفاً﴾ منهم بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر، أو يوم أحد قتل منهم ثمانية عشر رجلاً، وقال: ﴿طرفاً﴾، لأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين من الوسط. ﴿يكبتهم﴾ يخزيهم، أو الكبت: الصرع على الوجه قاله الخليل ﴿خائبين﴾ الخيبة لا تكون إلا بعد أمل، واليأس قد يكون قبل الأمل.

17۸ - ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ في عقابهم واستصلاحهم، أو فيما نفعله في أصحابك وفيهم، بل إلى الله ـ تعالى ـ التوبة عليهم، أو الانتقام منهم، أو قال قوم بعد كسر رباعية الرسول ﷺ كيف يفلح من فعل هذا

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بالفتح. راجع: التيسير (۹۰) وتفسير الطبري (۷/ ۱۸٤) والماوردي (ق ۱/۰۰۱ ب).

<sup>(</sup>٢) خيل بلق: فيها سواد وبياض. مختار الصحاح «بلق».

بالرسول على مع حرصه على هدايتهم فنزلت (١) أو استأذن الرسول على في الدعاء عليهم فنزلت (٢) بمنعه، لأن في علمه ـ سبحانه وتعالى ـ أن فيهم من يؤمن.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب ذكره العزّ موقوفاً تبعاً للماوردي (ق ۱۰۱/۱ ـ أ) ونسبه الماوردي إلى ابن عباس وأنس بن مالك والحسن وقتادة والربيع. وذكره غيره مرفوعاً إلى النبي على عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله على كسرت رباعيته يوم أُحد وشج في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾.

رواه مسلم (٩/ ١٤١٧ جهاد/ ٣٧) واللفظ له، ورواه الترمذي (٥/ ٢٢٦ تفسير) وابن ماجة (١/ ١٣٥٦ فتن/ ٢٣) والإمام أحمد (٩/ ٩٩ حلبي) والطبري (٧/ ١٩٥، ١٩٦) والواحدي في الأسباب (١١٦، ١١٧) والبغوي في تفسيره (١/ ٤١٨).

وذكره البخاري (فتح ٧/ ٣٦٥ مغازي/٢١) معلقاً ومختصراً.

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (٧٩/٢، ٨٠) وتفسير ابن الجوزي (١/ ٤٥٦) والقرطبي (١٩٩/٤) والحازن (١/ ٤١٧) وابن كثير (٢/ ٤٠٣) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٧٠، ٧١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>۲) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١٠١/١ ـ أ) والزمخشري (٤١٣/١) والطبرسي (٤/ ١٩٣) والطبرسي (٤/ ١٩٣) والقرطبي (١٩٩) في تفاسيرهم ولم ينسبوه لأحد وقد روى الطبري في تفسيره (٧/ ١٩٧) عن الربيع بن أنس نحوه ضمن قصة طويلة ورد فيها ذكر السبب الأول وذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣١٢) عن الطبري.

ظَلَمُوَ النَّهُمَّمَ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمَ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَيْ أَوْلَتَهِكَ جَزَآوُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن دَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ شَيْ

۱۳۰ - ﴿أَضَعَافاً مَضَاعَفَة﴾(١) أن يقول عند الأجل: «إما أن تعطي، وإما أن تُربي» فإن لم يعطه ضاعف عليه، ثم يفعل ذلك عند حلول أجله من بعد فيتضاعف بذلك.

۱۳۱ ـ ﴿النار التي أعدت للكافرين﴾ نار آكل الربا كنار الكفرة عملاً بالظاهر، أو نار الربا والفجرة أخف من نار الكفرة لتفاوتهم في المعاصى.

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ

<sup>(</sup>۱) هذا الوصف ليس لتقييد النهي عن الربا به كما قاله بعض المعاصرين ممن يتحايل لتحليل الربا القليل مستدلاً بمفهومه. فمفهوم هذا الوصف غير مراد بل المراد به وصف لواقع كان عليه العرب توبيخاً لهم وتحذيراً من الربا قليله وكثيره لأن القليل يؤول إلى الكثير حيث إنّ الرجل المرابي يقول للمدين كلما حلّ الأجل إما أن تدفع أو تربى فيتضاعف عليه الدين فيأخذ ملكه كله كما هو واقع المرابين اليوم. فالنص الذي في سورة البقرة قاطع في تحريم جميع الربا قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ [البقرة: ٢٧٨] أي قليله وكثيره فلا مجال للتفريق بينهما. راجع تفسير النيسابوري (٤/ ١٥) وأبي السعود (٢/ ٨٤) وسيد قطب (٤/ ٧٧).

اَلْأَعْلَوْنَ إِن كُشْتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَسَرُ مِّ مِنْ الْهُ وَتِلْكَ الْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ ﴾ آمَ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهِ إِن ﴿ وَلَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهِ إِن اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهِ إِن اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهِ إِن اللَّهُ وَلَقَالًا الْمَالِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّهِ إِن اللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّامِونَ ﴿ وَلَمَا الْمَالِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّه

الله السنة: الطريقة المتبعة في الخير والشر، ومنه سنة الرسول ﷺ.

۱۳۸ \_ ﴿هذا﴾ القرآن ﴿بيان﴾، أو المذكور من قوله ﴿قد خلت من قبلكم سنن﴾ ﴿وهدى وموعظة﴾ نور وأدب.

181 - ﴿وليمحص﴾ وليبتلي، أو يخلصهم من الذنوب، وأصل التمحيص: التخليص، أو وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا. ﴿ويمحق﴾ ينتقص.

18٣ ـ ﴿تمنون الموت﴾ تمنى الجهاد من لم يحضر بدراً ثم أعرض كثير

<sup>(</sup>١) أي بضم القاف وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ الباقون بالفتح.

راجع: الماوردي (ق ١٠١/١ ب) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (١/ ٣٥٦).

منهم عنه يوم أحد فعوتبوا. ﴿ وأيتموه ﴾ علمتموه ، أو رأيتم أسبابه.

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبَتُمْ عَلَى الْقَدَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

الرسول ﷺ قتل الرسول الله قتل الرسول الله قتل الرسول الله قتل قال أناس: لو كان نبياً ما قتل، وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به (۱). ﴿انقلبتم﴾ رجعتم كفاراً.

1٤٥ - ﴿ومن يُرد﴾ بجهاده ﴿ثوابِ الدنيا﴾ الغنيمة، أو من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له منها من غير حظ في الآخرة، أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا دون الآخرة (٢).

187 - ﴿رِبِّيونَ عبدون الرب واحدهم رِبيِّ، أو جماعات كثيرة، أو

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۲۵۳) عن قتادة مرسلاً. وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (٤/ ٢١٤) وابن الجوزي (١/ ٤٦٩) والأسباب للواحدي (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال في تفسير الطوسي (٣/٩).

علماء كثيرون، أو الرِّبيون: الأتباع والرعية، والرَّبانيون (١): الولاة، قال الحسن: ما قتل نبي قط في المعركة. ﴿فما وهنوا﴾ الوهن: الانكسار بالخوف، والضعف: نقص القوة، والاستكانة: الخضوع «لم يهنوا بقتل نبيهم، ولا ضعفوا عن عدوهم، ولا استكانوا لما أصابهم»، قاله ابن إسحاق (٢).

18۸ \_ ﴿ثواب الدنيا﴾ النصر على العدو، أو الغنيمة. ﴿ثواب الآخرة﴾ الجنة إجماعاً.

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبري (٧/ ٢٦٩) والقرطبي (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب المغازي رأى أنساً وروى عن عطاء والزهري قال أحمد: «حسن الحديث» توفي سنة (١٥٠ هـ). انظر: الكاشف (١٩/٣) وطبقات الحفاظ للسيوطي (٧٥).

107 - ﴿تحسونهم﴾ تقتلونهم اتفاقاً، حسه يحسه حساً: قتله لأنه أبطل حسه. ﴿بِإِذَنهِ﴾ بلطفه، أو بمعونته.

10٣ - ﴿ تُصْعِدُونَ ﴾ الإصعاد يكون في مستوى من الأرض، والصعود في ارتفاع، وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنهم صعدوا إلى الجبل فراراً. ﴿ يدعوكم ﴾ يقول يا عباد الله ارجعوا. ﴿ غَمَّا بِغَم ﴾ على غم، أو مع غم، الغم الأول: القتل والجرح، والثاني: الإرجاف بقتل الرسول ﷺ أو غم يوم أحد بغم يوم بدر. (١) ﴿ ما فاتكم ﴾ من الغنيمة وما أصابكم من الهزيمة.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْعَيْرَ آمَنَةُ نُّمَا سَا يَغْشَىٰ طَآبِفِكَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدَ آهَمَّتُهُمْ الْفَسُهُمْ يَظُنُونَ فِي إِلَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِن ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ الْفَسُهُمْ يَظُنُونَ لَكَ يَعُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِن ٱلأَمْرِ إِنَّ ٱلْأَمْرِ الْمَا يَعْمَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُولُهُمْ أَقُلُ إِلَى مَصَاحِعِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَصَاحِعِهِمُ وَلِيمَةً مَا قُلُوبِكُمْ قَالَةُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ يَعْلُقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلْهُمْ اللَّهُ عَلْمُ وَا وَقَالُوا لِإِخْونِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَا لَا مَا مَا فَوْ كَانُوا عِنْكُمْ وَاللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أي للمشركين. وهذا قول الحسن وقد حكاه عنه الماوردي (ق ۱۰۳/۱ ـ أ) والطبرسي (۱) أي للمشركين. وهذا قول العرب (۲۴۰/۱) في تفاسيرهم وتعقبه الطبرسي (بأن ما لحق المشركين من الغم يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون الغم».

## بَصِيرُ شَ وَلَيِن قُتِلْتُد فِي سَكِيلِ اللهِ أَوْ مُتَّدَ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ شَ وَلَيِن مُتَّمَ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تَحْشَرُونَ شَ

105 \_ ﴿أَمنة / نعاساً ﴾ لما توعد الكفار المؤمنين يوم أُخد بالرجوع تأهب [٤٣/أ] للقتال أبو طلحة (١) والزبير (٢) وعبد الرحمن بن عوف (٣) وغيرهم تحت حُجَفهم (٤) فناموا حتى أخذتهم الأمنة. ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ﴾ بالخوف فلم يناموا، لظنهم ﴿ظن الجاهلية ﴾ في التكذيب بوعد الله. ﴿لو كان لنا من الأمر شيء ﴾ ما خرجنا أي أخرجنا كَرْها، أو الأمر: النصر أي ليس لنا من الظفر شيء كما وعدنا تكذيباً منهم بذلك. ﴿لبرز ﴾ لخرج ﴿الذين كتب عليهم القتل ﴾ منكم ولم ينجهم قعودهم، أو لو تخلفتم لخرج المؤمنون ولم يتخلفوا بتخلفكم. ﴿وليبتلي الله ﴾ يعاملكم معاملة المبتلي، أو ليبتلي أولياؤه فأضافه إليه تفخيماً (٥).

<sup>(</sup>١) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته كان من فضلاء الصحابة وقد شهد بدراً وأُحداً. توفي في خلافة عثمان وقيل بعد وفاة النبي ﷺ بأربعين سنة.

انظر: طبقات ابن خياط (٨٨) والاستيعاب (١١٣/٤، ١١٥)، والإصابة (١/٦٦٥، ٥٧٥).

<sup>(</sup>Y) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله على وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل في جمادى الأولى سنة ٣٦ ه بعد أن انصرف يوم الجمل. انظر: طبقات ابن خياط (١٣) والإصابة (١/٥٤٥، ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو محمد ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قديماً وشهد بدراً وسائر المشاهد. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة توفى سنة ٣٢ ه.

انظر: طبقات ابن خياط (١٥) والاستيعاب (٢/ ٣٩٣ ـ ٣٩٨) والكاشف (٢/ ١٧٩، ١٧٩) والإصابة (٢/ ٤١٦، ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) الحجف: ضرب من الترسة واحدتها حجفة، وقيل هي من الجلود خاصة، وقيل هي من جلود الإبل مقورة، انظر اللسان (حجف).

<sup>(</sup>٥) راجع هذين القولين في تفسير الطبري (٧/ ٣٢٤) والقرطبي (٢٤٣/٤).

100 - ﴿تولوا﴾ عن المشركين بأحد، أو من قرب من المدينة وقت الهزيمة. ﴿ببعض ما كسبوا﴾ محبة الغنائم والحرص على الحياة، أو استزلهم بذكر خطايا أسلفوها فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا منها. ﴿عفا الله عنهم﴾ لم يعاجلهم بالعقوبة، أو غفر خطيئتهم ليدل على إخلاصهم التوبة، وقيل الذين بقوا مع الرسول ﷺ لم ينهزموا ثلاثة عشر.

فِمَا رَحْمَةِ قِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَالسَتَغَفِرَ لَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ فِي الْأَمْ فِإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ فَي اللّهَ عَلَى اللّهُ فَلا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَعْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُمُرُكُمْ مِن ابَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُوْمِنُونَ فِي وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَعْلُ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمُ الْقِينَمَةُ ثُمَّ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُوْمِنُونَ فِي وَمَا كَانَ لِنِي أَن يَعْلُ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمُ الْقِينَمَةُ ثُمَّ وَقِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَمَن اللّهِ كَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ كَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ كَمَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورِي فَي اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورِي فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُورِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَى فِيهِمْ رَسُولًا مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَى فِيهِمْ رَسُولًا مِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَى فَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْتَ فَيْهِمْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

109 - ﴿ فَظُأَ﴾ الفظ: الجافي، والغليظ: القاسي القلب، معناهما واحد، فجمع بينهما تأكيداً. ﴿ وشاورهم ﴾ في الحرب، لتسفر عن الرأي الصحيح فيه، أو أُمر بالمشاورة تأليفاً لقلوبهم، أو أُمره بها لما علم فيها من الفضل، أو أُمر بها ليقتدي به المؤمنون، وكان غنياً عن المشاورة.

١٦١ ـ ﴿يَغُلُ ﴾(١) فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال قوم: أخذها الرسول

<sup>(</sup>١) يغل: بفتح الياء، وضم الغين وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو، وقرأ الباقون=

فنزلت (۱)، أو وجه الرسول على طلائع في جهة ثم غنم الرسول على فلم يقسم للطلائع فنزل (۲) ما كان لنبي أن يخون في القسم فيعطي فرقة ويدع أخرى، أو ما كان لنبي أن يكتم الناس ما أرسل به لرغبة ولا رهبة قاله ابن إسحاق (۳). (يُعَلَى يتهمه أصحابه ويُخَوِّنونه، أو أن يغله أصحابه ويَخُونُونه، والغلول من الغلل، وهو دخول الماء خلال الشجر فسميت الخيانة غلولاً لوقوعها خفية، والغِل: الحقد، لجريانه في النفس مجرى الغلل.

178 \_ ﴿لقد مَنَّ الله على المؤمنين﴾ بكون الرسول ﷺ ﴿من أنفسهم﴾ لما فيه من شرفهم، أو لتسهيل تعلم الحكمة عليهم لأنه بلسانهم، أو ليظهر لهم علم أحواله بالصدق والأمانة والعفة والطهارة. ﴿ويزكيهم﴾ يشهد بأنهم أزكياء

بضم الياء وفتح الغين كما سيأتي.
 راجع: تفسير الماوردي (ق ١٠٤/١ ـ أ) والطبري (٣٤٨/٧) والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (٩١).

(۱) هذا السبب رواه ابن عباس رضي الله عنه. وقد رواه عنه أبو داود في سننه (۲/ ۳۵۹، حروف/ ۱) والترمذي في سننه (۳۰، ۲۳۰ تفسير) وقال: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصَيْفِ عن مقسم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ورواه الطبري في تفسيره (۳۵۸/۷ ـ ۳۵۰) والواحدي في الأسباب (۱۲۱).

وذكره الزمخشري في تفسيره (١/ ٤٣٤) وخرجه ابن حجر وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي يعلى وابن عدي وأعله ابن عدي بخُصَيْف. وذكره ابن الجوزي في تفسيره (١/ ٤٩٠) وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٢١) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٩١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٢) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٥١) والواحدي في الأسباب (١٢٢) كلاهما عن الضحاك مرسلاً.

وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري (١/ ٤٣٤) وابن الجوزي (١/ ٤٩٠) والدر المنثور (٢/ ٩١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

(٣) راجع: السيرة لابن هشام (٢/ ١١٧).

(٤) هكذا في الأصل، والأصوب ما في الماوردي (ق 1/٤/١ ـ أ) "يخونوه" لأنه معطوف على "أن يغله أصحابه" وهو منصوب بأن فيكون "يخونوه" منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

في الدين، أو يدعوهم إلى ما يتزكون به، أو يأخذ زكاتهم التي تطهرهم.

التي أصابوها يوم بدر. ﴿هو مصيبة﴾ التي أصابتهم يوم أُحُد، والتي أصابوها يوم بدر. ﴿هو من عند أنفسكم﴾ بخلافكم في الخروج يوم أحد «لأن الرسول ﷺ أمرهم أن المدينة» (۱۳)، أو باختياركم/ الفداء يوم بدر، وقد قيل لكم إن فعلتم ذلك قتل منكم مثلهم، أو مخالفة الرماة للرسول ﷺ يوم أُحُد في ملازمة موضعهم (۲).

177 - ﴿بِإِذِن اللهِ بِتمكينه، أو بعلمه. ﴿ولِيَغلَمَ المؤمنينِ ليراهم، أو ليميزهم من المنافقين.

۱٦٧ ـ ﴿أَو ادفعوا﴾ بتكثير السواد إن لم تقاتلوا، أو بالمرابطة على الخيل إن لم تقاتلوا. ﴿لو نعلم قتالا﴾ قال عبد الله بن عمرو بن حرام (٣) علام نقتل

 <sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٧٣، ٣٧٣) عن قتادة مرسلاً في قصة طويلة.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٤٩٦/١) والدر المنثور للسيوطي (٩٤/٢) ونسبه أيضاً إلى عبد بن حميد.

 <sup>(</sup>۲) مخالفة الرماة للرسول ﷺ ذكره ابن الجوزي في تفسيره (۱/ ٤٩٦) عن ابن عباس ومقاتل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والماوردي (ق ١٠٤/١ ب) «قال عبد الله بن عمرو بن حزم...: وهذا=

أنفسنا ارجعوا بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. ﴿يقولون بأفواههم﴾ يظهرون من الإسلام ما ليس في قلوبهم، ﴿بأفواههم﴾ تأكيد، أو لأن القول ينسب إلى الساكت تجوزاً إذا رضي به.

17۸ - ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا﴾ لما انخذل ابن أبي وأصحابه - وهم نحو من ثلاثمائة - وتخلف عنهم من قتل منهم قالوا لو أطاعونا وقعدوا معنا ما قتلوا. ﴿صادقين﴾ في أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، أو محقين في تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل.

وَلا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ أُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوَتَا بَلْ آحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرَدَّقُونَ ﴿ فَوَ عَلَيْهِمْ وَلا عَسَبَنَ ٱللّهِ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهِ عَن اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر هُمْ يَحْدَرُنُونَ ﴿ فَي يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِن ٱللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجَر المُعْ وَيَعْمَ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّ لِللّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْ اللّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّ لِللّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مِنَ اللّهِ وَالسَّهُمُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ وَالْكُمُ اللّهُ وَلَعْمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ اللّهَ وَفَضْلِ عَلْهُ وَالسَّهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْمُ لِعَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَقَصْلِ عَظِيمٍ فَا إِنْكُمُ ٱلللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَا تَعْلَقُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ فَيْ إِنّمُ اللّهُ عَمْ وَعَلَاللّهُ وَاللّهُ مُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّ

197 \_ ﴿أَمُواتًا بِلُ أَحِياءُ﴾ أحياء في البرزخ، وأما في الجنة فإن حالهم

<sup>=</sup> خطأ والصواب ما أثبته لأنه لما رجع عبد الله بن أبي وجماعته من أهل النفاق مشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام - وليس ابن حزم - يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم....»

راجع تفاصيل الخبر في السيرة لابن هشام (٢/ ٢٤) وتفسير الطبري (٧/ ٣٧٨، ٣٧٩) وتفسير القرطبي (٢/ ٢٧٨).

معلومة لجميع المؤمنين. ﴿عند ربهم﴾ بحيث لا يملك أحد لهم ضراً ولا نفعاً سوى ربهم، أو يعلم أنهم أحياء دون غيره.

• ۱۷۰ - ﴿ويستبشرون﴾ يقولون إخواننا يُقتلون كما قتلنا فيكرمون بما أكرمنا، أو يؤتى الشهيد بكتاب يذكر فيه من يقدم عليه من إخوانه بشارة فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه.

1۷۳ - ﴿الناس﴾ الأول: أعرابي جعل له على ذلك جُعْل، أو نعيم بن مسعود الأشجعي (۱)، ﴿الناس﴾ الثاني: أبو سفيان وأصحابه أراد ذلك بعد رجوعه من أحد سنة ثلاث فوقع في قلوبهم الرعب فكفوا، أو في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنة.

1۷۰ - ﴿يخوف أولياءه ﴾ يخوف المؤمنين من أوليائه الكفار، أو يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن الجهاد.

وَلا يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعاً بُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي الْآخِرَةُ وَلَمْ عَذَاجُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُواْ اللَّكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّواْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ لِيَذَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمُ مَعْ اللَّهُ لِيَذَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُم اللَّهُ عِلَى اللَّهُ لِيَلْمَ عَذَا اللَّهُ لِيعَلَى اللَّهُ لِيكَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيكَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُم اللَّهُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ لِيعْلَمُ عَلَى اللَّهُ لِيعْلَمُ عَلَى اللَّهُ لِيعْلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

<sup>(</sup>۱) هذا القول نسبه الماوردي (ق ۱۰۰/۱ ب) إلى الواقدي، وقد نقله عنه الطبري في تاريخه (۲/ ٥٦٠، ٥٦١) فعلى هذا القول تكون الآية نزلت في نعيم، وقد فعل ذلك قبل أن يسلم لأنه أسلم ليالي الخندق في السنة الخامسة كما سبق في التعريف به عند تفسير الآية/ ١٩٩ من سورة البقرة.

مَا يَخِلُواْ بِهِ- يَوْمَ الْقِيكَ مَةً وَ بِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَهَا لَمَا اللّهُ عَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِينَا أَ سَتَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ السَّعَ اللّهُ قَوْلُ اللّهِ عَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِينَا أَ سَتَكُمْتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَةَ بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ هَ ذَلِكَ بِمَا فَذَمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهُ لَيْسَ بِظَلّه مِ لِلْعَبِيدِ هِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْ اللّه عَهِدَ إِلَيْسَنَا أَلّا نُوْمِنَ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّه لِي الْبَيْنَةِ وَاللّهُ الذّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَةِ وَالدَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَةِ وَالدَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَةِ وَالدُّبُو وَالْكِتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

177 \_ ﴿ الذين يسارعون في الكفر﴾ المنافقون، أو قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام. ﴿ يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً ﴾ أي يحكم، أو سيريد في الآخرة أن يحرمهم الثواب لكفرهم، أو يريد إحباط أعمالهم بذنوبهم.

1۷۹ - ﴿يَمِيزَ الخبيث﴾ المنافق، أو الكافر، و ﴿الطيب﴾ المؤمن غير المنافق بتكليف الجهاد، والكافر بالدلالات التي يستدل بها عليهم. ﴿وما كان الله ليطلعكم على الغيب﴾ قال قوم من المشركين: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا بمن يؤمن ومن يكفر فنزلت(١)، السدي: ما أطلع الله - تعالى - نبيه على الغيب، ولكن اجتباه فجعله رسولاً.

۱۸۰ - ﴿الذين يبخلون﴾ ما نعو الزكاة، أو أهل الكتاب بخلوا ببيان صفة محمد ﷺ. ﴿سيطوقون﴾ بطوق من نار، أو شجاعاً أقرع(٢).

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۷/ ٤٢٥، ٤٢٦) عن السدي مرسلاً. وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ٤٣٢) والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ١٠٤) ونسبه أيضاً إلى ابن أبي حاتم. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (١٢٧) وابن الجوزي في تفسيره (١/ ٥١٠) والقرطبي (٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الشجاع الأقرع: بكسر الشين وضمها: الحية الذكر وقيل الحية مطلقاً وقد جاء ذلك في الحديث راجع النهاية لابن الأثير (٤٤٧/٢).

كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلمُوْتِ وَإِنِّمَا تُوَفَّوْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن رُحْنِ عَنِ

النَّادِ وَأَذَخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ فَهَ النَّادِ وَأَذَخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُودِ فَهَ لَتُسَمِّدُونَ اللَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَبَ هُو لَتَسْتَمُوكَ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَّتَمَعُ كَرِينَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا أَذَكَ كَشِيرًا وَإِن تَصَيْرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ مَن عَنْدِهِ ٱلْأَمُودِ فَي اللَّهُ مُودِ فَي اللَّهُ مُودِ فَي اللَّهُ مُودِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْدِهِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُولِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلِيلُولُولُولُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُؤْلِلْ الللْهُ الللْمُ الللْهُ الللْهُ الللْم

107 - ﴿لتبلون في أموالكم﴾ بالزكاة والنفقة في الطاعة ﴿وأنفسكم﴾ المراق الله والمسيح ابن الله والمسيح ابن الله والمهاد والقتل. ﴿أَذَى كثيراً﴾ الكفر كقولهم/ عزير ابن الله والمسيح ابن الله أو هجو كعب بن الأشرف للرسول ﷺ والمؤمنين، وتحريضه عليهم للمشركين، أو قول فنحاص اليهودي لما سئل الإمداد قال: احتاج ربكم إلى أن نماه و

وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ طُهُودِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فِي لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُوا وَيُعِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَنوا وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

1۸۷ - ﴿ميثاق﴾ هو اليمين. ﴿الذين أوتوا الكتاب﴾ اليهود، أو اليهود والنصارى، أو كل من أوتي علم شيء من الكتب، أخذ أنبياؤهم ميثاقهم لتبيننه للناس. ﴿لتبيننه﴾ لتبينن الكتاب الذي فيه ذكر محمد ﷺ، أو لتبينن نبوة محمد ﷺ.

۱۸۸ - ﴿يفرحون بما أَتوا﴾ اليهود فرحوا باتفاقهم على تكذيب محمد ﷺ، وإخفاء أمره، وأحبوا ﴿أن يحمدوا﴾ بأنهم أهل علم ونسك، أو

المنافقون فرحوا بقعودهم عن الجهاد، وأحبوا ﴿أَن يحمدوا﴾ بما ليس فيهم من الإيمان به (۱).

إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَمَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبِ فِي اللَّهِ وَيَعَلَى عَنْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ فِي رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ فِي رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ فِي رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ

النبي على النباس لم يسمع النبي الله النباس لم يسمع النبي على النباس لم يسمع النبي على الإيمان (الأعراف: ٤٣] وقال:

أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت(٢)

198 \_ ﴿ وآتنا ما وعدتنا ﴾ المقصود منه \_ مع العلم بأنه لا يخلف وعده \_ الخضوع بالدعاء والطلب، أو طلبوا التمسك بالعمل الصالح، أو طلبوا تعجيل النصر وإنجاز الوعد، أو معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك.

<sup>(</sup>١) في تفسير الماوردي ابمحمد ﷺا.

 <sup>(</sup>۲) قائل هذا الرجز العجاج، انظر ديوانه (۲۹۹)، وقد سبق عزوه عند تفسير الآية/٤٤ من السورة. والشاهد فيه هنا قوله: «أوحى لها» أي إليها، فاللام بمعنى «إلى» وقد استشهد به على ذلك الطبري (٧/ ٤٨٢) والطبرسي (٣٠٣/٤) في تفسيريهما.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنَىٰ بَعَضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَسِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ فَالَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيسِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِرَنَ عَنْهُمْ سَكِيّاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَدتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسْتُ الثَّوابِ إِنَّيْ

190 - ﴿من ذكرِ أو أنثى﴾ قالت أم سلمة (١): يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء فنزلت (٢) ﴿بعضكم من بعض﴾ الإناث من الذكور من الإناث.

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَعَ وَبِئْسَ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، كانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال، أسلما قديماً وهاجرا إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، فمات زوجها فتزوجها النبي ﷺ سنة أربع، وتوفيت سنة ستين هجرية. انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري (٣٣٧) وطبقات ابن خياط (٣٣٤) وجمهرة الأنساب (١٤٦) والسمط الثمين لمحب الدين الطبري (٩٩ ـ ١١٠)، والإصابة (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا السبب أخرجه الترمذي في سننه (٥/ ٢٣٧ تفسير النساء) والطبري في تفسيره (٧/ ٤٨٧) والواحدي في الأسباب (١٣٣، ١٣٤) عن أم سلمة رضي الله عنها . وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤١٦) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿إنّ المسلمين والمؤمنين والمؤمنات﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥] وأنزل ﴿إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى﴾، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١/ ٥٣٠) وابن كثير (١/ ٤٤١) والدر المنثور للسيوطي (١١٢/٢) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

## مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ شِ

197 \_ ﴿لا يغرنك﴾ تأديباً له وتحذيراً، أو هو خطاب لكل من سمعه أي لا يغرنك أيها السامع. ﴿تقلب﴾ تقلبهم في نعم البلاد، أو تقلبهم غير مأخوذين.

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَهِ

لا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ ثَمَنَ اقلِيلاً أُوْلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِلَى اللّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ شَي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ

لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ فَي اللّهَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

199 - ﴿وإن من أهل﴾ عبد الله بن سلام ومسلمي أهل الكتاب أو نزلت في النجاشي لما صلى عليه الرسول ﷺ قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج (١) نصراني لم يره قط(٢).

<sup>(</sup>١) العلج: بوزن العجل: الواحد من كفار العجم والجمع علوج وأعلاج. انظر مختار الصحاح.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق ۱۰۷/۱ ـ أ) بطوله عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ.

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٧/ ٤٩٦ ـ ٤٩٦) بطوله، وقال: «ذلك خبر في إسناده نظر» قلت: لأن في إسناده أبا بكر الهذلي، قال عنه الذهبي في الضعفاء (٧٧٣/٢): «واهِ» توفي سنة ١٦٦ هـ.

وذكره الواحدي في الأسباب (١٣٥) وابن الجوزي في تفسيره (١/ ٥٣٢) كما ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٣٣) والسيوطي في الدر المنثور (١١٣/٢) ونسباه إلى الطبري فقط. وقد روى الطبري نحوه عن قتادة مرسلاً كما روى أيضاً عن قتادة أنّ هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ [البقرة: ١١٥] نزلتا في النجاشي.

وقد مضى لفظه وعزوه في التعليق على آية سورة البقرة/ ١١٥.

وصلاة النبي على النجاشي صلاة الغائب ثابتة في صحيح البخاري (فتح ٣٠٢/٣ جنائز/ ٢٤) وصحيح مسلم (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧ جنائز/ ٢٢) عن جابر وأبي هريرة ـ رضى الله عنهما ـ ولكن الضعف في نزول الآية فيها.

في سبيله، أو ﴿اصبروا﴾ على دينكم ﴿وصابروا﴾ الوعد الذي وعدتكم ﴿ورابطوا﴾ عدوكم، أو ﴿اصبروا﴾ على الجهاد ﴿وصابروا﴾ العدو ﴿ورابطوا﴾ مملازمة الثغر، من ربط النفس، ومنه ربط الله على قلبه بالصبر، أو ﴿رابطوا﴾ بانتظار الصلوات الخمس واحدة بعد واحدة قال الرسول ﷺ: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء عند المكاره(۱)، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط»(٢).

<sup>(</sup>۱) المكاره: جمع المكره، وهو ضد المنشط، والمراد أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء، ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه، واحتمال المشقة فيه وما أشبه ذلك.

راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد رواه عنه مسلم (۱۹/۱ طهارة/ ۱۵) والترمذي (۱/ ۷۱ ۳۷ طهارة/ ۳۹) والنسائي (۲/ ۷۱ طهارة/ أسباغ الوضوء). ورواه عنه ابن ماجه (۱/ ۱٤۸، طهارة/ ٤٩) وليس فيه «فذلكم الرباط» ورواه عنه الإمام مالك في الموطأ (۱۱۸/۱ صلاة/ ۱۸) والإمام أحمد في المسند (۱۱/ ۱۵۲/ معارف) والطبري في التفسير (۷/ ۵۰۵ ـ ۷۰۰) كما رواه الطبري عن علي وجابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ.

وراجع أيضاً: الترغيب والترهيب للمنذري (١/ ١٩٥، ١٩٦) وتفسير ابن كثير (١/ ٤٤٤) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١١٤) وزاد نسبته إلى ابن أبى حاتم.

فالمفسر ذكر أربعة أقوال في معنى قوله تعالى: ﴿ورابطوا﴾، واستدلّ على الأخير منها بالحديث، والحديث لم يفسر الآية، وإنما بَيَّن أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط. وقد رجع الطبري (٧/ ٥٠٩) أنّ الرباط ملازمة الثغر - كما في القول الثالث - لأنه هو المعنى المعروف من معاني الرباط، وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه - حجة يجب التسليم لها من كتاب أو خبر عن الرسول ﷺ، أو إجماع من أهل التأويل.

قلت: ويمكن حمل اللفظ على المعاني السابقة فيكون معنى الرباط في الآية الجهاد في سبيل الله، ومرابطة الأعداء، وملازمة الثغر، وانتظار الصلوات وما دام ذلك ممكن فهو أولى من قصره على أحدها بدون دليل. والله أعلم.



مدنية إلا آية ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا﴾ [٥٨] فإنها نزلت بمكة (١) لما أراد الرسول/ ﷺ أن يأخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة (٢) فيسلمها إلى العباس. [٣٥/ب]

## بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَ لُونَ بِهِۦَ وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ۚ

1 - ﴿نَفُسُ وَاحِدَة﴾ آدم عليه الصلاة والسلام. ﴿زوجها﴾ حواء، خلقت من ضلعه الأيسر، ولذا قيل للمرأة: "ضلع أعوج"، قال الرسول على الما نزلت: "خلقت المرأة من الرجل فهمها الرجل، وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب»(٣). ﴿تساءلون به والأرحام﴾ كقوله: أسألك بالله وبالرحم،

<sup>(</sup>١) والحق أنَّ هذه الآية \_ أيضاً \_ مدنية على الاصطلاح المشهور لأنها نازلة بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج هذا السبب، والتعريف بعثمان عند تفسير الآية في موضعها من السورة.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ١٠٧/١ ب) فقال: روي عن النبي ﷺ أنه قال عند نزول هذه الآية... فذكره ولم يذكر من رواه. وقد ذكره المقدسي في البدء والتاريخ (٨٦/١) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ موقوفاً عليه. وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره (٤٤٨/١) والسيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدر المنثور (١١٦/١) ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قاستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». رواه البخاري واللفظ له (فتح/٦/٣٦٣/الأنبياء/١) ومسلم (١/١٩١/رضاع/١٨).

[أو](١) والأرحام صلوها ولا تقطعوها، أخبر أنه خلقهم من نفس واحدة ليتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة. ﴿رقيباً﴾ حفيظاً، أو عليماً.

وَ الْوَا ٱلْمَاكَمَةُ آمُولَهُمْ وَلَا تَنَبَدُ لُوا ٱلْحَيِيثَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُوا آمُولَكُمْ إِنَّ آمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَمُ الْمَابُ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُيْعً لَمَ يَكُولُوا فَ النِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُيْعً فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَا نَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتَ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى آلًا تَعُولُوا فَي وَ النُوا النِسَاة مَدُونُهُمْ فَانِحِينَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنَا مَرْيَنَا فَي

Y - ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾ الحرام بالحلال، أو أن تجعل الزايف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، وتقول: درهم بدرهم، وشاة بشاة، أو استعجال أكل الحرام قبل مجيء الحلال، أو كانوا لا يورثون الصغار والنساء ويأخذ الرجل الأكبر فيتبدل نصيبه الطيب من الميراث بأخذه الكل وهو خبيث. ﴿إلى أموالكم﴾ مع أموالكم، وهو أن يخلطوها بأموالهم فتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها. ﴿حوياً﴾ إثماً، تحوب من كذا توقى إثمه.

٣ ـ ﴿ وَإِن خَفْتُم ﴾ أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى ﴿ فَانْكُحُوا ﴾ ما حل لكم من غيرهن، أو كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموالهم، ولا يخافون أن لا يعدلوا

<sup>(</sup>۱) زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق ١٠٧/١ ب، ١٠٨ ـ أ) وهي: «ومعنى قوله ﴿تساءلون﴾ هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم، وهذا قول مجاهد وإبراهيم... وفي الأرحام قول آخر أنه أراد صلوها ولا تقطعوها، وهو قول قتادة والسدي...».

قلت: فالقول الأول على قراءة حمزة بخفض «الأرحام» عطفاً على الهاء في «به» والقول الثاني على قراءة الباقين بنصب «الأرحام» عطفاً على لفظ الجلالة أي «اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وكان الأولى بالعزّ أن يبين هاتين القراءتين لأنه ذكر معناهما.

راجع: تفسير الطبري (٧/ ٥١٩، ٥٢٢) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/٢) والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب (١/ ٣٧٥، ٣٧٦) وتفسير الطبرسي (٤/٧) والبيان في غريب إعراب القرآن (١/ ٢٤٠، ٢٤١) وتفسير القرطبي (٥/ ٢ \_ ٥).

في النساء فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فكذلك خافوا أن لا تعدلوا في النساء، أو كانوا يتوقون أموال اليتامى ولا يتوقون الزنا فأمروا أن يخافوا الزنا كخوف أموال اليتامى فيتركوا الزنا وينكحوا ما طاب، أو كانت قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصراً لعددهن. ﴿ما طاب﴾ من طاب، أو انكحوا نكاحاً طيباً. ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا﴾ في الأربع. ﴿تعولوا﴾ تكثر عيالكم، أو تضلوا(١)، أو تجوروا والعول: من الخروج عن الحق، عالت الفريضة لخروجها عن السهام المسماة، وعابت أهل الكوفة عثمان(٢) - رضي الله تعالى عنه - في شيء فكتب إليهم «إني لست بميزان قسط لا أعول».

٤ - ﴿وآتوا النساء﴾ أيها الأزواج عند الأكثرين، أو أيها الأولياء، لأن الولي في الجاهلية كان يتملك صداق المرأة. ﴿نِحْلة﴾ النحلة: العطية بغير بدل، الدين نحلة، لأنه عطية من الله تعالى ومنه النَّحْل لإعطائه العسل، أو لأن الله \_ تعالى \_ نحله عباده، [الصداق] أي نحلة من الله \_ تعالى \_ لهن بعد أن كان ملكاً لآبائهن، أو فريضة مسماة، أو نهى عما كانوا عليه من خطبة الشغار والنكاح بغير صداق، أو أراد طيب نفوسهم بدفعه/ إليهم كما يطيبون (٣) نفساً [٣٦] بالهبة. ﴿فإن طبن لكم﴾ أيها الأزواج عند من جعله للأزواج، أو أيها الأولياء عند من رآه لهم. ﴿هنيئا﴾ الهني: ما أعقب نفعاً وشفاء منه هنأ البعير لشفائه.

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِبِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُدُ قَوْلًا

<sup>(</sup>۱) في الماوردي (ق ۱۰۹/۱ ـ أ) «تميلوا» وكذلك في تفسير الطبري (٧/ ٥٥٠ ـ ٥٥٠) والطبرسي (١٤/٤) والقرطبي (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>Y) هو عثمان بن عفان بن أبي وقاص بن أمية الأموي. ولد بعد الفيل بست سنين، وأسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ، وزوجه الرسول ﷺ ابنتيه: رقية وأم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين استشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة. انظر: الاستيعاب (٣/ ٦٩ ـ ٥٥) والكاشف (٣/ ٢٥٤) والإصابة (٢/ ٤٦٢) ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها.

مَّعُهُ فَا شَيْ وَاَبْنَلُواْ الْيَنَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَعُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلِيَهِمْ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِلِسَرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞

• ﴿السفهاء﴾ النساء، أو الصبيان، أو كل مستحق للحَجْر، أو الأولاد المفسدين، نهى أن يقسم ماله بينهم ثم يصير عيالاً عليهم، والسَّفَه: خِفَّة الحُلم، ولذا وصف به الناقص العقل، والمفسد للمال لنقصان تدبيره، والفاسق لنقصانه عند أهل الدين. ﴿أموالكم﴾ أيها الأولياء، أو أموال السفهاء. ﴿قِيماً﴾ (١) و ﴿قياماً﴾ قوام معايشكم. ﴿وارزقوهم﴾ أنفقوا من أموالكم على سفهائكم، أو لينفق الولي مال السفيه عليه. ﴿قولاً معروفاً﴾ وعداً جميلاً، أو دعاء كقوله: «بارك الله فيك».

7 - (وابتلوا اليتامى) اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم. (النكاح) الحلم اتفاقاً. (آنستم) علمتم (رشداً) عقلاً، أو عقلاً وصلاحاً في الدين، أو صلاحاً وعلماً بما يصلح. (إسرافاً) الدين، أو صلاحاً في الدين والمال، أو صلاحاً وعلماً بما يصلح. (إسرافاً تجاوز المباح، فإن كان إفراطاً قيل أسرف إسرافاً، وإن كان تقصيراً قيل سرف يسرف. (وبداراً) هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله. (فليأكل بالمعروف) قرضاً ثم يرد بدله، أو سد جوعه وستر عورته ولا بدل عليه، أو باكل من ثمره ويشرب من رِسْل(٢) ماشيته ولا يتعرض لما سوى ذلك من أمواله، أو يأخذ أجره بقدر خدمته، وقد قال الرسول عليه كُلْ من مالِ يتيمك

<sup>(</sup>۱) قيماً: بكسر القاف وفتح الياء، قراءة نافع وابن عامر، وقرأ الباقون، «قياماً» ومعنى القراءتين واحد.

راجع: الماوردي (ق ١٠٩/١ ب) وتفسير الطبري (٧/ ٥٦٩) والتيسير للداني (٩٤) وتفسير الطبرسي (١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الرُّسْل: بكسر فسكون، هو اللبن. راجع مختار الصحاح.

غير مسرف ولا متأثل مالك بماله " ﴿ حسيبا ﴿ شهيداً، أو كافياً من الشهود. لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَلُ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُ وَالْمَنْ فَي وَلِهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ فَي وَلِيهَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ وَالْمَنْ فِي بُعلُونِهِمْ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُونُ اللَّهُ اللَّ

٧ ـ ﴿للرجال نصيب﴾ نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث (٣).

٨ - ﴿وإذا حضر القسمة﴾ منسوخة بآية المواريث، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل يجب على وَليَّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً. ﴿وقولوا﴾ أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً.

<sup>(</sup>١) لا متأثل: أي غير متخذ منه أصل مال. راجع مختار الصحاح.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقد رواه عنه أبو داود (٢/ ١٠٣، وصايا/ ۸) والنسائي (٦/ ٢١٥، وصايا/ ما للوصي من مال اليتيم) وابن ماجة (٢/ ٩٠٧، وصايا/ ۹) والإمام أحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٦ حلبي). وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١٣٣/١) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٢٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه.

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٧/ ٥٩٧) عن قتادة بمعناه.
 وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١٨/٢) وابن كثير (١/ ٤٥٤)، والدر المنثور (٢/
 ١٢٣).

9 - ﴿وليخشَ الذين﴾ يحضرون الموصي أن يأمروه بالوصية بماله فيمن لا يرثه بل يأمرونه بإبقاء ماله لورثته كما يؤثرون ذلك لأنفسهم، أو أمر بذلك الأوصياء أن يحسنوا إلى الموصى عليه كما يؤثرون ذلك في أولادهم، أو من خاف الأذى على ذريته بعده وأحب أن يكف الله ـ تعالى ـ عنهم الأذى فليتق الله ـ تعالى ـ في قوله وفعله، أو أمر به الذين ينهون الموصي عن الوصية لأقاربه ليبقى ماله لولده، وهم لو كانوا أقرباء الموصي لآثروا أن يوصي لهم.

[٣٦/ب] • 1 - ﴿نَارَآ﴾/ يصيرون به إلى النار، أو تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار، وعَبَّر عن الأخذ بالأكل، لأنه المقصود الأغلب منه، والصلا: لزوم النار.

يُوصِيكُو اللهُ فِي آوَلَكِ حَكُمٌ لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُ اَلْإَنشَفَ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا فَلَهُ اَلْنَصْفُ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا النِصْفُ وَلِأَبُوبَهِ لِكُلِّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَا أَن لَهُ وَلَا لَا يَصْفُ وَلِأَبُورَتُهُ وَابَواهُ فَلِأُمِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ اللهُ وَلَا أَوْوَرِثَهُ وَابَواهُ فَلِأُمِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَا أَوْوَرِثَهُ وَالْآوَوَرِثَهُ وَابَواهُ فَلِأُمِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَا لَا يَعْدُ وَصِيتَةٍ يُومِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمْ لا لَهُ وَلَا اللهُ لَا مُونَ لَقُومِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لا تَدَرُونَ أَيْهُمُ مَا قَرْبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِن اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنْ

11 - ﴿يوصيكم﴾ كانوا لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، ولا يورث<sup>(۱)</sup> الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الله<sup>(۲)</sup> أخو حسان الشاعر وترك خمس أخوات فأخذ ورثته ماله فشكت زوجته ذلك إلى الرسول ﷺ فنزلت (۳). ﴿فوق اثنتين﴾ فرض الاثنتين الثلثان كالأختين، وخالف

<sup>(</sup>١) في المصادر التي ذكرت هذا السبب (لا يرث) وهي أقرب.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وورد في الماوردي (ق ١١١/١ ب) والمصادر الأخرى التي ذكرت هذا السبب ـ كما سيأتي ـ (عبد الرحمن) بدل (عبد الله) قال ابن حجر: لم يذكر أهل النسب أخاً لحسان اسمه (عبد الرحمن) قلت: ولم أجد في المصادر التي توفرت لي أخاً لحسان اسمه (عبد الله) وسيأتي التعريف بحسان بعد عزو هذا السبب.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٣١) عن السدي مرسلاً. وذكره الطبرسي في=

فيه ابن عباس فجعل لهما النصف، ﴿ولأبويه [لكل واحد منهما] السدس﴾ نسخت<sup>(۱)</sup> كان [المال]<sup>(۲)</sup> للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكل واحد من الأبوين السدس، واتفقوا على أن ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس، والباقي للأب، وقال طاوس<sup>(۳)</sup> يأخذ الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافاً لابن عباس. وقدم الدَّيْن والوصية على الإرث، لأن الدَّيْن حق على الميت، والوصية حتى له فقدما، وقد قضى الرسول ﷺ بتقديم الدَّيْن على الوصية أذ لا ترتيب

تفسيره (٤/ ٣٤) وابن الجوزي في تفسيره (٢/ ٢٥) وابن حجر في الإصابة (٣٩٣/٢) وقال: «ولم أره لغيره [أي السدي] ولا ذكر أهل النسب لحسان أخاً اسمه عبد الرحمن. قلت: وفي هذه المصادر «عبد الرحمن» بدل «عبد الله» وذكر هذا السبب السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٢٥) ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.

وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شاعر رسول الله على مات قبل سنة أربعين ويقال في خلافة معاوية، وعمره عشرون ومائة سنة. انظر: طبقات فحول الشعراء (٢١٩)، وطبقات ابن خياط (٨٨) والشعر والشعراء (٣٤٧) وجمهرة الأنساب لابن حزم (٣٤٧) وتهذيب الأسماء (١٩٦/١). والإصابة (١/٣٤٦).

<sup>(</sup>١) كلمة «نسخت» غير موجودة في (ق ١١٢/١ ـ أ) وهي مقحمة هنا لأن المعنى مستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٢) زياد من (ق ١/١١٢ ـ أ) لازمة لبيان المراد.

<sup>(</sup>٣) هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن من كبار التابعين توفي بمكة سنة ١٠٦ هـ وله بضع وسبعون سنة.

انظر: تهذيب الأسماء (١/ ٢٥١) والكاشف (٢/ ٤١) وطبقات القراء لابن الجزري (١/ (78)) وطبقات الحفاظ للسيوطى (٣٤).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه الحارث الأعور عن علي \_ رضي الله عنه \_ وقد رواه عنه الترمذي (٤) هذا المديث فرائض/٥، وصايا/٦) مطولاً ومختصراً وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.

ورواه عنه ابن ماجة (1.7/7 وصايا/1.7 والإمام أحمد في المسند (1.7/7 معارف) مطولاً والطبري في التفسير (1.7/7 1.7 معارف) مطولاً والطبري في التفسير (1.7/7 مطولاً. وذكره الطبرسني=

في «أو»(١) ﴿لا تدرون أيهم﴾ أنفع لكم في الدين أو الدنيا(٢).

﴿ وَلَكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا تَرَكُ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ ﴿ وَلِي وَلِي وَلَا فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَا فَلَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكُنُ أَرْبَعُ مِنَا تَرَكُنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةِ يُوصِينَ يِهِا أَوْ دَيْنِ وَلَا فَانِ كَا لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ وَصِيبَةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَهُ وَلِي اللّهُ لَكُمْ وَلِي اللّهُ وَمِن مَا اللّهُ لَكُمْ وَلِي مَا اللّهُ لَكُمْ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِي مَا اللّهُ لَا وَحِلْ مَنْ مَا اللّهُ لَكُمْ وَلِي مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَكُمْ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيكُمْ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَو اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

17 - ﴿كلالة﴾ الكلالة: من عدا الولد، أو من عدا الوالد، أو من عدا الوالد، أو من عداهما، والمسمى بالكلالة هو الميت، أو وارثه، أو كلاهما، والكلالة من الإحاطة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّىتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن

في تفسيره (٤/ ٣٧) وابن كثير (١/ ٤٥٩) وقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف على أنّ الدَّيْن مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) في الأصل والماوردي (ق ١/ ١١٢ ب) «الواو» والصواب «أو» كما في الآية.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٤٩) عن ابن زيد.

يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَـارًا خَسَلِدًا فِيهَـا وَلَهُۥ عَذَابُ

## مُهِيبُ

١٣ \_ ﴿حدود الله﴾ شروطه، أو طاعته، أو سننه وأمره، أو فرائضه التي حدها للعباد، أو تفصيله لفرائضه.

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُ أَن الْمُوتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا شَهِ دُوا فَأَمْسِكُوهُ أَن الْمُوتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا شَهُ وَٱلْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَتُ وَهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

10 \_ ﴿الفاحشة﴾ الزنا. ﴿فأمسكوهن﴾ إمساكهن في البيوت حد منسوخ بآية النور، أو وعد (١) بالحد لقوله تعالى ﴿أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾ وهو الحد، قال الرسول ﷺ: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (٢)، فنسخ جلد الثيب عند الجمهور خلافاً لقتادة (٣) وداود.

<sup>(</sup>١) هو الراجح لأن النسخ إنما يكون للحكم المؤبد، والحبس ـ هنا ـ لم يكن حكماً مؤبداً بل كان مؤقتاً.

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ.
وقد أخرجه عنه مسلم (۳/ ۱۳۱ حدود/۳) وأبو داود (۲/ ٤٥٥، حدود/۲۲)
والترمذي (٤/ ٤١ حدود/٨) وابن ماجه (۲/ ۸٥٢، ۵۵۳ حدود/۷) والطيالسي في
مسنده (۱۸/ ۲) والإمام أحمد في مسنده (۱۸/۳ حلبي) والدارمي في سننه (۲/
۱۸۱، حدود/۱۹) والطبري في تفسيره (۸/ ۷۷) والبيهقي في سننه (۸/ ۲۱).
وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ٤٦٢) والسيوطي في الدر المنثور (۲/ ۱۲۹) وزاد نسبته
إلى عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن الجارود

والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان. (٣) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ولد سنة (٦٠ هـ) وكان من=

17 - ﴿واللذان﴾ في الأبكار، أو في الثيب والأبكار، والمراد باللذين الرجل والمرأة، أو البكران من الرجال والنساء. ﴿فَاذُوهِما﴾ بالتعيير والتوبيخ، أو بالتعيير والضرب بالنعال، وكلاهما منسوخ، أو الأذى مجمل فسره آية النور في الأبكار، والسنة في الثيب. ونزلت هذه الآية قبل الأولى(١) فيكون الأذى أولاً ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم، أو الأذى للأبكار والحبس للثيب. ﴿تابا﴾ من الفاحشة. ﴿وأصلحا﴾ دينهما. ﴿فأعرضوا عنهما﴾ بالصفح والكف عن الأذى.

1V - ﴿بجهالة﴾ كل عاص جاهل، أو الجهالة: العمد، أو عمل السوء [/٣٧] في/ الدنيا ﴿قريب﴾ في صحته قبل مرضه، أو قبل موته، أو قبل معاينة ملك الموت. والدنيا كلها قريب.

1۸ - ﴿للذين يعملون السيئات﴾ عصاة المسلمين عند الجمهور أو المنافقون، سَوَّى بين من لم يتب وبين التائب عند حضور الموت.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ

أحفظ أهل البصرة وقد روى عن أنس، وكان عالماً بالتفسير وقد روى عنه تفسيره شيبان
 التميمي مولاهم. توفي سنة ١١٨ هـ وقد أخرج له الجماعة.

انظر: تهذيب الأسماء (٢/ ٥٧) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢/ ٢٥) وطبقات الحفاظ للسيوطي (٤٧) وطبقات المفسرين للداودي (٤٣/٢)، ٤٤).

<sup>(</sup>١) الظاهر نزول الآيتين معاً لاشتمال الثانية على ضمير الفاحشة المذكورة في الآية الأولى.

بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا إِنَّ وَإِنْ أَرَدَتُمُ كَرِهْ تَمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَسْتِبَدَالَ زَوْجٍ مَكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَمْهُنَّ قِنطارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيعًا أَن اللَّهُ وَيَعْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَد أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى اللَّهُ وَلَا نَذُو وَقَد أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى اللَّهُ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَا وَلِهُ مُنْ اللَّهُ وَكَد أَلْقُولُ اللَّهُ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَا وَكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَا وَكُمْ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَا فَالْتَا وَسَاءً سَكِيلًا اللَّهُ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَا وَكُمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَا وَكُمْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

19 - ﴿ترثوا النساء كَرها ﴾ كان أهل المدينة في الجاهلية إذا مات [أحدهم](١) عن زوجه كان ابنه وقريبه أولى بها من نفسها ومن غيرها، إن شاء نكحها بالصداق الأول، وإن شاء زوجها وملك صداقها، وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت فيرثها، أو تفتدي منه بصداقها، فمات أبو القيس بن الأسلت(٢) عن زوجته «كبشة»(٣) فأراد ابنه أن يتزوجها فأتت للرسول على فقالت: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت(٤)... ﴿ولا

<sup>(</sup>١) زيادة من الماوردي (ق ١/٤/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٢) هو أبو قيس بن الأسلت واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل الأوسي مختلف في اسمه فقيل صيفي أو الحرث أو عبد الله، كان شاعراً حنيفاً وكان يقول: ليس أحد على دين إبراهيم إلا أنا وزيد بن عمرو، ولما هاجر النبي على إلى المدينة جاء أبو قيس إليه وأسلم. انظر: طبقات فحول الشعراء (٢٢٦، ٢٢٧)، وجمهرة الأنساب (٣٤٥) والإصابة (٤/ ١٦١).

 <sup>(</sup>٣) هي كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية من الأوس زوج أبي قيس ويقال لها «كبيشة»
 انظر الإصابة (٤/ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٨/ ١٠٥، ١٠٦) عن أبي أمامة بن سهل وعكرمة مختصراً.

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٤٠) وتفسير ابن الجوزي (٨/ ١٠٥، ١٠٦) وابن كثير (١/ ٤٦٥) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٣١، ١٣٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

تعضلوهن نهى ورثة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرنا، أو نهى الأزواج أن يعضلوهن بعد الطلاق كما كانت قريش تفعله في الجاهلية، أو نهى الأزواج عن حبسهن كرهاً ليفتدين أو يمتن فيرثوهن، أو نهى الأولياء عن العضل. ﴿ فِيراً كثيراً ﴾ الولد الصالح.

· ٢ - ﴿بهتاناً﴾ ظلماً بالبهتان، أو يبهتها أنه جعل ذلك لها ليستوجبه منها.

٢١ - ﴿أَفْضَى﴾ بالجماع، أو الخلوة. ﴿ميثاقاً﴾ عقد النكاح، أو إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أو قول الرسول ﷺ: «أخذتموهن بأمانة الله ـ تعالى ـ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله»(١)، وهي محكمة، أو منسوخة بآية الخلع(٢)، أو محكمة إلا عند خوف النشوز.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث مختصر من حديث ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ وقد ذكره الماوردي (ق ۱/ ۱۸ ب) بطوله.

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٨/ ١١٩) بطوله، ونسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (١٩٢/) إلى أبي يعلى والبزار.

وهذا الحديث \_ أيضاً \_ جزء من حديث طويل جداً رواه جابر بن عبد الله في صفة حج النبى ﷺ.

وقد أخرجه عنه مسلم (٢/ ٨٨٩ حج/ ١٩) وأبو داود (١/ ٤٤٢ مناسك/ ٥٩) وابن ماجة (٢/ ١٠٧٥ مناسك/ ٨٤) مطولاً كما رواه الطبري في تفسيره (١٠٢٨) مختصراً وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٦٧) والسيوطي في الدر الممثور (١/ ٢٦٧) عن جابر بن عبد الله. واقتصر السيوطي على نسبته إلى الطبري.

<sup>(</sup>٢) هي قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله الآية / ٢٢٩ من سورة البقرة، وهذا القول رواه الطبري في تفسيره (٨/ ١٣١) عن ابن زيد. وقد نقل العزّ عند تفسير آية الخلع عن بكر بن عبد الله أنها منسوخة بآية الاستبدال وهذا يناقض ما ذهب إليه ابن زيد، وسبب وقوعهما في هذا التناقض تصورهما أنّ الآيتين متعارضتان. فأحدهما أخذ بآية الخلع وتصور أنّ آية الاستبدال تعارضها فقال بنسخ آية الاستبدال. والآخر أخذ بآية الاستبدال وتصور أنّ آية الخلع تعارضها فقال بنسخ آية الخلع.

والصواب أنّه لا تعارض بين الآيتين فهما محكمتان فلا يجوز للرجل أخذ شيء مما آتى المرأة إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة للطلاق، وهذا معنى ما سيذكره العزّ في القول الآتي. راجع تفسير الطبري (٨/ ١٣١، ١٣٢) والتعليق على تفسير آية البقرة.

٢٧ \_ ﴿ إلا ما قد سلف﴾ كانوا يخلفون الآباء على النساء فحرمه الإسلام، وعفا عما كان منهم في الجاهلية إذا اجتنبوه في الإسلام، أو لا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد إلا ما سلف في الجاهلية فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز تقريره، أو لا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالنكاح الجائز إلا ما سلف منهم بالسفاح فإنهن حلال لكم لأنهن غير حلائل وإنما كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا، أو إلا ما قد سلف فاتركوه فإنكم مؤاخذون به، والاستثناء منقطع، أو بمعنى «لكن» ﴿مقتا﴾ المقت شدة البغض لارتكاب قبيح، وكان يقال للولد من زوجة الأب «المقتي».

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمُّهَ مَكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوانُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَلَاثُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتٍ كُمُ الَّتِي فِي حُجُودِكُم مِن نِسَآبِكُمُ الَّتِي وَوَمُحُودِكُم مِن نِسَآبِكُمُ الَّتِي وَمُحُودِكُم مِن نِسَآبِكُمُ اللّهِ وَحَلَيْهِ وَخَلَتُهُم بِهِ وَحَلَيْهُ وَخُودَكُم مِن نِسَآبِكُمُ اللّهِ وَحَلَيْهِ لَهُ وَحَلَيْهِ لَهُ وَحَلَيْهِ لَهُ وَحَلَيْهِ لَهُ وَحَلَيْهِ لَهُ وَحَلَيْهِ لَهُ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى عَفُورًا وَحِيمًا وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ كَانَ عَفُورًا وَحِيمًا وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ عَلَى مَن النّسَاءَ إِلّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِن اللّهُ كَانَ عَفُورًا وَحِيمًا وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن اللّهُ عَلَى عَنُولُ اللّهُ عَلَيْمُ مِور وَان اللّهُ عَلَيْمُ مِور وَان اللّهُ عَلَيْمُ مِور وَان اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن عَنْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن عَلَيْمُ وَلَاكُمْ مَا وَرَاة وَلِكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا لَكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَن عَلَيْمُ وَلِيكُمْ وَلَاكُمْ مَا وَرَاة وَلِكُمْ أَنْ عَلَيْكُمُ وَلِيكُمْ وَلَاكُمْ مَا السَتَمْتَعُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَعَالُوهُ وَلَاكُمْ أَنْ عَلِيمًا مَرَاكُ عَلَيْكُمُ وَيمَا تَرْضَكِينَا مَا مَلْكُولُكُمْ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا مَرَكِيمًا وَلَاكُمُ وَاللّهُ كَانَ عَلِيمًا مَرَاكُمُ عَلَيْكُمْ وَيمُ اللّهُ وَلَاكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا مَلْكُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲٤ ـ ﴿والمحصنات﴾ ذوات الأزواج. ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ بالسبي، لما سبى الرسول ﷺ أهل أوطاس، قالوا: كيف نقع على نساء قد عرفنا أزواجهن فنزلت(١) أو ﴿المحصنات﴾ ذوات الأزواج ﴿إلا ما ملكت

<sup>(</sup>١) هذا السبب رواه أبو سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_. وقد أخرجه عنه =

أيمانكم إذا اشترى الأمة بطل نكاحها وحلت للمشتري قاله ابن عباس - الامراب] رضي الله تعالى عنهما (۱) - أو (۲) المحصنات العفائف، ﴿إلا ما ملكت/ أيمانكم بعقد نكاح، أو ملك، أو نزلت في مهاجرات تزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهي المسلمون عن نكاحهن (۱) والإحصان: من المنع، حصن البلد لمنعه من العدو، ودرع حصينة: منيعة، وفرس حصان: لامتناع راكبه من الهلاك، وامرأة حصان: لامتناعها عن الفاحشة. ﴿كتاب الله الزموا كتاب الله، أو حرم ذلك كتاباً من الله، أو كتاب الله قيم عليكم فيما تحرمونه وتحلونه. ﴿ما وراء ذلكم ما دون الخمس، أو ما دون ذوات المحارم، أو مما وراءه مما ملكت أيمانكم. ﴿أن تبتغوا للمسوا بأموالكم بشراء، أو صداق. ﴿مسافحين وزناة، السفح: من الصب، سفح الدمع: صبه، وسفح الجبل: أسفله لانصباب الماء فيه. ﴿فما

<sup>=</sup> مسلم (۱٬۷۹/۲ رضاع/۹) وأبو داود (۱/ ٤٩٧، نكاح/ ٤٥) والترمذي (٥/ ٢٣٥ تفسير) والنسائي (٦/ ٩١، نكاح/ تأويل والمحصنات) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٧٧ حلبي) والطبري في تفسيره (٨/ ١٥٣) والبيهقي في سننه (٧/ ١٦٧) والواحدي في الأسباب (١٤١، ١٤١).

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١/٥٠٥) وابن الجوزي (٢/٤١) والقرطبي (٥/١٢١) والخازن (١/٥٠٥) وابن كثير (١/٤٧٤) والدر المنثور للسيوطي (١/١٣٧، ١٣٨) وزاد نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۸/ ١٥٥ ـ ١٥٨) عنه وعن جماعة من السلف محتجين بعموم الآية، وقد خالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة ـ رضي الله عنها ـ اشترتها وكانت تحت زوج وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها، لأن الرسول على قد خيرها بين الفسخ والبقاء فدل هذا على أن النكاح باق لم ينفسخ، فهذا الحديث يخصص عموم الآية. والله أعلم.

راجع: تفسير الطبري (٨/ ١٦٧) والقرطبي (٥/ ١٢٢، ١٢٣) وابن كثير (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «و» فجعلتها «أو» لأن ما بعدها قول ثالث كما في تفسير الماوردي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٨/ ١٦٤) عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_. وراجع أيضاً: تفسير البغوي والخازن (١/ ٥٠٥) "والدر المنثور" (٢/ ١٣٨) ونسبه إلى الطبري فقط.

استمتعتم قلت تكون «ما» ها هنا بمعنى «من»، فما نكحتم منهن فجامعتموهن، أو المتعة المؤجلة، كان أُبَي وابن عباس يقرآن ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى (١٠). ﴿أجورهن الصداق. ﴿فريضة ﴾ أي معلومة.

﴿ فيما تراضيتم به ﴾ من تنقيص أو إبراء عند إعسار الزوج، أو فيما زدتموه في أجل المتعة بعد انقضاء مدتها وفي أجرتها قبل استبرائهن أرحامهن، أو لا جناح عليكم فيما دفعتموه وتراضيتم به أن يعود إليكم تراضياً. ﴿ كان عليماً ﴾ ، بالأشياء قبل خلقها. ﴿ حكيماً ﴾ في تدبيره لها، قال سيبويه: «لما شاهدوا علماً وحكمة قيل لهم: إنه كان كذلك لم يزل»، أو الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل قاله الكوفيون.

وَمَن لَمْ يُسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ فَمِن مَا مَلكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن نَهْ مِن بَعْضُكُم مِن بَعْضُ مُمْ مِن بَعْضُ مُا الْمُوْمِنَتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضُ قَانكِحُوهُنَ بِالْمَعُهُ فِي مِعْضَكُمْ مِن بَعْضُ مَا مَكَ وَاتُوهُ مَن أَجُورَهُنَ بِالْمَعُهُ فِي مُحْصَنَتٍ غَيْر مُسلفِحَتٍ وَلا بِإِذِن أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُ مَن أَجُورَهُنَ بِالْمَعُهُ فِي بِعَصَنَتٍ عَيْر مُسلفِحَتٍ وَلا مُتَحْصَنَتِ مِن أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِن أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصَف مَا عَلَى مُتَخِذَاتٍ أَخْدانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصَف مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَاتِ فَيْلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْعَنا اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْمَا اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللّهَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا لَا مَن اللّهُ الْمُحْصَنِي الْمُورِيمُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ عَنُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَولَ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْرُدُ رَحِيمٌ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْرِدُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْرُدُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

٧٥ - ﴿طُولاً﴾ سعة موصلة إلى نكاح الحرة، أو يكون تحته حرة، أو أن

<sup>(</sup>۱) قال الطبري في تفسيره (۸/ ۱۷۹): «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله \_ تعالى \_ شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» وهي شاذة.

وقال الماوردي (ق ١١٦/١ ـ أ): «والمحكي عن ابن عباس خلافه، وأنه تاب من المتعة وربا النقد».

يهوي أمة فيجوز له تزوجها إن كان ذا يسار (۱) وكان تحته حرة (۲) قاله جابر وجماعة، والطَّوْل: من الطُّول، لأن الغني ينال به معالي الأمور، ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد، وإيمان الأمة شرط، أو ندب. ﴿فير مسافحات﴾ محصنات عفائف، والمسافحات: المعلنات بالزنا، ومتخذات الأخدان: أن تتخذ صديقاً تزني به دون غيره، وكانوا يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما بطن فنزل ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الأنعام: ويحلون ما بطن عذاب الحرة: ضيف حدها.

﴿ العنت ﴾ الزنا، أو الإثم، أو الحد، أو الضرب الشديد في دين أو دنيا. ﴿ وَأَن تَصِبُرُوا ﴾ عن نكاح الأمة خير من إرقاق الولد.

يُرِيدُ اللهُ لِيُكِبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلِيدُ حَكِيدُ إِنَّهُ لِيُكِبُرُ فَي وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيكَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَ تِ أَن يَمِيدُواْ مَيْلًا عَظِيمًا فَي يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا فَي

۲۷ - ﴿الذين يتبعون الشهوات﴾ الزناة، أو اليهود والنصارى أو كل متبع شهوة غير مباحة.

٢٨\_ ﴿ يَحْفَفُ عَنكُم ﴾ في نكاح الإماء، ﴿ وَحَلَقَ الإِنسَانَ ضَعِيفاً ﴾ عن الصبر عن الجماع.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ

<sup>(</sup>١) في الماوردي (ق ١١٦/١ ب) ﴿أَو الْمُ وهُو الْأَظْهِرِ.

<sup>(</sup>Y) تكملة هذا القول: من تفسير الماوردي (إذا خاف أن يزنى بها إن لم يتزوجها».

 <sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم، وقرأ الباقون بضمها.
 راجع: تفسير الماوردي (ق ١١٦/١ ب) والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٨٥).

٢٩ ﴿ بالباطل﴾ القمار والربا والبخس والظلم، أو العقود الفاسدة، أو نهوا عن أكل الطعام/ قِرى وأمروا بأكله شراء ثم نسخ (١) ذلك بقوله تعالى: [١/٣٨] ﴿ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ الآية [النور: ٦١] ﴿ تراض﴾ تخاير للعقد، أو تخاير بعد العقد. ﴿ أنفسكم ﴾ بعضكم بعضاً، جُعلوا كنفس واحدة لاتحاد دينهم، أو نُهوا عن قتل أنفسهم في حال الضجر والغضب.

٣١ - ﴿كبائر﴾ ما نهيتم عنه من أول هذه السورة إلى رأس الثلاثين منها، أو هي سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس المحرمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار يوم الزحف، والتعرب بعد الهجرة (٢) أو تسع:

<sup>(</sup>۱) قال الطبري في تفسيره (٢١٨/٨) ٢١٩): «فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهياً عن أكل الرجل طعام أخيه قِرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك، لنقل علماء الأمة جميعاً وجهالها أن قِرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حمد الله أهلها عليها وندبهم إليها، وأن الله لم يحرم ذلك في عصر من العصور بل ندب الله عباده وحثهم عليه.

وإذ كان ذلك كذلك، فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ومن أن يكون ناسخاً أو منسوخاً بمعزل، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ، ولم يثبت النهي عنه، فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة».

<sup>(</sup>٢) التعرُّب: أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر فيلحق بالأعراب، وتَعرَّب بعد=

الشرك، والقذف، وقتل المؤمن، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت الحرام. أو السبعة المذكورة مع العقوق والزنا والسرقة وسب أبي بكر وعمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أو الإشراك بالله، والقنوط من رحمته، واليأس من روحه، والأمن من مكره، أو كل ما وعد الله ـ تعالى ـ عليه النار، أو كل ما لا تصلح معه الأعمال. ﴿سيئاتكم﴾ مكفرة إذا تركتم الكبائر فإن لم تتركوها أُخذِتم بالصغائر والكبائر.

وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْنَسَبْنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ لِهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاسَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا اللَّهِ

٣٧ ـ ﴿ولا تتمنوا﴾ كقوله: «ليت لي مال فلان»، نهوا عنه نهي تحريم، أو كراهية، وله أن يقول: «ليت لي مثله» والأشهر أنها نزلت في نساء تمنين أن يكن كالرجال في الفضل والمال، أو قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فنزلت (١١).... ﴿للرجال نصيب مما

هجرته. أي صار أعرابياً وكانوا يعدون من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر
 كالمرتد راجع تفسير الطبري (٨/ ٣٣٥) وابن كثير (١/ ٤٨٤) والنهاية لابن الأثير (٣/
 ٢٠٧) واللسان «عرب».

<sup>(</sup>١) هذا السبب رواه مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها.

وقد رواه عنه الترمذي (٧ ٢٣٧ تفسير) وقال: «هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً، أن أم سلمة قالت: كذا وكذا ووتقبه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (٨/ ٢٦٣) فقال: «وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة ـ بأنه حديث مرسل فإنه جزم بلا دليل. ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها، فإنه مولود سنة ٢١ هـ، وأم سلمة ماتت بعد سنة ٦٠ ه على اليقين».

ورواه عنه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٢ حلبي) والطبري في التفسير (٨/ ٢٦٢) والحاكم في المستدرك ((7.00), وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي. ورواه عنه الواحدي في الأسباب ((150)).

اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وكذلك النساء، الحسنة لهما بعشر أمثالها، أو للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه، لأنهم كانوا لا يورثون النساء. ﴿فضله﴾ نعم الدنيا، أو العبادة المكسبة لثواب الآخرة.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ

فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا شَ

٣٣ - ﴿موالي﴾ عصبة، أو ورثة وهو أشبه كقوله تعالى ﴿خِفْتُ الموالي﴾ [مريم: ٥] ﴿عاقدت﴾ (١) مفاعلة من عقد الحلف حلف الجاهلية توارثوا به في الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٥٧]، أو الأخوة التي آخاها الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار توارثوا بها ثم نسخت بقوله: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ (٢)، أو نزلت في أهل العقد بالحلف يؤتون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث قال الرسول ﷺ: «لا حلف في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» (٣) أو نزلت في

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٦٨/٢) وابن كثير (١/٤٨٧) والدر المنثور للسيوطي
 (٢/١٤٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

 <sup>(</sup>۱) قرأ الكوفيون بغير ألف، ومنهم حفص، وقرأ الباقون بالألف.
 انظر: تفسير الطبري (۸/ ۲۷۲) والتيسير في القراءات السبع للداني (۹٦). وتحبير التيسير لابن الجزري (۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه ابن عباس \_ رضي الله عنه \_. وقد أخرجه عنه البخاري (۸/ ۲٤۷) وأبو داود (۲/ ۱۱٦ فرائض/۱٦) والطبري في تفسيره (۸/ ۲۷۷)، والحاكم في مستدركه (۳۰٦/۲) والبيهقي في سننه (۲/ ۲۲۲). وراجع أيضاً: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (۱۹۱) وتفسير ابن الجوزي (۲/ ۷۲۲) وابن كثير (۱/ ۱۸۹) والدر المنثور للسيوطي (۱۲۹/۲) وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس.

ابن التبني، أمروا أن يوصوا لهم عند الموت، أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم [٣٨] هلكوا فأمروا أن/ يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم.

الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ أَمَوْلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَانِئَتُ حَفِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ فَوَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَالَتِي عَنافُونَ فَوَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا نَشُوزَهُنَ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا فَي

٣٤ - ﴿قَوَامون﴾ عليهن بالتأديب، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن شه ـ تعالى ـ ولأزواجهن. ﴿بما فضل الله﴾ الرجال عليهن في العقل والرأي. ﴿وبما أنفقوا﴾ من الصداق والقيام بالكفاية، أو لطم رجل امرأته فأتت الرسول على تطلب القصاص فأجابها الرسول على فنزلت ﴿ولا تعجل بالقرآن﴾ [طه: ١١٤] ونزلت هذه الآية (١)، قال الزهري (٢) لا قصاص بين الزوجين فيما دون النفس.

عنهما ...

ورواه عن ابن عباس مطولاً، وروی نحوه عن قیس بن عاصم. وروی نحوه الترمذي (187/8 سیر/۳۰) والطبري عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. وروی نحوه الدارمی فی سننه (187/8 سیر/۸۰) عن ابن عباس ـ رضي الله

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۸/ ۲۹۲) والواحدي في الأسباب (١٤٥) عن الحسن مرسلاً.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١/ ٥١٨) والزمخشري (١/ ٥٠٦) وابن الجوزي (٢/ ٧٣) والخازن (١/ ٥٠١) وابن كثير (١/ ٤٩١) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٥١) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري أبو مصعب المدني ولد سنة (۱۵۰ هـ) ورأى مالكاً وطائفة وهو فقيه المدينة المنورة وقاضيها روى عنه الجماعة سوى النسائي. توفي في رمضان سنة (۲٤۲ هـ).

انظر: الكاشف (١/ ٥٣) وطبقات الحفاظ (٢٠٩).

﴿فالصالحات﴾ في دينهن ﴿قانتات﴾ مطيعات لربهن وأزواجهن ﴿حافظات﴾ لأنفسهن في غيبة أزواجهن، ولحق الله عليهن ﴿بما حفظ الله﴾ بحفظه إياهن صرن كذلك، أو بما أوجبه لهن من مهر ونفقة فصرن بذلك محفوظات. ﴿تخافون﴾ تعلمون.

..... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (١)

أو تظنون.

أتاني عن نُصَيْب كلام يقوله وما خفت يا سلام أنكِ عائبي (٢)

يريد الاستدلال على النشوز بما تبديه من سوء فعلها، والنشوز من الارتفاع لترفعها عن طاعة زوجها. ﴿فعظوهن﴾ بالأمر بالتقوى، والتخويف من الضرب الذي أذن الله \_ تعالى \_ فيه. ﴿واهجروهن﴾ بترك الجماع، أو لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع، أو يهجر مضاجعتها، أو يقول لها في المضجع هُجراً وهو الإغلاظ في القول، أو يربطها بالهجار \_ وهو حبل يربط به البعير \_ قاله الطبري (٣)، أصل الهجر: الترك عن قلى، وقبيح الكلام هجر، لأنه مهجور،

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لأبي محجن الثقفي، وصدره:

ولا تَدْفِنَنِّي بالفلاة فإننِي

راجع: ترجمته في الاستيعاب (٤/ ١٨٥) والإصابة (٤/ ١٧٥) وراجع البيت في ديوانه (٣٦) وقد استشهد به الفراء في كتابه معاني القرآن (١٤٦/١، ٢٦٥) والطبري في تفسيره (٤/ ٥٥١) (٢٩٨) وابن عطية (٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) قائل البيت أبو الغول الطهوي.

انظر: نوادر أبي زيد (٤٦) ومعاني القرآن للفراء (١٤٦/١، ٢٦٥) وتفسير الطبري (٨/ ٢٩٩) وابن الجوزي (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسيره (٨/ ٣٠٧).

وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر ولد سنة (٢٧٤ هـ). كان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. ومن مصنفاته «التفسير» و «تاريخ الأمم والملوك» و «اختلاف الفقهاء» و «تهذيب الآثار» لكنه لم يتمه. توفي ببغداد سنة (٣١٠ هـ).

انظر: تهذيب الأسماء (٧٨/١ ـ ٨٠) وغاية النهاية لابن الجزري (١٠٦/٢) ١٠٧) وطبقات الحفاظ (٣٠٩، ٣٠٩).

فإذا خاف نشوزها وعظها وهجرها(۱) فإن أقامت عليه ضربها، أو إذا خافه(۲) وعظها فإن أظهرته هجرها فإن أقامت عليه ضربها ضرباً يزجرها عن النشوز غير مبرح ولا منهك. ﴿سبيلا﴾ أذى، أو يقول لها: «لست محبة لي وأنت تبغضيني فيضربها» على ذلك مع طاعتها له.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ ايُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَأً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞

• • وشقاق بينهما ♦ بنشوزها وترك حقه، وبعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والشقاق: مصدر شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما ما يشق على الآخر، أو لأنه صار في شق بالعداوة والمباعدة. ﴿فابعثوا حكماً ﴾ خطاب للسلطان إذا ترافعا إليه، أوخطاب للزوجين، أو لأحدهما. ﴿إن يريدا ﴾ الحكمان، فإن رأى الحكمان الفرقة بغير إذن الزوجين فهل لهما ذلك؟ فيه قولان.

﴿ وَأَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَنْبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَادِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَسَادِينِ وَمَامَلَكُمْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَان مُغْتَالًا فَحُورًا ﴿

٣٦ - ﴿وبذي القربى﴾ المناسب، ﴿واليتامى﴾ جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم، والمسكين: الذي ركبه ذل الفاقة حتى سكن لذلك، ﴿والجار ذي القربى﴾ المناسب، أو القريب في الدين أراد به المسلم ﴿والجار المجنب﴾ الأجنبي لا نسب بينك وبينه، أو البعيد في دينه، والجنب في كلامهم: البعيد، ومنه الجنب لبعده عن الصلاة.

<sup>(</sup>۱) في الأصل «ُهحرب» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ۱/ ۱۱۹ ب).

<sup>(</sup>۲) الضمير يعود على «نشوزها».

﴿والصاحب بالجنب﴾ رفيق السفر، أو زوجة الرجل تكون إلى جنبه، أو الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. ﴿وابن السبيل﴾/ المسافر المجتاز، أو [٣٩] الذي يريد السفر ولا يجد نفقة، أو الضيف، والسبيل: الطريق فقيل لصاحب الطريق: ابن السبيل كما قيل لطير الماء: «ابن ماء». ﴿مختالاً﴾ من الخيلاء خال يخول خالا وخولاً. ﴿فخوراً﴾ يفتخر على العباد بما أنعم الله به عليه من رزق وغيره.

الذينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَحَثُمُونَ مَا ءَاتَلَهُمُ اللّهُ مِن فَضَيلِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْحَلْفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ وَالّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمْ رِثَآءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشّيطَانُ لَهُ قَرِينًا هَا اللّهُ فِينَا ﴿ وَمَا نَكُنِ الشّيطَانُ لَهُ قَرِينًا هَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

٣٧ ـ ﴿الذين يبخلون﴾ بالإنفاق في الطاعة ﴿ويأمرون الناس﴾ بمثل ذلك، أو نزلت في اليهود بخلوا بما في التوراة من صفة محمد على وكتموها، وأمروا الناس بذلك(١)، والبخل: أن يبخل بما في يده، والشح: أن يشح بما في يدغيره يحب أن يكون له.

٣٨ - ﴿والذين ينفقون﴾ اليهود، أو المنافقون. ﴿قريناً﴾ والمراد به الشيطان يقرن به في النار، أو يصاحبه في فعله، والقرين: الصاحب المؤالف من الاقتران، القِرن: المثل لاقترانه في الصفة، والقرن: أهل العصر، لاقترانهم في الزمان، وقَرْن البهيم لاقترانه بمثله.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١

<sup>(</sup>۱) راجع: تفسير الطبري (۸/ ۳۰۱) والزمخشري (۱/ ۰۱۰) وابن الجوزي (۲/ ۸۲) وابنکثیر (۱/ ٤٩٦).

فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدَا ﴿ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞

٤٠ ﴿مثقال﴾ الشيء: مقداره في الثقل، والذرة: دودة حمراء قاله ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_: ويقال: إن هذه الدودة لا وزن لها.

٤١ - ﴿بشهيد﴾ يشهد أنه بلغها ما تقوم به الحجة عليها، أو يشهد بعملها.

٤٢ ـ ﴿تسوى بهم الأرض﴾ يُجعلون مثلها، كقوله تعالى ﴿ليتني كنت تراباً﴾ [النبأ: ٤٠] أو تمنوا أن يدخلوا فيها حتى تعلوهم.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلَوْةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا اللَّهِ عَلَيْ سَفَرٍ أَوْ جَلَهُ أَحَدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ مَنْ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَلَهُ أَحَدُ مِن مَن أَمُ مَن أَن عَلَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قد الرحمن بن عوف ـ رضي الله تعالى عنه ـ فقدموا من صلى بهم المغرب عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله تعالى عنه ـ فقدموا من صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فنزلت»(١)والسّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر

<sup>(</sup>١) هذا السبب رواه علي ـ رضى الله عنه ـ.

وقد أخرجه عنه بنحو ما ذكره العز أبو داود في سننه (٢٩٢/٢ أشربة/١)، والترمذي (٥/ ٢٩٨ تفسير) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه بنحوه الطبري في تفسيره (٨/ ٣٧٦) والحاكم في مستدركه (٣٠٧/٢) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ورواه الطبري في تفسيره والواحدي في الأسباب (١٤٦) عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن مرسلاً. ونسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث=

لسده طرق المعرفة، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسُّكر، لأن السكران لا يفهم، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم. ﴿عابري سبيل﴾ أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا ماراً. ﴿مرضى بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء، أو بشرط أن يَضُر به استعمال الماء، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف. ﴿سفر ما وقع عليه الاسم، أو يوم وليلة، أو ثلاثة أيام. ﴿الغائط الموضع المطمئن كُني به عن الفضلة، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة: الجماع، أو باليد والإفضاء بالجسد، ولامستم أبلغ من لمستم (١)، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس وحده. ﴿فتيمموا تعمدوا وتحروا، أو اقصدوا، وقرأ ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ فأتوا(٢) صعيداً. ﴿صعيداً وأرض مستوية، أو التراب، [٣٩/با أو وجه الأرض ذات التراب والغبار. ﴿طيباً حلالاً ، أو طاهراً ، أو تراب الحرث، أو مكان جَرْد غير بَطِح (٣). ﴿وأيديكم ﴾ إلى الزندين، أو المرفقين، أو البطين: ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي. وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح (٤)، أو نزلت في إعواز الماء في

<sup>=</sup> الكشاف (١٣/١) إلى أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي عن علي. وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٠٠٠) والسيوطي في الدر المنثور (١/ ١٦٤، ١٦٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس.

 <sup>(</sup>۱) بغير ألف قرأ بها حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالألف.
 انظر: الماوردي (ق ١/ ١٢٢ ـ أ) والطبري (٤٠٦٨) والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٣٩١) وتفسير الطبرسي (٥/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل والماوردي (ق ١/ ١٢٢ ب) وأما في تفسير الطبري «فأموا صعيداً» وقد بحثت في كتب القراءات والتفسير التي تيسر لي الرجوع إليها في هذا التحقيق فلم أجد هذه القراءة بلفظ العز أو الطبري، وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٣) جَرُد: «بفتح فسكون»: أي أرض لا نبات فيها، قد جردها القحط. والبطح «بفتح فكسر»: هو الرمل في البطحاء. والمعنى مكان ترابه سهل لين فيه دقاق الحصى. انظر: اللسان.

 <sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٤٠٠) عن إبراهيم النخعي مطولاً ومرسلاً.
 وذكره القرطبي في تفسيره (٥/ ٢١٥) مطولاً.

السفر (١).

## أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا

(۱) قد أشار بهذا إلى قصة فقد عائشة \_ رضي الله عنها \_ العقد في السفر، وقد رواها البخاري (فتح ۲۱/ ۱۳۱۹، ۲۷۱ ، ۲۷۱ تيمم/ ۲، ۲ تفسير النساء والمائدة). من طريقين:

الأول: طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء \_ أو بذات الجيش \_ انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء..... فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا... الحديث.

والثاني: طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله على رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله على فأنزل الله آية التيمم. . . . وبين الروايتين اختلاف، ففي الأولى «انقطع عقد لي»، وفي الثانية «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت».

وقد جمع ابن حجر بينهما فقال: "والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منها. وهذا كله بناء على اتحاد القصتين. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب (يعني حديث القاسم) في تفسير المائدة، وحديث عروة في تفسير النساء، فكان نؤول آية المائدة [٦] بسبب عقد عائشة، وآية النساء بسبب قلادة أسماء وما تقدم من اتحاد القصة أظهر والله أعلم. انظر (الفتح ١/ ٤٣٥).

وقد روى هذه القصة من هذين الطريقين مسلم (١/ ٢٧٩ حيض/ ٢٨) والطبري في تفسيره (٨/ ٤٠٠ ميض/ ٢٨) والبغوي (١/ ٥٣٦) ورواها من الطريق الأول النسائي (١/ ١٣٣ طهارة/ ١٩٣) والواحدي في الأسباب (١٤٦) طهارة/ ٢٣) والواحدي في الأسباب (١٤٦).

ورواها من الطريق الثاني أبو داود (٦/١: ٧ طهارة/١٢١) وابن ماجه (١٨٨/١ طهارة/ ٩٠).

وقد روى هذه القصة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أبو داود، والنسائي (١/ ١٣٥) وابن ماجه (١/ ١٨٧) والواحدي في الأسباب (١٤٨) وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (7/ 98) والقرطبي (7/ 98) والخازن (1/ 98) والخازن (1/ 98) وابن كثير (1/ 98).

السَّبِيلَ ﴿ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ وَكَفَى بِاللَهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَهِ نَصِيرًا ﴿ مَسْمَع وَرَعِنَا لَيَّا فَكُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَكُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

23 - ﴿ يَسْتَرُونَ الضَّلَالَة ﴾ كأنهم بكتمان صفة محمد عَلَيْ اسْتَرُوا الضلالة بالهدى، أو أعطوا أحبارهم [أموالهم](١) على ما صنعوا من التكذيب بمحمد عَلَيْ ، أو كانوا يأخذون الرشا.

27 \_ ﴿غير مسمع﴾ غير مقبول منك، أو اسمع لا سمعت. ﴿وراعنا﴾ كانت سبًا في لغتهم، أو أجروها مجرى الهزء. أو مجرى الكبر.

27 \_ ﴿ أُوتُوا الكتابِ اليهود والنصارى. ﴿ نطمس وجوها ﴾ نمحو آثارها فتصير كالأقفاء ونجعل أعينها في أقفائها فتمشي القهقرى، أو نطمسها عن الهدى فنردها في الضلالة فلا تفلح أبداً ﴿ نلعنهم ﴾ نمسخهم قردة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّالُ النَّالِ اللَّهُ النَّطِرَ كَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْكَالْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللِمُ اللللللْمُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) زيادة من الماوردي (ق ١٣٣/١ ـ أ) وهي لازمة لأنها مفعول «أعطوا» الثاني.

الْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَآءِ أَهَدَىٰ مِنَ اللهِ الْكِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَوْمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ أَوْمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَوْمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّل

29 - ﴿يزكون أنفسهم﴾ اليهود قالوا: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ [المائدة: ١٨]، أو قدموا أطفالهم لإمامتهم زعماً أنه لا ذنوب لهم، أو قالوا: آباؤنا يستغفرون لنا ويزكوننا، أو زكى بعضهم بعضاً، لينالوا شيئاً من الدنيا. ﴿فتيلا﴾ ما انفتل بين الأصابع من الوسخ، أو الفتيل الذي في شق النواة، والنقير ما في ظهرها، والقطمير قشرها.

10 - ﴿بالجبت والطاغوت﴾ صنمان كان المشركون يعبدونهما، أو الجبت: الأصنام والطاغوت «تراجمة»(١) الأصنام، أو الجبت: السحر، والطاغوت: الكاهن(٢)، أو الجبت: حيي بن أخطب(٣) والطاغوت: كعب بن الأشرف.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَهُهُمُ ٱلْمُهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهَ عَ فَقَدْءَاتَيْنَا مَا إَبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ فَيَنْهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهُم اللَّهُ مَن صَدَّعَنَهُ وَكَفَى جِهَةً مَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥٣ - ﴿نقيرا﴾ الذي في ظهر النواة، أو الخيط الذي يكون في وسط النواة، أو نَقْرُك الشيء بطرف إبهامك.

<sup>(</sup>۱) أي الكهان الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. راجع تفسير الطبري (٨/ ٤٦١).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل «الكاعن» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ۱۲۳/۱ بر).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل «أخطم» وهو خطأ ولعله من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١/
 (٣) في الأصل «أخطم» وهو خطأ ولعله من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١/

20 - ﴿ يحسدون الناس﴾ اليهود حسدت العرب، أو محمداً على عبر عنه بالناس، أو محمداً على وأصحابه - رضوان الله تعالى عليهم - أجمعين. ﴿ وَفَضِلُه ﴾ النبوة كيف جعلت في العرب، أو ما أبيح للرسول على من النكاح بغير حصر ولا عد قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. ﴿ ملكاً عظيماً ﴾ ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، أو النبوة، أو ما أيدوا به من الملائكة. أو ما أبيح لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام من النكاح، فنكح سليمان مائة، وداود تسعين.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلُمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّذِينَ وَهَمَ آلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

70 - ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها﴾، لأن المقصود إيلام الأرواح بواسطة الجلود واللحم فتحرق/ الجلود لإيلام الأرواح واللحم والجلد [٤٠] لا يألمان فإذا احترق الجلد فسواء أعيد بعينه أوأعيد غيره (١١)، أو تعاد تلك الجلود الأول جديدة غير محترقة، أو الجلود المعادة هي سرابيل القطران سميت جلوداً لكونها لباساً لهم، لأنها لو فنيت ثم أُعيدت لكان ذلك تخفيفاً للعذاب فيما بين فنائها وإعادتها، وقد قال [تعالى]: ﴿لا يخفف عنهم العذاب﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>۱) هذا القول والقولان اللذان سيأتيان بعده إجابة عن إشكال ذكره الماوردي (ق ١٧٤/١ أ) وهو: «فإن قيل وكيف يجوز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا
فيعذبوا فيها، ولو جاز ذلك لجاز أن يبدلوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم
التي كانت في الدنيا، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار غير
الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم العذاب بالنار؟ فقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة
أجوبة. . . ، فذكرها وقد اختصرها العزهنا.

وراجع تفسير الطبري (٨/ ٤٧٥ ـ ٤٨٧) وقارن فستجد أن عبارة الماوردي هي عبارة الطبري مع قليل من التصرف والاختصار.

۱۹۲ وآل عمران: ۸۸].

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُوا بِالْعَدَّلِ اللَّهَ يَاللَّهُ عَلَمُوا بِالْعَدِّلِ اللَّهِ عَلَمُوا بِالْعَدِّلِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥٨ - ﴿إِن الله يأمركم﴾ في ولاة أمور المسلمين، أو السلطان أن يعظ النساء أو للرسول ﷺ أن يرد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة (١)، أو لكل مؤتمن على شيء.

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمُّ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كَنْنُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنْ

٥٩ - ﴿ أَطْيِعُوا الله ﴾ في أمره ونهيه. ﴿ وأطيعُوا الرسول ﴾ في حياته، أو

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٤٩١) والواحدي في الأسباب (١٥١) بطوله عن ابن جريج مرسلاً.

كما رواه ـ أيضاً ـ الواحدي عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة.

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (٢/ ٤١٢) وتفسير الطوسي (٣/ ٢٣٤) وابن الجوزي (٢/ ١٤٤) والدر المنشور (١/ ١١٥) والخازن (١/ ٥١٥) وابن كشير (١/ ٥١٥) والدر المنشور للسيوطي (٢/ ١٧٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جريج.

وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، حاجب البيت. أسلم عثمان في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، وشهد الفتح مع النبي على وتوفي سنة ٤٢ هـ بالمدينة وقيل بمكة.

وقد وقع في تفسير الثعلبي والبغوي والأسباب للواحدي بغير سند في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ أن عثمان المذكور إنما أسلم يوم الفتح بعد أن دفع له النبي ﷺ مفتاح البيت، وقد تعقب ذلك الخازن في تفسيره وابن حجر وقال: «وهذا منكر»، والصواب أنه أسلم في هدنة الحديبية كما في المصادر التي رجعت إليها.

انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري (٢٥١، ٢٥٢) والاستيعاب (٣/ ٩٢، ٩٣) والكاشف (٢/ ٢٥١) والإصابة (٢/ ٤٦٠).

باتباع سنته. ﴿وأولي الأمر﴾ نزلت في الأمراء بسبب عبد الله بن حذافة (۱) بعثه الرسول على في سرية (۲) أو في عمار بن ياسر بعثه الرسول على في سرية (۳) ، أو نزلت في العلماء والفقهاء ، أو في الصحابة ، أو في أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - وإنما طاعة الولاة في المعروف . ﴿إلى الله كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله على ﴿تأويلا﴾ أحمد عاقبة ، أو أبين صواباً ، وأظهر حقاً ، أو أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ، ولا يفضي إلى حق .

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّعْوُتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُواْ بِدِّء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِلُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلَا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَي فَكُونُ إِلَهُ إِذَا آصَكَبَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَي فَكُونِ إِللَّهِ إِنْ أَرَدُنا إِلَا إِلَى الْحَسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَا لَهُمْ وَعَلَى اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُل لَهُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلْ لَهُ اللَّهُ وَلِي لِي اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعُوبِهِمْ فَاعْرُضَ عَنْهُمْ وَعُلْهُمْ وَقُلْ لَلْهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعُونُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبُو اللَّهُ مَا فِي قَلْكُوبُوهُمْ وَالْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَلْ الْمُعْلِقُونُ الْمَالِقُولُولُونَ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي قُلُولِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي، أبو حذافة، أو أبو حذيفة، من السابقين الأولين، توفي بمصر في خلافة عثمان ـ رضي الله عنهما ـ. انظر الاستيعاب (۲/۲۸۳، ۲۸۵) والكاشف (۲/۲۷) والإصابة (۲/۲۹۲، ۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ.
 وقد أخرجه البخاري (فتح ١٤٣٨/٨ تفسير) ومسلم (٣/ ١٤٦٥، الإمارة/٨) وأبو داود
 (۲/ ۳۸ جهاد/طاعة) والترمذي (٤/ ١٩٢ جهاد/٣) والنسائي (١٣٨/٧ بيعة/قوله (وأولي الأمر») والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٤٩ معارف) والطبري في تفسيره (٨/ ٤٩٧) والواحدي في الأسباب (١٥٢).

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ١١٥) وابن كثير (١/ ١٦٥) والدر المنثور للسيوطي (١٧٦/٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٤٩٨/٨، ٤٩٩) مطولاً عن السدي مرسلاً. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٥٢، ١٥٣) وتفسير ابن الجوزي (١١٦/٢) وابن كثير (١٨/١) وفتح الباري (٨٤/٨) والدر المنثور (١٧٦/٢).

## أَنفُسِهِم قَولًا بَلِيغًا ١

• ٦ - ﴿الذين يزعمون أنهم﴾ نزلت في يهودي وأنصاري منافق اختصما فطلب اليهودي المحاكمة إلى أهل الإسلام، لعلمه أنهم لا يرتشون وطلب المنافق المحاكمة إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون، فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة ﴿يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك﴾ أي المنافق، ﴿وما أُنزل من قبلك﴾ اليهودي (١)، أو نزلت في اليهود، تحاكموا إلى أبي بردة الأسلمي الكاهن (٢). ﴿آمنوا بما أنزل إليك﴾ في الحال ﴿وما أُنزل من قبلك﴾ حين كانوا يهوداً ﴿والطاغوت﴾ الكاهن.

77 - ﴿مصيبة بما قدمت أيديهم﴾ لما قتل عمر - رضي الله تعالى عنه - منافقاً لم يرض بحكم الرسول ﷺ جاء إخوانه المنافقون يطلبون دمه، يقولون ما أردنا بطلب دمه إلا إحساناً إلينا، وما يوافق الحق في أمرنا، فنزلت (٣)، أو

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۸/۸ه) والواحدي في الأسباب (١٥٤) عن الشعبي مرسلاً.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١/ ٥٥٢) وابن الجوزي (٢/ ١١٩) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٧٨، ١٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب اختصره العز وقد ذكره الماوردي (ق ١٢٥/١ ـ أ، ب) بطوله عن السدي وقد رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٥٠٩) عنه مطولاً ومرسلاً.

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٥٥، ١٥٦)، وتفسير البغوي (١/ ٥٥٢، ٥٥٣) وابن الجوزي (١/ ١١٩، ١٦٠) والحازن (١/ ٥٠٢) والدر الجوزي (١/ ١١٩، ١٦٠) والخازن (١/ ٥٠٣، ٥٠٣) وابن كثير (١/ ١٩٩) والدر المنثور للسيوطى (٢/ ١٧٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

وقد ورد في تفسير ابن كثير والدر المنثور «أبو برزة الأسلمي» وهو خطأ، وقد نبه عليه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري لأن «أبا برزة» صحابي جليل اسمه نضلة بن عبيد، وهو بفتح الباء بعدها راء ساكنة بعدها زاي، أما «أبو بُردة» فهو بضم الباء وسكون الراء بعدها دال. وقد دعاه النبي ﷺ إلى الإسلام فأبى، فكلمه ابناه فأجاب إليه وأسلم. وقد ذكر ذلك الثعلبي والواحدي أثناء ذكرهما لهذا السبب.

وراجع أيضاً: الإصابة (١٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب مختصر وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٢١) بطوله من طريق
 عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود، ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه ثم قال: =

اعتذروا في عدولهم عن الرسول على بأنهم أرادوا التوفيق بين الخصوم بتقريب في الحكم دون الحمل على مُر الحق. فنزلت...

77 \_ ﴿ يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ من النفاق ﴿ فأعرض عنهم ﴾ بالعداوة ﴿ وعظم ﴾ فيما أبدوه، أو ﴿ أعرض ﴾ عن عقابهم ﴿ وعظهم ﴾ أو ﴿ أعرض ﴾ عن قبول عذرهم ﴿ وعظهم ﴾ . ﴿ قولاً بليغاً ﴾ ازجرهم أبلغ زجر، أو قل إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم، فإنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ .

وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ قَوَّابُ رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ۞

<sup>= «</sup>وهو أثر غريب مرسل، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم».

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٨٠، ١٨١) من هذا الطريق وذكره الواحدي في الأسباب (١٥٥) والبغوي (١/ ٥٥٠) والزمخشري (١/ ٥٧٥) وابن الجوزي (٦/ ١١٨) والخازن (١/ ٥٥٣، ٥٥٣) في تفاسيرهم من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً، وطريق الكلبي عن أبي صالح من أوهى الطرق عن ابن عباس كما قال السيوطي في الإتقان (١/ ١٨٩).

ويضاف إلى ضعف سند هذا السبب أن متنه يخالف ما ثبت في الصحيح عن النبي الله نهى عمر \_ رضي الله عنه \_ عن قتل المنافقين، ويدل على هذا ما رواه مسلم (٢/ ٧٤٠ زكاة/٤٧) عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله على \_ بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله على يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد. اعدل. «قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، «فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». وقد رواه أيضاً ابن ماجه فكيف يقدم عمر على هذا؟ ثم لو فرضنا أن الرسول على الرسول على الرسول على الرسول .

أمجر بينهم المشاجرة: المنازعة، والاختلاف لتداخل الكلام بعضه في بعض كتداخل الشجر بالتفافها. ﴿حرجاً شكاً، أو إثماً. نزلت في المنافق واليهودي/ اللذين احتكما إلى الطاغوت(١)، أو في الزبير والأنصاري لما اختصما في شراج الحرة(٢).

وَلَوْ أَنَّا كُنَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوّا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ مِّنهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمَ وَأَشَدَّ تَثْفِيتًا ﴿ وَإِذَا لَآ تَنْفَهُم مِن لَدُنّا لَهُ مَا فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمَ وَأَشَدَ تَثْفِيتًا ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ مِنَ النَّهِمِ مِنَ النَّهِمِ مِنَ النَّهِمِينَ وَالصِّدِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ مَعَ اللّهَ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِمِيتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ مَعَ رَفِيعَا اللّهُ عَلَيْهِم مِن النَّهِ عَلَيْهِم وَنَ النَّهِمَ وَكَاللَهُمُ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمُا ﴿ وَالصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ وَلَا لَكُولُكُ وَالْتَالَا فَعَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِمَ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا إِنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية: ٦٠ من السورة.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب مختصر، وقد ذكره الماوردي (ق ١٢٦/١ ـ أ) بطوله عن عبد الله وعروة ابني الزبير، وعن أم سلمة رضي الله عنهم.

وقد رواه البخاري (فتح 0.87 - 0.87 ، 0.87 شرب/ 0.87 ، صلح/ 0.87 وتفسير) والنسائي (0.87 قضاء/ 0.87 والإمام أحمد في المسند (0.87 ، 0.87 حلبي) عن عروة عن عبد الله .

ورواه البخاري ومسلم (١٨٢٩/٤ فضائل/٣٦) وأبو داود (٢/ ٢٨٣ أقضية/٣٦) والترمذي (٣/ ٢٨٥) مقدمة/٣) والطبري والترمذي (٣/ ٢٣٥) (٣٨ أحكام/٢٠، تفسير) وابن ماجه (٧/١) مقدمة/٣) والطبري في التفسير (٨/ ٥٠١) كلهم عن عروة بن الزبير ورواه النشائي (٨/ ٢٠٩ قضاء/ ١٥٦) والطبري عن عروة عن عبد الله عن الزبير. ووراه الواحدي في الأسباب (١٥٦) عن عروة بن الزبيرعن أبيه ورواه الواحدي والطبري عن أم سلمة.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٨٠) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي عن عروة. ونسبه السيوطي أيضاً: إلى الحميدي في مسنده وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الكبير عن أم سلمة.

وشراج: هي مسايل الماء واحدها شرجة، والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة سود.

79 \_ ﴿ الصديقين ﴾ أتباع الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ، [والصديق] «فعيل» من الصدق ، أو من الصدقة ، والشهيد لقيامه بشهادة الحق حتى قتل ، أو لأنه من شهيد الآخرة ، والصالح: من صلح عمله ، أو من صلحت سريرته وعلانيته ، والرفيق: من الرفق في العمل أو من الرفق في السير . توهم قوم أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة ، لأنهم في أعلى عليين فحزنوا وسألوا الرسول ﷺ فنزلت (۱) .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذَرَكُمْ فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَلِينَ مِنكُولَهُ لَكُو الْمَاكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيِنَ لَيُبَطِّنَ فَا فَإِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَالْمُولِ اللَّهِ فَالْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشَرُونَ الْمَحْوَلُ وَوَمِن يُقَلِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًّا اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجًا عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ فَلُولُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَيْتُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

٧١ \_ ﴿حذركم﴾ احذروا عدوكم، أو خذوا سلاحكم، سماه حذراً لأنه يُتقى به الحذر. ﴿ثبات﴾ جمع ثُبَّة، وهي العصبة، قال:

<sup>(</sup>۱) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ۱۲٦/۱ ب) عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والسدى.

وقد رواه الطبري في تفسيره (٨/ ٥٣٤، ٥٣٥) عنهم وعن مسروق بدل الحسن ورواه الواحدي في الأسباب (١٥٨، ١٥٩) عن مسروق وقتادة كما روى نحوه عن عائشة رضى الله عنها.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (١٢٦/٢) وابن كثير (١/ ٥٢٢) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٨٢) ونسب حديث عائشة إلى الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحَسَّنَه.

٧٥ - ﴿القرية الظالم أهلها﴾ مكة إجماعاً.

أَلَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِبَلَ لَمُهُمْ كُفُّواْ ٱلْذِيكُمُ وَآقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَا ثُوا ٱلرَّكُوهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَيْ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لاَ أَخْرَنْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنكُم ٱلدُّنِيَا قَلِيلٌ وَٱلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱللّهَى وَلا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا فَي الْخَرْنَا آ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ قُلْ مَنكُم ٱلمُونَ فَلِيلًا فَالاَحْرَاقُ حَيْرٌ لِمَن اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِن النّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِن عِندِ اللّهِ قَالِ مَتَوْلاَ الْقَوْمِ لا عَندُ اللّهِ قَالِ هَوَلاَ آ القَوْمِ لا يَعْدَاللّهُ وَإِن تَصِبْهُمْ صَلَيْةً فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً فَي اللّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ مَسَيَتَةً فَي وَلُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ فَالِ هَوَلاَ آ القَوْمِ لا يَكُونُوا يَدُولُواْ هَلْهُ مِن عَلَى عَنْ عَندُولًا أَلَى اللّهُ وَإِن تُصِبْهُمْ مَسْيَعَةً فِين اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِتَعَةً فِين اللّهُ وَمَا آصَابَكَ مِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن مَسَيَّتُونَ فَي اللّهُ وَمَا آصَابَكَ مِن مَسَيَّتُ فَيْ اللّهُ وَمَا الْسَابَكَ مِن سَيِتَتَةً فِين اللّهِ شَهِيدًا إِنْ

٧٧ - ﴿ فلماكتب عليهم القتال ﴾ نزلت في قوم من الصحابة، سألوا الرسول على بمكة أن يأذن لهم في القتال فيقاتلون فلما فرض القتال بالمدينة

<sup>(</sup>۱) قائل هذا البيت زهير بن أبي سلمى انظر: ديوانه (۷۲). وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن (۱/ ۱۳۲) والطبري في تفسيره (۸/ ۳۵٥) وابن الجوزي (۱۲۹/۲) وصاحب اللسان (ثبا، نشا). على رواية «ثبة» كما هنا.

قالوا ما ذكر الله في هذه الآية (١)، أو في اليهود أو المنافقين، أو هي صفة المؤمنين لما طبع عليه البشر من الخوف.

٧٨ - ﴿بروج﴾ قصور في السماء معينة، أو القصور [أو] (٢) البيوت التي في الحصون، أخذ البروج من الظهور، تبرجت المرأة: أظهرت نفسها.

﴿مُشَيِّدة﴾ مجصصة، والشيد: الجص، أو مطولة، شاد بناءه وأشاده رفعه، أشدت بذكر الرجل: رفعت منه، أو المشيد «بالتشديد» المطول، «وبالتخفيف» المجصص. ﴿وإن تصبهم حسنة﴾ أراد اليهود، أو المنافقين، والحسنة والسيئة: البؤس، والرخاء، أو الخصب والجدب، أو (٣) النصر والهزيمة. ﴿من عندك﴾ بسوء تدبيرك، أو قالوه على جهة التطير به، كقوله [تعالى] ﴿وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ [الأعراف: ١٣١].

٧٩ - ﴿ما أصابك﴾ أيها الإنسان، أو أيها النبي، أو خوطب به الرسول على والمراد غيره. الحسنة النعمة في الدين والدنيا. والسيئة المصيبة فيهما، أو الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه بأحد من شج وجهه، وكسر رباعيته، أو الحسنة: الطاعة والسيئة: المعصية قاله أبو العالية. ﴿فَمَن نَفُسُك﴾ فبذنبك، أو بفعلك.

## مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه النسائي في سننه (۳/٦ جهاد/۱) والطبري في تفسيره (۸/ ٥٤٩، ٥٠٠) والحاكم في مستدركه (۲/ ۳۰۷) وصححه والبيهقي في سننه (۱۱/۹) والواحدي في الأسباب (۱۹۰، ۱۹۰)، كلهم عن ابن عباس.

وقد رواه الطبري عن قتادة والسدي مرسلاً.

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ١٣٤) وابن كثير (١/ ٥٢٥، ٢٦٥) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٨٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق ١٢٧/١ ـ أ) وهي: «في البروج ها هنا ثلاثة أقاويل. . . . والثالث: أنها البيوت التي في الحصون، وهو قول بعض البصريين. . . ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «و» قبل «أو» وهي زيادة من الناسخ لا معنى لها.

طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَغَرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿

٨٠ - ﴿حفيظاً﴾ حافظاً لهم من المعاصي، أو حافظاً لأعمالهم التي يجازون بها.

۱۸ - ﴿طاعة﴾ أَمْرنا لَطَاعة (۱۱). ﴿بَيّت﴾ التبييت: كل عمل دبر بليل لأن الليل وقت المبيت، أو وقت البيوت وتبييتهم إضمارهم مخالفة الرسول ﷺ في أمره ونهيه، أو تقديرهم غير ما قال على جهة التكذيب. ﴿يكتب ما يبيتون﴾ في أمره ونهيه، أو تعجازيهم عليه، أو يكتبه بأن ينزله عليك/ في الكتاب.

أَفَلَا يَنَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْطِلَاهَا كَيْرَا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ ٱللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللّهَ يَطْلَونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللّهَ يَطْلَقُهُ إِلَيْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللّهَ يَطْلَقُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللّهَ يَطْلُونَ إِلّهُ وَلَوْلًا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُمُ اللّهُ يَطِلُونَا إِلّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُهُ اللّهُ يَطْلُونَا إِلّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا أَلَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا أَلَهُ وَلَوْلًا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا فَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٨٧ - ﴿يتدبرون﴾ من الدبور لأنه النظر في عواقب الأمور. ﴿اختلافاً﴾ تناقضاً من جهة حق وباطل، أو من جهة بليغ ومرذول. أو اختلافاً في تخبر (٢) الأخبار (٣) عما يسرون.

٨٣ ـ ﴿ وَإِذَا جَاءِهُم ﴾ أراد المنافقين، أو ضعفة المسلمين. ﴿ أُولِي الأمر ﴾ العلماء، أو الأمراء، أو أمراء السرايا. ﴿ الذين يستنبطونه منهم ﴾ أولو الأمر، أو المنافقون، أو ضعفة المسلمين. ﴿ يستنبطونه ﴾ يستخرجونه من استنباط الماء،

<sup>(</sup>١) في الماوردي (ق ١/ ١٢٧ ب) ﴿أَمْرِنَا طَاعَةٌ ۚ وَكَذَا فِي تَفْسِيرِ القَرْطَبِي (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الماوردي (ق ١٢٨/١ ـ أ) (خبر) بدل (تخبر) وكلاهما صحيح والمعنى معرفة الأخبار والعلم بها. انظر اللسان (خبر).

<sup>(</sup>٣) هذا معنى قول الزجاج راجع كتابه معانى القرآن (٢/ ٨٢).

والنبط، لاستنباطهم العيون. ﴿فضل الله الرسول ﷺ، أو القرآن العزيز، أو اللطف. ﴿إِلا قليلاً ، أو أذاعوا اللطف. ﴿إِلا قليلاً ، أو أذاعوا به إلا قليلاً ، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَ بأَس الّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ السَدُ بَأْسَا وَاشَدُ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِنْها وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ﴿ وَإِذَا حُينُهُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ وَاللّهُ لَا اللّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللّهُ لَا اللّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ إِلَا يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ إِلَا يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

^٥ \_ ﴿ شفاعة حسنة ﴾ الدعاء للمؤمنين والسيئة: الدعاء عليهم كانت اليهود تفعله فتوعدهم الله \_ تعالى \_ عليه، أو هو سؤال الرجل لأخيه أن ينال خيراً أو شراً بمسألته. ﴿ كَفَلَ ﴾ وزر وإثم، أو نصيب ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ [الحديد: ٢٨] ﴿ مقيتاً ﴾ مقتدراً، أو حفيظاً، أو شهيداً، أو حسيباً، أو مجازياً أخذ المقيت من القوت فسمي به المقتدر لقدرته على إعطاء القوت وصار لكل قادر على قوت أو غيره. وقال (١٠):

وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً معن كين كلفف الدعاء بطول الحياة، أو السلام، ورده فرض عام المسلم

<sup>(</sup>١) اختلف في قائل هذا البيت. فنسبه الجمحي في طبقات فحول الشعراء (٢٨٩) إلى أبي قيس بن رفاعة. وقافيته «مقيت» بالرفع.

ونسبه إلى أحيحة بن الجلاح الأنصاري ابنُ الجوزي في تفسيره (٢/ ١٥٠) والسيوطي . في الدر المنثور (٢/ ١٨٧، ١٨٨).

والكافر، أو يختص به المسلم. ﴿بأحسن منها﴾ الزيادة في الدعاء ﴿أو ردوها﴾ بمثلها، أو ﴿بأحسن﴾ منها على المسلم، وبمثلها على الكافر قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ﴿حسيباً﴾ حفيظاً، أو محاسباً على العمل ليجزي عليه، أو كافياً.

٨٧ - ﴿ يوم القيامة ﴾ لقيام الناس فيه من قبورهم، أو لقيامهم فيه للحساب.

<sup>(</sup>١) هذا السبب مختصر من حديث زيد بن ثابت \_ رضى الله عنه \_.

وقد رواه عنه بطوله البخاري (فتح ٢٥٦/٨ تفسير) ومسلم (٢١٤٢/٤، صفات المنافقين) والترمذي (٩١٤٨ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (١٨٤/٥ حلبي) والطبري في تفسيره (٩/٨، ٩).

ورواه الواحدي في الأسباب (١٦٠، ١٦١) عن عبد الله بن يزيد.

رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك، أو فيمن أظهر الإسلام بمكة، وأعان المشركين على المسلمين، أو في قوم من أهل المدينة، أرادوا الخروج عنها نفاقاً، أو في قوم من أهل المدينة، أرادوا الخروج عنها نفاقاً، أو قوم من أهل الإفك<sup>(۱)</sup>. ﴿أركسهم﴾ ردهم، أو أوقعهم، أو أهلكهم، أو أضلهم، أو نكسهم. ﴿أتريدون أن تهدوا﴾ تريدون أن تسموهم بالهدى، وقد سماهم الله ـ تعالى ـ بالضلال، أو تهدوهم إلى الثواب بمدحهم، وقد أضلهم الله ـ تعالى ـ بذمهم (٢).

<sup>=</sup> وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٧/ ١٥٣) وابن كثير (١/ ٥٣٢) والدر المنثور (١/ ١٩٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>۱) هذه الأسباب في نزول الآية ذكرها العزّ مختصرة وقد رواها الطبري في تفسيره (۹/۹ - ۱۳) مطولة فالسبب الثاني عن مجاهد مرسلاً والثالث عن ابن عباس موصولاً وعن قتادة ومعمر بن راشد والضحاك مرسلاً والرابع عن السدي مرسلاً والخامس عن ابن زيد مرسلاً.

وراجع الأسباب للواحدي (١٦١) وتفسير الطوسي (٣/ ٢٨١، ٢٨٢) وابن الجوزي (٢/ ١٥٤، ١٥٤) وابن كثير (١/ ٣٣ه، ٣٣٥) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) تفسير إضلال الله من أضل بذمه أو تسميته بالضلال هذا جارٍ على مذهب المعتزلة بأن الإنسان خالق لأفعاله ضلالاً كانت أو هدى وهذا مذهب باطل لأن فيه إثبات شريك مع الله فالله خالق للإنسان وأفعاله: ﴿ وَإِنَّ الله يَضِلُ مِن يَشَاء ويهدي مِن يَشَاء ﴾ [فاطر: ٨] فأعمال الإنسان تضاف إليه باعتبار أنه متسبب فيها وتضاف إلى الله باعتبار أنه خالقها قال تمالى: ﴿ وَالله خلقكم وما تعملون ﴾ [الصافات: ٩٦] ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ [الصف: ٥] ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ [محمد: ١٧].

راجع تفسير الزمخشري (١/ ٤٦) والفخر الرازي (١٠/ ٢٢٠) والقرطبي (٣٠٧/٥).

<sup>(</sup>٣) هذا السبب مختصر وقد ذكره الطوسي (٢/ ٢٨٥) بطوله. وذكره أيضاً ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٣٥) والسيوطي في الدر المنثور (١٩١/٢) عن الحسن أنَّ سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: فذكراه مطولاً، ونسبه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبى نعيم في الدلائل.

﴿لسلطهم﴾ بتقوية قلوبهم، أو أذن لهم في القتال ليدفعوا عن أنفسهم. ﴿السَّلَم﴾ الصلح، أو الإسلام، نسختها آية السيف(١).

91 - ﴿ يريدون أن يأمنوكم ﴾ قوم أظهروا الإسلام، ليأمنوا المسلمين وأظهروا موافقة قومهم، ليأمنوهم، وهم من أهل مكة، أو من أهل تهامة، أو من المنافقين، أو نعيم بن مسعود الأشجعي ﴿ الفتنة ﴾ كلما ردوا إلى المحنة في إظهار الكفر رجعوا فيه.

97 - ﴿ وما كان لمؤمن ﴾ نزلت في عياش بن أبي ربيعة (٢) قتل

قلت: إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من سراقة.
 راجع: المراسيل لابن أبى حاتم (٣١، ٣٢).

<sup>(</sup>١) قال: الحسن: وعكرمة وقتادة هي منسوخة بقوله [تعالى] ﴿فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥].

انظر: الماوردي (ق ١٣٠/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٢) مهو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة وكان عياش أخا أبي جهل بن هشام لأمه وعذبه أبو جهل على إسلامه وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين توفي سنة خمس عشرة بالشام قيل استشهد يوم اليرموك.

الحارث بن يزيد (۱) وكان يعذب عياشاً ثم أسلم الحارث وهاجر فقتله عياش بالحرة وهو لا يعلم بإسلامه، أو قتله يوم الفتح خارج مكة (۲) وهو لا يعلم إسلامه (وما كان لمؤمن) أي ما أذن الله له لمؤمن (۱) ﴿إلا خطأ﴾ استثناء منقطع. ﴿وقبة مؤمنة بالغة قد صَلَّت، وصامت، لا يجزي غيرها، أو تجزى الصغيرة المتولدة من مسلمين. ﴿ودية كانت معلومة معهودة، أو هي مجملة أخذ بيانها من السنة. ﴿من قوم علو لكم كان قومه كفاراً فلا دية فيه، أو كان في أهل الحرب فقتله من لا يعلم إيمانه فلا دية فيه مسلماً كان وارثه أو كافراً فيكون «مِنْ» بمعنى «في» قاله الشافعي (٤) ـ رضي الله تعالى عنه ـ ﴿بينكم وبينهم ميثاق أهل الذمة من أهل الكتاب، فيهم الدية والكفارة، أو أهل عهد الرسول على من العرب خاصة، أو كل من له أمان بذمة أو عهد ففيه الدية والكفارة. ﴿فمن لم يجد الرقبة، صام بدلاً من الرقبة وحدها عند الجمهور، أو الصوم عند العدم بدل من الدية والرقبة قاله مسروق (٥).

انظر: الاستيعاب (٣/ ١٢٢، ١٢٣) والكاشف (٢/ ٣٦٣) والإصابة (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن يزيد بن أنيسة ويقال: ابن أبي أنيسة من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري.

انظر الاستيعاب (١/ ٣١١، ٣١٢) والإصابة (١/ ٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (۲/ ۳۲، ۳۳) عن مجاهد وعكرمة مطولاً، وفي هذه الرواية أنه قتله بالحرة.

كما رواه الطبري عن السدي مطولاً، وفي هذه الرواية أنه قتله خارج مكة ورواه البيهقي في سننه (٨/ ١٣١) والواحدي في الأسباب (١٦٢، ١٦٣) كلاهما عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مرسلاً.

وراجع: تفسير الطوسي (7, 7) والبغوي (1, 1) والزمخشري (1, 1) والدر وابن الجوزي (1, 1, 1) والخازن (1, 1, 1) وابن كثير (1, 1, 1) والدر المنثور للسيوطي (1, 1, 1, 1, 1, 1, وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد، كما نسبه إلى ابن المنذر عن القاسم. وسيذكر العزّ نزول الآية 1, 1, من سورة العنكبوت فيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لمؤمن» زيادة \_ ولعلها من الناسخ. لأن الضمير «له» يغني عنها.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتابه (أحكام القرآن) (١/ ٢٨٥ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي أبو عائشة أحد الأعلام، قال=

97 - ﴿ومن يقتل مؤمناً﴾ نزلت في مقيس بن صبابة (١) قتل أخاه رجل فهري فأعطاه الرسول على ديته، وضربها على بني النجار، فقبلها مقيس ثم أرسله النبي على مع الفهري لحاجة فاحتمل الفهري وضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، فأهدر الرسول على دمه، فقتل عام الفتح (٢)، قال زيد بن ثابت (٣): نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر، الشديدة ﴿ومن يقتل مؤمناً﴾، والهينة: ﴿والذين لا يدعون﴾ [الفرقان: ٦٨]، وقيل للرسول في الشديدة: «وإن تاب وآمن وعمل صالحاً» فقال: وأنى له التوبة، رواه ابن عباس (٤) - رضي الله تعالى عنهما ..

<sup>=</sup> الشعبي: ما رأيت أطلب منه للعلم. روى عن أبي بكر ومعاذ وابن مسعود توفي سنة 77 هـ.

انظر: الكاشف (٣/ ١٣٦) وغاية النهاية لابن الجزري (٢/ ٢٩٤) وطبقات الحفاظ (١٤) وتهذيب التهذيب (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>۱) مقيس بن صبابة من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. كان شاعراً. وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله بعد إهدار الرسول على الله عدد مه.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٢٩٣، ٤١٠) والمحبر (٢٤٠) وجمهرة الأنساب (١٨٢) وتاريخ الإسلام للذهبي (١٨١).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۲۱، ۲۲) عن ابن جريج.
 وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (۲۹۳/۲، ۲۹۰) والأسباب للواحدي (۱۲۳) وتفسير البغوي (۱/ ۷۷۷) وابن الجوزي (۲/ ۱۲۲، ۱۲۷) والخازن (۱/ ۷۷۷) والدر المنثور (۱۹۲، ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وهو من كتبة الوحي للنبي ﷺ، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ توفي سنة (٥٥ هـ) وهو قول الأكثر، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء (١/ ٢٠٠، ٢٠١) والكاشف (١/ ٣٣٦)، والإصابة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر جزء من حديث رواه الترمذي (٥/ ٢٤٠ تفسير) عن ابن عباس عن النبي على قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية وبن يقتل مؤمناً متعمداً قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة» ثم قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه.

قلت: وهكذا رواه النسائي (٨/٥٥ تحريم/٢) وابن ماجة (٢/ ٨٧٤ ديات/٢) والإمام
 أحمد في مسنده (١/ ٢٤٠، ٢٩٤ حلبي) والطبري في تفسيره (٩/٦٣، ٦٤) بنحو لفظ
 الترمذي.

فنلاحظ أنّ ما ذكره المفسر مرفوعاً قد ورد في الروايات السابقة موقوفاً على ابن عباس، ولكنه اعتمد في ذلك على رواية مختصرة للطبري بينما رواه الطبري من طرق أخرى بنحو ما رواه أصحاب السنن، فكان الأولى بالمفسر الاعتماد على هذه الروايات.

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (٥٣٦/١) والدر المنثور للسيوطي (١٩٦/٢) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني.

هذا، ويظهر من اقتصار المفسر على هذا الأثر أنه يرجح أن القاتل عمداً لا تقبل توبته. وفي هذا نظر:

فتوبة القاتل عمداً مقبولة بدليل قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ﴿ [الفرقان: ٨٦ ـ ٧٠] فهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأحد له عذاباً عظيما ﴾ [النساء: ٩٣]. وإلى هذا ذهب المعتزلة وأهل السنة، ولكن اختلفوا في القاتل عمداً إذا مات، ولم يتب: فذهب المعتزلة إلى خلوده في النار، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية، وأجابوا على عموم قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية، وأجابوا على عموم قوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية، وأجابوا على النساء: ٨٤] بأنه مخصوص بهذه الآية فيخرج منه القاتل عمداً.

وذهب أهل السنّة إلى أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك﴾ الآية، وأجابوا على عموم قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً﴾ الآية بأنه مخصوص بهذه الآية.

والراجح: أن تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مَوْمَناً ﴾ أولى وذلك أنّ هذا العموم قد خصّ منه القاتل عمداً إذا تاب كما تقدم، وخص منه القاتل عمداً بدون عدوان كالقصاص.

وحيث ثبت تخصيصه بهاتين الحالتين فهذا مما يضعف عمومه ويجعله أولى بالتخصيص من عموم لـم يتطرق إليه التخصيص كما قرّره علماء الأصول يضاف إلى ذلك أنّ عمومات آيات الوعد أكثر من عمومات آيات الوعيد. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ اَلْقَيَ إِلَيْكُمُ السَّكَلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْ اللهُ مَعَانِدُ اللّهِ مَعَانِدُ السَّكَلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْ اللهُ مَعَانِدُ اللّهَ مَعَانِدُ كَيْرُةً كَذَالِكَ حَنْتُم مِّن قَبِّلُ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِلَى اللّهَ كَانَاكُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدًا ﴿ إِلَيْ اللّهُ الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظّررِ كَانَكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْدًا إِلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

9. - ﴿إِذَا ضَرِبَتُم﴾ لقيت سرية للرسول ﷺ رجلاً معه غنيمات، فسلم عليهم، وأتى بالشهادتين، فقتله أحدهم، فقال له الرسول ﷺ: لم قتلته، وقد أسلم؟ فقال: إنما قالها متعوذاً، قال: هلا شققت عن قلبه؟ ثم وداه الرسول ﷺ ورد على أهله غنمه، قتله أُسامة بن زيد(١)، أو المقداد(٢)، أو

<sup>-</sup> راجع: تفسيرالطبري (٩/ ٦٩) ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (١/ ٢٠١، ٢٠٢) والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (١٩٧ ـ ٢١٣) وتفسير الطوسي (٣/ ٢٩٤ ـ ٢٩٠)، والزمخشري (١/ ٥٠٠ ـ ٢٥٥) والفخر الرازي (١/ ٢٣٧ ـ ٢٤٠ ـ ٢٣٧) والقرطبي (٥/ ٣٣٣ ـ ٣٣٥) وأبي السعود (٢/ ٢١٦ ـ ٢١٧) والمستصفى للغزالي (٢/ ١٤٨ ـ ١٤٨).

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد وهو الذي أمَّره الرسول ﷺ على جيش فمات الرسول ﷺ قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ. توفي سنة ٥٤ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: الاستيعاب (١/ ٥٧ ـ ٥٩) والإصابة (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة النهراني، وقيل الحضرمي أبو الأسود وقيل أبو عمرو، وقد اشتهر بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه، أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة ٣٣ ه قيل وهو ابن سبعين سنة .

انظر: طبقات ابن خياط (١٦) والكاشف (٣/ ١٧٢) والإصابة (٣/ ٤٥٤، ٥٥٥).

أبو الدرداء (۱) أو عامر بن الأضبط (۲) أو محلم بن جثامة (۳) ويقال: [۱/٤٢] لفظت الأرض قاتله ثلاث مرات، فقال الرسول على إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله ـ تعالى ـ جعله لكم عبرة، وأمر أن تلقى عليه الحجارة (٤) ﴿كذلك كنتم﴾ كفاراً فَمَنَّ الله ـ تعالى ـ عليكم بالإسلام.

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنْمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضُ قَالُوَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا شَ إِلَّا اللَّهُ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا شَ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) أبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن الخزرج، وقيل اسمه عامر بن زيد بن قيس وقيل غير ذلك، تأخر إسلامه قليلاً، وكان آخر أهل داره إسلاماً وكان فقيهاً حكيماً شهد ما بعد أُحُد من المشاهد توفي سنة ٣٢ ه وقيل ٣١ ه.

انظر: طبقات ابن خياط (٩٥) والاستيعاب (٣/ ٥٩ ـ ٦١)، والكاشف (٢/ ٣٥٨) والإصابة (٣/ ٤٥).

 <sup>(</sup>۲) عامر بن الأضبط الأشجعي، وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذاً
 كما سيأتي في رواية الطبري وغيره، وقد وهم المفسر حيث عده قاتلاً.
 انظر: الاستيعاب (١٤/٣) والإصابة (٢٤٧/٢، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) محلم بن جثامة بن قيس الليثي أخو الصعب بن جثامة وهو الذي قتل عامر بن الأضبط كما سيأتي في عزو سبب النزول، وقيل إنّ محلماً هذا غير الذي قتل وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير، وأما محلم القاتل فتوفي في زمن الرسول على ودفن فلفظته الأرض مرة بعد مرة. وقد ذكر ابن عبد البر سبب نزول هذه الآية وقال: والاختلاف في المراد بهذه الآية مضطرب فيه جداً.

انظر: جمهرة الأنساب (١٨١) والاستيعاب (٣/ ٤٩٦) والإصابة (٣/ ٣٦٩).

قصة السرية ونزول الآية فيها قد رواها الطبري في تفسيره (٩/ ٧٧ ـ ٨١) بروايات مختلفة مختصرة ومطولة. والمفسر هنا لفق القصة من هذه الروايات. فالطبري ذكر أن القاتل أسامة بن زيد في رواية السدي، وأنه المقداد في رواية سعيد بن جبير، وأنه أبو الدرداء في رواية ابن زيد، وذكر أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط في رواية ابن عمر وعبد الله بن أبي حدرد، ولم يذكر في واحدة من تلك الروايات أن عامر بن الأضبط كان قاتلاً وكذلك المصادر التي اطلعت عليها ذكرت أنه كان مقتولاً وأنّ قاتله محلم فذِكْرُ المفسر له أنه قاتل وَهمٌ.

ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ

۱۰۰ - ﴿مُرَافِماً ﴾ مُتحولاً من أرض إلى أرض، أو مَطلباً للمعيشة، أو مُهَاجَراً، أو مندوحة عما يكره، أو ما يرغم به قومه، لأن من هاجر راغباً عن قومه، فقد راغمهم، أخذ ذلك من الرغم وهو الذل، والتراب رَغام لذلته، والرَّغام ما يسيل من الأنف.

﴿ وسعة ﴾ في الرزق، أو في إظهار الدين، أو من الضلالة إلى الهدي، ومن العيلة (١) إلى الغني.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمْ أَن يَقْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ۚ إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا شَ

<sup>=</sup> راجع أيضاً: السيرة لابن هشام (٢/ ٦٢٦ ـ ٦٢٦) وتفسير الطوسي (٢/ ٢٩٨) والأسباب للواحدي (١٦ ١ ـ ١٦٤) وتفسير البغوي (١/ ٥٧٩) والزمخشري (١/ ٥٥٠) وابن الجوزي (٢/ ١٧٠) والقرطبي (٥/ ٣٣٦) والخازن (١/ ٥٧٩) وابن كثير (١/ ٥٣٨) والدر المنثور (٢/ ١٩٩).

وقد روى البخاري (فتح ٢٥٨/٨ تفسير) هذه القصة مختصرة عن ابن عباس قال: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله الآية.

وهكذا رواها مسلم (٢٣١٩/٤ تفسير) وأبو داود (٣/ ٣٥٦ حروف) والترمذي (٥/ ٢٤٠ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٢٩ حلبي) والطبري (٩/ ٧٥، ٧٦) والواحدي في الأسباب (١٦٤، ١٦٥) كلهم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) الفقر: انظر مختار الصحاح (عيل).

101 - ﴿وَإِذَا ضَرِبَتُم ﴾ سرتم، لضربهم الأرض بأرجلهم في السير. ﴿أَن تقصروا ﴾ الأركان بالإيماء عند التحام القتال مع بقاء عدد الصلاة، أو تقصروا من أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمن، أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي الأمن إلى ركعتين، أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير.

المنافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أو الحارسين. ﴿ وَلِيَأْخُدُوا أَسْلَحْتُهُم ﴾ يعني المصلين، قاله الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أو الحارسين. ﴿ وَإِذَا سَجِدُوا ﴾ المصلون ركعة واحدة عند من رأى صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدو، أو إذا صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكم، أو لا يتمون الركعة الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدو، ﴿ ولتأت طائفة أخرى ﴾ وهم الذين كانوا بإزاء العدو فيصلوا مع الرسول على الركعة الباقية عليه (۱)، ثم يسلمون معه عند من جعلها ركعة، أو تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد، أو بعده وتركع الركعة الثانية قبل وقوفها بإزاء العدو، أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى، فتأتي بركعة ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتها، وهذه الصلاة نحو ترجع إلى مواجهة العدو، ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتها، وهذه الصلاة نحو

<sup>(</sup>۱) في الأصل (عليهم) والصواب ما أثبته كما في الماوردي (ق ١٣٣/١ ـ أ) ويدل عليه ـ أيضاً ـ سياق الكلام.

صلاة الرسول ﷺ بذات الرقاع(١).

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِ ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَكُانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

1۰۳ - ﴿فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة ﴾ في خوف، أو أمن ﴿فَاذَكُرُوا الله ﴾ تعالى عقبها بالتعظيم والتسبيح والتقديس. ﴿فَإِذَا اطمأننتُم ﴾ أقمتُم فأتموها من غير قصر، وإذا أمنتُم من الخوف فأتموا الركوع والسجود بغير إيماء. ﴿موقوتاً ﴾ فرضاً واجباً، أو مؤقّتة بنجومها كلما مضى نجم جاء نجم.

108 من الله ما لا تضعفوا في طلبهم للحرب. ﴿وترجون﴾ من نصر الله ما لا يرجون، أو من ثوابه ما لا يرجون، أو تخافون منه ما لا يخافون ﴿مالكم لا ترجون لله وقاراً﴾ [نوح: ١٣].

<sup>(</sup>۱) ذكر المفسر ثلاث هيئات لصلاة الخوف: الهيئة الأولى على رأي من قال: إنّ صلاة النحوف ركعة واحدة. والهيئة الثانية: هي صلاة النبي ﷺ بذات الرقاع. والهيئة الثائة: هي التي قال عنها: إنها نحو صلاة النبي ﷺ بذات الرقاع، أي في العدد ركعتين، لا في الهيئة. وصلاة النبي ﷺ بذات الرقاع ـ رواها البخاري (فتح ١٤٢٧، ٤٢١، ٤٢١ مغازي/ ٣١) ومسلم (١/٥٧٥، صلاة المسافرين/ ٥٧) وأبو داود (١/ ٢٨٣ صلاة الخوف)، والترمذي (١/٥٥٤ ـ ٤٥٧ صلاة/ ٢٩٨) والنسائي (١٣/ ١٣٨، ١٣٩ صلاة الخوف)، والترمذي (١/٥٥٤ ـ ٤٥٧ صلاة الخوف) كلهم من طريق صالح بن خوات الخوف) عمن شهدها مع الرسول ﷺ كما رووها من طريق صالح عن ابن أبي حَثمة رضي الله عند ـ.

ورواه ابن ماجة (٢٩٩/١ إقامة/ ١٥١) والإمام أحمد في مسنده (٢٠/٣ حلبي) من طريق صالح عن سهل بن أبي حَثمة. ورواها الدارقطني في سننه (٢٠/٣) من طريق صالح عمّن شهدها مع الرسول ﷺ.

العام المنا المنا المنا المنك المنا المنك المنا الله المنا المنا الله المناكل الله المناكل الله المناكل المناكل

وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ فَصَلَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيّعَةً لَكَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيّعَةً لَوَ إِنْهَا ثُمِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَا ثُمِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَا ثُمِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَا ثُمِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمَالِي وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَالْمُ

<sup>(</sup>۱) هو بشير بن الأبيرق، والأبيرق لقب واسمه الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم من بني ظفر من الأوس، وكنيته بشير أبو طعمة، وقد ورد في بعض روايات أسباب النزول أنّ اسمه طعمة كما هنا، وكان منافقاً وشاعراً يهجو أصحاب رسول الله ﷺ وكان له أخوان مبشر وبشر ابنا الحارث فاضلان شهدا أحداً.

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٥٢٤) وجمهرة الأنساب (٣٤٣) والإصابة (١٥٠/١) في ترجمة أخيه «بشر».

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۸۰ ـ ۱۸۸) مطولاً عن السدي وعكرمة.
 وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۱/ ۹۹۵) وابن الجوزي (۲/ ۱۹۰) والفخر الرازي (۱۱/ ۳۲)
 ۳۲) والدر المنثور (۲/ ۲۱۸).

لَمْتَمَّت ظَاآبِفَ أَ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُوكَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْحٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآةَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَيْحٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآةَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَخَرًا عَظِيمًا إِنَّ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُ كَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ أَمْنَ لُولَا اللّهُ لَا اللّهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ اللّهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ اللّهُ وَمِن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ اللّهُ وَمِن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ اللّهُ وَمِن يُشَاقِقِ ٱلْكُولُ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُ مَا تَوْلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ وَمُنْ يُشَاقِيمُ اللّهُ وَمُ مَا يَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُ وَمَا يَعْلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُ مَا قُولُولُ وَالْتِعْلَقَ مَا تَعْلَقُولُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَوْلُ اللّهِ اللْهِ الْعَلَىٰ اللّهُ لَاللّهُ وَلَيْعَالَاقِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

117 \_ ﴿ثم يرم به بريئاً ﴾ أراد الذي اتهمه طعمة فلما نزلت فيه الآية، ارتد طعمة، ولحق بمشركي مكة، فنزلت، ﴿ومن يشاقق الرسول﴾(١) [١١٥].

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۸۲ ـ ۱۸۵) مطولاً عن ابن عباس وقتادة وابن زيد.

وروى نحوه الترمذي (٥/ ٢٤٤ ـ ٢٤٧ تفسير) والطبري في تفسيره (١٧٧/٩ ـ ١٨١) والحاكم في مستدركه (٤/ ١٨٥ ـ ١٨٨)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان، وهي قصة طويلة جداً وفيها بشير بن أبيرق بدل طعمة بن أبيرق، وفيها وصف له بأنه شاعر منافق.

وقال الترمذي بعد روايته: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده» ١. ه.

بينما رواه الحاكم من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مسنداً إلى قتادة بن النعمان، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٧٢، ١٧٣) وتفسير البغوي (١/ ٥٩٣) والزمخشري (١/ ٥٦٠) وابن المجوزي (١/ ١٩٠) والفخر الرازي (١١/ ٣٣) والمخازن (١/ ٥٩٠) وابن كثير (١/ ٥٥٠) والدر المنثور (٢/ ٢١٧).

اللات والعزى ومناة، أو الأوثان، وفي مصحف عائشة (١١٠ ـ ﴿إِنَّا أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَصِحَفَ عَائشة (١٠ ـ رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ـ «إلَّا أوثاناً»، أو الملائكة، لزعمهم أنهم بنات الله تعالى، أو موات لا روح فيه، لأن إناث كل شيء أرذله، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

119 ـ ﴿ولأضلنهم﴾ عن الإيمان، ﴿ولأُمَنّينّهم﴾ بطول الأمل، ليؤثروا الدنيا على الآخرة. ﴿فليبتكن آذان الأنعام﴾ ليقطعنها نسكاً لآلهتهم كالبحيرة والسائبة. ﴿خَلْقَ الله﴾ دينه، أو أراد خصاء البهائم، أو الوشم.

<sup>(</sup>۱) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، وتزوجها الرسول ﷺ وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي أفقه نساء الأمة ومناقبها جمة توفيت في رمضان سنة ٥٨ وقيل سنة ٥٧ هـ.

انظر الاستيعاب (٣٥٦/٤) والسمط الثمين (٣٣ ـ ٩٤) والكاشف (٣/ ٤٧٦) والإصابة (٤٧٦/٣).

1۲۳ - ﴿لَيس﴾ الثواب ﴿بأمانيكم﴾ يا أهل الإسلام، أو يا عبدة الأوثان، ﴿ولا أماني أهل الكتاب﴾ لا يستحق بالأماني بل بالأعمال الصالحة. ﴿سوءاً﴾ شبركاً، أو الكبائر، أو ما ينال المسلم من الأحزان والمصائب في الدنيا فهو جزاء عن سيئاته، ولما نزلت شقت على المسلمين فشكوا إلى الرسول على فقال: «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة (١) ينكبها والشوكة يشاكها(٢)» وقال أبو بكر (٣) ـ رضي الله تعالى عنه ـ: ما أشد هذه،

<sup>(</sup>١) المراد بالنكبة هنا: هي إصابة الحجر الإصبع إذا عثر الإنسان عثرة. راجع اللسان (نكب).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه.

وقد أخرجه عنه مسلم (١٩٩٣/٤ بر/١٤) والترمذي (٥/٣٤٧، ٢٤٨ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (١١/١١٥، ١١٦ معارف) والطبري في تفسيره (٩/ ٢٤٠) والبيهقي في سننه (٣/٣٧٣).

وراجع أيضاً: تفسير الفخر الرازي (٢١١/٥٠) والقرطبي (٣٩٦/٥، ٣٩٧) والخازن (١/ ٢٠١، ٢٠١) وابن كثير (٨/٨٥، ٥٥٩) والدر المنثور للسيوطي (٢٧٧٢) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، وهو أول الخلفاء الراشدين ومناقبه لا تحصى توفي في جمادى الأولى سنة ١٣ هـ.

انظر: جمهرة الأنساب (١٣٦، ١٣٧) والاستيعاب (٢/٢٤٣) والإصابة (٢/ ٣٤١ ـ ٣٤١).

فقال الرسول ﷺ: «يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء»(١).

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى النِّسَاءِ النِّي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن النِّسَاءِ النِّي لَا تُوْتُونَهُ أَن اللَّهُ كَانَ مِدِ مِن الْفِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِدِ عَلِيمًا اللَّهَ كَانَ بِدِ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَانَ بِدِ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِدِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِدِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ

۱۲۷ - ﴿ويستفتونك في النساء ﴾ كانوا لا يورثون النساء ولا الأطفال فلما نزلت المواريث شق عليهم فسألوا فنزلت (لا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن ﴾ من الميراث، أو كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن بل يتملكه الأولياء فلما نزل ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [٤] سألوا الرسول ﷺ فنزلت (٣) فقوله ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن ﴾ أراد به «الصداق» ﴿وترغبون ﴾ عن نكاحهن لقبحهن وتمسكوهن رغبة في أموالهن، أو ﴿ترغبون ﴾ في نكاحهن رغبة في أموالهن، أو جمالهن.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۲٤٣/۹). وروى نحوه مطولاً الترمذي في سننه (۵/ ۲٤٨ تفسير) وقال: «هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. موسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى بن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضاً». ا. ه.

روى نحوه الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٨٢ معارف) وأحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر الصديق (٥٨ ، ٥٩) والطبري في تفسيره (٩/ ٢٤١ ـ ٢٤٣) والحاكم في مستدركه (٧٤ /٣) وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في سننه (٣/ ٣٧٣).

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (٥٩٨/١) والدر المنثور للسيوطي (٢٢٦/، ٢٢٧) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وهناد وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۲۰۴ ـ ۲۰۵) عن سعيد بن جبير مطولاً.
 وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۲۱۳/۲) والخازن (۱/ ۲۰۶) والدر المنثور للسيوطي
 (۲/ ۲۳۱) وزاد نسبته لابن المنذر.

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب ذكره الطوسي (٣/ ٣٤٤) وابن الجوزي (٢/ ٢١٤) في تفسيريهما عن عائشة ـ
 رضى الله عنها.

وَإِنِ امْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا وَالشَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا فِي وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا فِي وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا فَي وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا فَي وَلَا تَعْمَلُونَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ تَعْدِيدُوا وَتَتَقُواْ فَإِن اللّهُ وَسِعًا عَفُورًا رَحِيمًا فَي وَإِن يَنَفَرَّقا يُعْنِ اللّهُ حِكْلًا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَسِعًا حَكُلُكُ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَسِعًا حَكِيمَا شَلْ

۱۲۸ - ﴿ فَشُورًا ﴾ ترفعاً عنها لبغضها ﴿ أَو إَعَرَاضاً ﴾ انصرافاً عن الميل إليها لموجدة أو أثرَة ، لما هم الرسول على بطلاق سودة (١) جعلت يومها لعائشة - رضي الله تعالى عنها وعن أبيها - على أن لا يطلقها ، فنزلت (٢) ، أو هي عامة في كل امرأة خافت النشوز أو الإعراض . ﴿ صلحاً ﴾ بترك مهر ، أو إسقاط قسم .

<sup>(</sup>۱) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين، تزوجها رسول الله على بعد وفاة زوجها «السكران بن عمرو»، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة. توفيت سودة في آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل سنة ٤٥ هـ ورجحه الواقدى.

انظر: طبقات ابن خياط (٣٣٥) والاستيعاب (٤/٣٢٣) والسمط الثمين (١١٧ - ١٢٢) والكاشف (٣/٣/٣) والإصابة (٤/٣٣٨)

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الترمذي (٥/ ٢٤٩) عن ابن عباس، وقال: «هذا حديث حسن غريب» ورواه عنه الطيالسي في مسنده (۲/ ۱۷) والطبري في تفسيره (۹/ ۲۷۷، ۲۷۷) والبيهقي في سننه (۷/ ۲۹۷).

وقد روى نحوه مطولاً عن عائشة أبو داود (٢/ ٤٩٢، ٤٩٣ نكاح/قسم) والحاكم (٢/ ١٩٣) وصححه والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٦٦/٨) بعد ذكره حديث ابن عباس: «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية». وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٢١٦) وابن كثير (٢/ ٢٣٢) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٣٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس كما زاد نسبته لابن سعد عن عائشة \_ رضى الله عنها \_.

**﴿والصلح خير﴾** من الفرقة، أو من النشوز/ والإعراض. **﴿وأحضرت<sup>(١)</sup> الأنفس** [1/٤٣] **الشح﴾** أنفس النساء عن حقوقهن على الأزواج وعن أموالهن، أو نفس كل واحد من الزوجين بحقه على صاحبه.

١٢٩ \_ ﴿ تعدلوا بين النساء ﴾ في المحبة. ﴿ ولو حرصتم ﴾ أن تعدلوا في

المحبة، أو لو حرصتم في الجماع، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في المميل أن يميل بفعله كما مال بقلبه. ﴿كالمعلقة ﴾ لا أيّماً ولا ذات بعل. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَد وَصَّيْنَا اللّذِينَ أُوتُوا اللَّاكِثَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَلِلّهِ مَا فِي اللَّرْضِ وَلَقَد وَصَّيْنَا اللّذِينَ أُوتُوا اللَّاكِثَبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَلِيّا كُمْ أَنِ اتّقُوا اللّهَ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَنِيّا وَمَا فِي اللّهَ وَكِيلًا فَي إِن يَشَأ عَنِياً اللهُ وَكِيلًا فَي إِن يَشَأ إِن يَشَأْ

ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا شَ

يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١ أَنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١ أَنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١ أَنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ

178 \_ ﴿ثُوابِ الدنيا﴾ الغنيمة، وثواب ﴿الآخرة﴾ الجنة<sup>(٣)</sup>.

سلمان، فقال: «قوم هذا»(٢) يعني عجم الفرس.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآهَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ.

<sup>(</sup>١) ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها. تفسير ابن عاشور (٥/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجد قول الرسول على هذا عند نزول هذه الآية كما ذكره العزّ تبعاً للماوردي وإنما وجدته عند نزول قوله تعالى: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ [محمد: ٣٨] ولعلّ الماوردي أشكل عليه إيراد الطبري رواية أبي هريرة في سياق تفسير آية النساء فظن أنّ هذه الرواية تتعلق بنزولها. وسيأتي تخريج هذه الرواية عند تفسير الآية: ٣٨ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٣) وفي الآية حَث على أن يكون قصده بالجهاد ثواب الله فإنه سيحصل على ثواب الدنيا. راجع تفسير الماوردي.

وَٱلْأَقْرَبِينُ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

1۳۰ - ﴿قَوَّامين بالقسط﴾ بالعدل. ﴿شهداء لله بالحق ﴿ولو على أنفسكم ﴾ بالإقرار. ﴿فلا تتبعوا الهوى ﴾ اختصم إلى الرسول ﷺ غني وفقير فكان ضَلْعه (١) مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني، فنزلت (٢)، أو نزلت في الشهادة لهم وعليهم.

﴿وإن تلوا﴾ (٣) أمور الناس، أو تتركوا، خطاب للولاة والحكام. ﴿تلووا﴾ من لي اللسان بالشهادة، فيكون الخطاب للشهود قاله ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبَّلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهٍ كَيْتِهِ. وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيُوْمِ ٱلْاَخِرِ فَقَدْضَلَ ضَلَالْاَبَعِيدًا ۞

177 - ﴿يَا أَيْهَا الذَّيْنِ آمنوا﴾ بمن تقدم من الأنبياء. ﴿آمنوا بالله ورسوله﴾ خطاب لليهود، أو للمنافقين، يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم، أو للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا دوموا على إيمانكم.

<sup>(</sup>١) ضَلْعه: ميله.

انظر: غريب الحديث للزمخشري (١٤٦/٢ ضلع) ومختار الصحاح.

<sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ٣٠٣) عن السدي مرسلاً وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۱۷ (۱۷) وتفسير ابن الجوزي (۲/ ۲۲۲) والخازن (۱/ ۲۰۹) والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲۳۶) ونسبه للطبري فقط.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر وحمزة «تلوا» بواو واحدة، وقرأ الباقون بواوين.
 راجع: تفسير الطبري (٣١٠/٩) والماوردي (ق ١/ ١٣٥ ب) والطوسي (٣/ ٣٥٣)
 والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٣٩٩).

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِر لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِر اللهُ يَا لَكُفِرِينَ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ يَهْ بَغِيمًا ﴿ اللهُ وَلَا لَيَهُ عَنْ اللهُ وَلَا لَكُفِرِينَ وَلَا لَكُفِرِينَ اللّهِ يَعْدُونَ الْكَفِرِينَ وَقَدْ نَزَّلَ الْوَلِيَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَبِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهِ يَكُمُونَ عَالَهُ اللّهِ يَكُمُونَ إِلَا لَمُؤْمِنِينَ أَنْ إِذَا مَعْمُمْ مَا يَنتِ اللّهِ يُكُمُّونَ عِنا لَكُنْفِقِينَ وَالْكُلُولِينَ فِي جَهَنَّ عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

۱۳۷ - ﴿آمنوا﴾ بموسى ﴿ثم كفروا﴾ بعبادة العجل ﴿ثم آمنوا﴾ بموسى بعد عوده ﴿ثم كفروا﴾ بعيسى ﴿ثم ازدادوا كفراً﴾ بمحمد ﷺ وعليهم أجمعين ـ أو المنافقون آمنوا ثم ارتدوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم، أو قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين فأظهروا الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم عليه فيستتاب المرتد ثلاث مرات فإن عاد قتل بغير استتابة، لأجل هذه الآية قاله علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ، أو يستتاب كلما ارتد عند الجمهور.

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ اللَّهِ قَسَالُوٓا الَّمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَلَفِزِينَ نَصِيبُ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُم ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿

181 - ﴿ الم نكن معكم ﴾ فأعطونا من الغنيمة. ﴿ نستحوذ ﴾ نستولي عليكم بالنصر والمعونة. ﴿ ونمنعكم من المؤمنين ﴾ بالتخذيل عنكم، أو ألم نبين لكم أنا على دينكم، أو ألم نغلب عليكم، أصل الاستحواذ: الغلبة. ﴿ على المؤمنين سبيلا ﴾ في الآخرة، أو حجة.

إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحْدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى بُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ مُنَاتَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَلَا يَنْظِيلُ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَنَا يَاللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَجَدُوا ٱلْكَنفِوينَ أَوْلِيآءً مِن يُضِيلًا اللَّهُ فَلَن يَجْدَلُوا الْكَنفِوينَ فِي مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن يَجْعَلُوا يِلَّهِ عَلَيْكُمُ مُن اللَّهُ إِلَا ٱلَذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا اللَّهُ عَلَيْكُ مَعَ اللَّهُ وَمِنِينًا فَي إِلَّا ٱلنَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا اللَّهُ اللَّهُ يَعْدَلُوا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ يَعْدَلُوا عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَعَ ٱللَّهُ وَمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا فَي مَا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَءَامَن أَن اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

الإيمان خداعاً له ﴿خادعهم﴾ يجزيهم على خداعهم للرسول ﷺ بما أظهروه من الإيمان خداعاً له ﴿خادعهم﴾ يجزيهم على خداعهم، سمي الجزاء باسم الذنب، أو أمر فيهم كعمل الخادع؛ بأمره بقبول إيمانهم، أو ما يعطيهم في الآخرة من نور يمشون به مع المؤمنين ثم يطفأ عند الصراط فذلك خدعه إياهم(١). ﴿إلا [٢٤/ب] قليلا﴾ أي ذكر الرياء حقيراً يسيراً/، لاقتصارهم على ما يظهر من التكبير دون ما يخفى من القراءة والتسبيح.

﴿ لَا يَجِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ مُنْ بِبَعْضِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ فَرَنَ بِبَعْضِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ مُنْ بِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية/ ٩ من سورة البقرة.

وَنَحَ فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَلَا مُعَلِيكًا ﴿ إِلَّا مَا لَكُفِرُونَ حَلَا يُعَرِّقُوا بَيْنَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَكَيْكَ سَوْفَ يُوْرِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴿

١٤٨ - ﴿إلا من ظلم﴾ فيدعو على ظالمه، أو يخبر بظلمه إياه، أو فينتصر منه، أو ينزل برجل فلا يحسن ضيافته فله أن يجهر بذمه (١).

۱٤٩ ـ ﴿إِن تبدوا خيراً﴾ بدلاً من السوء، أو تخفوا السوء وإن لم تبدوا خيراً ﴿عَفُواً﴾ عن السوء، كان أولى، وإن كان ترك العفو جائزاً.

يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن وَلِكَ فَقَالُوَا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا مُبِينَا ﴿ وَكَفَعْنَا فَوَقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ الْمُعْورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ اذْخُلُوا الْبَابَ مُجَدًّا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا عَلِيظًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللل

107 \_ ﴿ كتاباً من السماء ﴾ سأله اليهود أن ينزل كتاباً مكتوباً ، كما نزلت الألواح على موسى ﷺ (٢) ، أو سألوه نزول ذلك عليهم خاصاً تحكماً في طلب الآيات (٣) ، أو

 <sup>(</sup>۱) قاله مجاهد. راجع تفسيره (۱/ ۱۷۹) والقرطبي (۲/۳) وابن كثير (٤/ ٧١٥). وقد ذكر
 أحاديث في قرى الضيف.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۳۵٦) عن السدي ومحمد بن كعب القرظي.
 وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۱۷۹) وتفسير ابن الجوزي (۲/ ۲٤۱) وابن كثير (۱/
 ۷۷ه) والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲۳۸) ونسبه للطبري فقط.

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٣٥٧) عن قتادة.
 وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٢٤١) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٣٨) وزاد=

سألوه أن ينزل على طائفة من رؤسائهم كتاباً بتصديقه (۱) ﴿جهرة﴾ معاينة، أو قالوا جهرة أب رفي الله بنائه الله عنهما .. ﴿بظلمهم لأنفسهم، أو بظلمهم في سؤالهم.

104 - ﴿البابِ﴾ باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل، وهو باب من أبواب بيت المقدس، أو باب حطة. ﴿لا تَعدُوا﴾ (٢) بارتكاب المحظورات، ﴿لا تَعدُوا﴾ الواجب. ﴿ميثاقاً غليظاً﴾ هو ميثاق آخر غير الميثاق الأول، ﴿غليظاً﴾ العهد بعد اليمين، أو بعض العهد ميثاق غليظ.

نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

 <sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۹/۳۵۷) عن ابن جريج.
 وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۲/۲۱) وابن كثير (۱/۷۲) والدر المنثور (۲/ ۲۲۸)
 (۲۳۸) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

 <sup>(</sup>٢) قرأ ورش عن نافع «تَعَدُّوا» بفتح العين وتشديد الدال من الاعتداء، وقرأ الباقون بالتخفيف من عَدَوْت.

انظر: الماوردي (ق ١/١٣٧ ـ أ) والكشف عن وجوه القراءات (١/٤٠٢).

ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ أَوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجَّرًا عَظِيًا ۞ ۞ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ؞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْجَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهَ نَأْ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ أَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ١ إِلَى اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

100 \_ ﴿ فُلْفَ ﴾ أوعية للعلم، ومع ذلك فلا تفهم حجتك ولا إعجازك، أو محجوبة عن فهم دلائل صدقك كالمحجوب في غلافه. ﴿ طبع الله عليها ﴾ ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها فلا تفهم أبداً، أو جعل عليها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع (١). ﴿ إِلَّا قليلا ﴾ منهم، أو إلَّا بقليل وهو

<sup>(</sup>١) هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان خالق لأفعاله وهذا مذهب باطل قال تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصافات: ٩٦] وقد سبق رد مثل هذه التأويلات بالتفصيل في التعليق على الآية/ ٧ من سورة البقرة والآية/ ٨٨ من هذه السورة.

إيمانهم ببعض الأنبياء دون بعض.

۱۹۷ - ﴿رسول الله في زعمه، من قول اليهود، أو هو من قول الله على الله على جهة الحكاية. ﴿شُبّه لهم ﴾ كانوا يعرفونه، فَأَلَقي شَبَهه على غيره فقتلوه، أو لم يكونوا يعرفونه بعينه، وإن كان مشهوراً بينهم بالذكر فارتشى منهم مرتشي ثلاثين درهماً وَدَلَّهم على غيره، أو كانوا يعرفونه فخاف الرؤساء فتنة العوام بأن الله منعهم فقتلوا غيره إيهاماً أنه المسيح ليزول افتتانهم به. ﴿وإن الذين اختلفوا ﴾ قبل القتل فقال بعضهم: هو إله، وقال آخرون: هو ولد، وقال آخرون: ها ولا، وقال آخرون: ها ولا، أو ما أخرون الله من علم هل كان رسولاً، أو غير رسول؟ إلا اتباع الظن. ﴿يقيناً ﴾ لهم بحاله من علم هل كان رسولاً، أو غير رسول؟ إلا اتباع الظن. ﴿يقيناً ﴾ وما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك: ما قتلته علماً، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أو ما قتلوه حقاً.

[1/٤٤] ۱۵۸ - ﴿ رفعه الله إليه ﴾ إلى سمائه / ، أو إلى موضع لا يجري فيه حكم أحد من العباد.

109 - ﴿ إِلاَ لَيَوْمَنَ بِهِ ﴾ بمحمد ﷺ قبل موت الكتابي، أو بالمسيح قبل موت الكتابي يؤمن بما نزل من الحق موت الكتابي يؤمن بما نزل من الحق وبالمسيح. ﴿ شهيداً ﴾ على نفسه بالعبودية وتبليغ الرسالة، أو بتكذيب المكذب وتصديق المصدق من أهل عصره.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَضْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْكَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ
عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ، ٱلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللهِ
وَرُسُلِهِ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً النَّهُوا خَيْرًا لَكَ مُنْ إِنَّمَا ٱللهُ إِلَهٌ وَحِدَةٌ سُبْحَنَهُ، أَن
يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً النَّهُوا خَيْرًا لَكَ مُنْ إِنَّمَا ٱللهُ إِلَهٌ وَحِدِيلًا إِنَى لَنُ وَمَن يَسْتَحَنَّهُ وَلَا الْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونً وَمَن يَسْتَحَنَّكِفَ عَن
يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱللهُ اللّهُ وَمَن يَسْتَحَكُم عَن
عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَحَمُّ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱللْفَرْبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَن
عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَحَمِّ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱللْفَرْبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَن

1۷۱ ﴿ لا تغلوا ﴾ لليهود (١) أو لليهود والنصارى غلوا في المسيح، فقالت النصارى هو الرب، وقالت اليهود لغير رِشدة (٢) ، والغلو: مجاوزة الحد، غلا السعر: جاوز الحد في الزيادة، وغلا في الدين: أفرط في مجاوزة الحق. ﴿ إلا الحق ﴾ لا تقولوا المسيح إلاه ولا لغير رشدة. ﴿ وكلمته ﴾ ، لأن الله ـ تعالى ـ كلمه حين قال له: «كن» ، أو لأنه بشارة بشر الله بها، أو لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله . ﴿ وروح منه ﴾ أضافه إليه تشريفاً ، أو لأن الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح ، أو لأن جبريل ـ عليه السلام ـ نفخ فيه الروح بإذن الله ـ تعالى ـ والنفخ في اللغة: يسمى روحاً . ﴿ ثلاثة ﴾ أب وابن وروح القدس ، أو قول من قال: آلهتنا ثلاثة .

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَالَيْهُمْ اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ صِرَطًا ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُوا بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ فَاللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ مِلْكُمْ مُسْتَقِيمًا ﴾ مُسْتَقِيمًا ﴿

172 \_ ﴿برهان﴾ النبي على لما معه من المعجز. ﴿نوراً﴾ القرآن، لإظهاره للحق كما تظهر المرثيات بالنور.

1۷٥ \_ ﴿ واعتصموا به ﴾ بالقرآن، أو بالله تعالى. ﴿ ويهديهم ﴾ يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة، أو يأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة.

<sup>(</sup>۱) في الماوردي (ق ١٣٨/١ ـ ب) «للنصارى» بدل «لليهود» وهو الأصوب والموافق لكتب التفسير.

<sup>(</sup>٢) كناية عن اتهامهم لأمه، ويقال: لرشدة ضد لزنية بكسر الراء والزاي وفتحهما. انظر مختار الصحاح (رشد وزني).

1۷٦ - ﴿ يستفتونك ﴾ آخر سورة أُنزلت كاملة سورة براءة ، وآخر آية نزلت ﴿ يستفتونك ﴾ (١) ولما عاد الرسول ﷺ جابراً - رضي الله تعالى عنه - في مرضه ، سأله كيف يصنع بماله ، وكان له تسع أخوات فنزلت (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (الفتح/۸/۲۹۷/تفسیر) ومسلم (۳/۱۲۳۹/فرائض/۳). عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب مختصر من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ.

وقد رواه عنه بطوله مسلم (7/3 فرائض/7) وأبو داود (1/2 فرائض/7) والترمذي (1/2 فرائض/2) وابن ماجة (1/2 فرائض/2) والطيالسي في مسنده (1/2) والإمام أحمد في مسنده (1/20 حلبي) والطبري في تفسيره (1/20 (1/20) والبيهقى في سننه (1/20).

وقد رواه عنه البخاري (فتح ٢٤٣/٨ تفسير) ولكن في روايته فنزلت: ﴿يُوصِيكُم اللهُ في أُولادكم﴾ [١١] بدل قوله تعالى: ﴿يستفتونك﴾.

وهذه الرواية قد رواها ـ أيضاً ـ مسلم والطبري (٨/ ٣٤) من طريق أخرى عن جابر، وفي طريق ثالثة عندهما فنزلت آية الميراث أو الفرائض.

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٨٠) وتفسير البغوي (١/ ٦٢٩) والزمخشري (١/ ٥٩٨) وابن الجوزي (٢/ ٢٦٥) والدر المنثور (٢/ ٢٥٠). (٢/ ٢٥٠).



#### مدنبة

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَ الْوَفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ يمَهُ الْأَفْكِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ عَيْرَ عِجِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمُ اللَّهُ عَمَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الصَّيْدِ وَأَنتُم حُرُمُ اللَّهُ وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا عَلَيْهُ اللَّيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن تَيْهِمُ الشَّهُ لَا الْمُدَى وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا عَلَيْهَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن تَيْهِمُ الشَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا الْفَلْتَهِدَ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

1 - ﴿بالعقود﴾ عهود الله التي أخذ بها(١) الإيمان على عباده فيما أحلّ وحرّم، أو ما أخذ على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراة والإنجيل من [تصديق](٢) صفة محمد ﷺ أو العهد والحلف الذي كان في الجاهلية أو عهود الدِّين كلها، أو عقود الناس كالبيع والإجارة وما يعقده على نفسه من نذر أو يمين (٣). ﴿بهيمة الأنعام﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل «أخذها» والصواب ما أثبته من الماوردي (ق١/ ١٣٩ ـ أ).

<sup>(</sup>۲) زيادة من الماوردي (ق١/١٣٩ ـ أ) للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (٩/ ٤٤٩) وابن الجوزي ( $^{7}$  ( $^{7}$ ) والقرطبي ( $^{7}$  ( $^{7}$ ).

الإبل والبقر والغنم، أو أجنة الأنعام إذا ذكيت فوجد الجنين ميتاً، أو بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه مأخوذ من نَعمة الوطء.

٢ - ﴿ شعائر الله ﴾ معالم الله من الإشعار وهو الإعلام: مناسك الحج، أو محرمات الإحرام، أو حَرَم الله، أو حدوده في الحلال والحرام والمباح، أو دينه كله ﴿ ومن يعظّم شعائر الله ﴾ [الحج: ٣٧] أي دين الله. ﴿ الشهر الحرام ﴾ لا تقاتلوا فيه وهو رجب أو ذو القعدة أو الأشهر الحرم. ﴿ الهدي كل ما يهدي الميناني البيت من شيء، أو ما لم يقلد من النعم وقد/ جعل على نفسه أن يهديه ويقلده. ﴿ القلائد ﴾ قلائد الهدي، أو كانوا إذا حجوا تقلدوا من لحاء (١) الشجر ليأمنوا في ذهابهم وإيابهم، أو كانوا يأخذون لحاء شجر الحرم إذا خرجوا منه فيتقلدون ليأمنوا فنهوا عن نزع شجر الحرم. ﴿ آمّين ﴾ : قاصدين أممت كذا قصدته. ﴿ فضلا ﴾ أجراً، أو ربح تجارة ﴿ رضوانا ﴾ من الله تعالى عنهم بنسكهم. ﴿ يجرمنكم ﴾ : يحملنكم، جرمني فلان على بغضك حملني، أو يكسبنكم، جرمت على أهلي : كسبت لهم. ﴿ شنآن ﴾ : بغض، أو عداوة.

أتى الحطم (٢) بن هند الرسول على فقال: إلام تدعو؟ فأخبره، فخرج فمر بسرح من سرح المدينة فاستاقه، ثم أقبل من العام المقبل حاجًا مقلداً الهدي فأراد الرسنول على أن يبعث إليه فنزلت فقال ناس من الصحابة \_ يا رسول الله خَلِّ بيننا وبينه فإنه صاحبنا فنزلت (٣). ثم نسخ جميعها، أو نسخ منها ولا الشهر

<sup>(</sup>١) لحاء الشجر: هو قشرها. راجع مختار الصحاح (لحا).

<sup>(</sup>٢) الحُطَم لقب واسمه: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرشد البكري وهند اسم أمه وهي: هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد.

وقد خرج الحطم في الردّة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بكر بن وائل فخرج بهم حتى نزل القطيف وهَجَر، وحاصر المسلمين حصاراً شديداً فتجمع المسلمون جميعاً إلى العلاء بن الحضرمي، وتجمع المشركون كلهم إلى الحُطم، ثم بيتهم المسلمون وقتلوا الحُطم ومن معه. وقد روى ذلك الطبري في خبر طويل.

انظر: تاريخ الطبري (٣٠٤/٣، ٣٠٨ ـ ٣١٠) وجمهرة الأنساب (٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب مختصر وقد ذكره بطوله الماوردي (ق1/ ١٤٠ ـ أ) عن السدي ورواه عنه بطوله الطبري في تفسيره (٩/ ٤٧٢ ، ٤٧٣).

الحرام، ولا آمين البيت الحرام، أو نسخ التقلد بلحاء الشجر فاتفقوا على نسخ بعضها(١).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَذِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُمْذَذِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَ النُّصُبِ وَأَن فَسَنَقْسِمُوا وَالْمَثَرَدِيَةُ وَالنَّصِبُ وَأَن فَسَنَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِلا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ بِالْأَزْلَيْ ذَلِكُمْ فِلا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ الْمِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ الْمِثَلَمْ فِي الْمُعْرَفِ الْمُن عَمْرِهُمْ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ فِعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِشْلَامَ دِينَا فَمَنِ اضْطُلَرَ فِي الْمُمْ اللهِ مَنْ اللهُ عَفُورٌ وَحِيدً ﴿

٣ ـ ﴿الميتة﴾ كل ما له نفس سائلة من دواب البَرِّ وطيره (٢)، أوكل ما فارقته الحياة من دواب البرِّ وطيره (٣). ﴿والدم﴾ محرم إذا كان مسفوحاً، فلا يحرم دم السمك، [أو](١٤) المسفوح وغيره حرام إلا ما خصّته السنّة من الكبد

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٨١) وتفسير البغوي (٣/٣، ٤) وابن الجوزي (٢/
 ٢٧٠) والقرطبي (٦/٤) والخازن (٣/٢، ٤) وابن كثير (٢/٥) والدر المنثور (٢/
 ٢٥٥، ٢٥٥).

<sup>(</sup>۱) فيه نظر إذ المائدة من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء منها بدليل ما روي عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ قالت: «فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/۱۸ حلبي) والحاكم في مستدركه (۳۱۱/۲) وصححه. وذكره ابن كثير في تفسيره (۲/۲) والسيوطي في الدر المنثور (۲/۲۷) وزاد نسبته إلى أبي عبيدة في فضائله والنحاس في ناسخه والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه.

 <sup>(</sup>۲) هذا القول ذكره الطبري في تفسيره (۹/ ٤٩٢) وتكملته: «مما أباح الله أكلها أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية».

<sup>(</sup>٣) وتكملته: (بغير تذكية مما أحل الله أكله). راجع المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق1/ ١٤٠ ب) وهي «والدم فيه قولان، أحدهما: أنّ الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله ﴿أو دماً مسفوحاً﴾ [الأنعام: ١٤٠] والثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح إلا ما خصّته السنّة... الخربة الخربة المنتقبة السنة المنتقبة المنت

والطحال فحرم دم السمك. ﴿لحم الخنزير ﴾ يخصّه التحريم عند داود ويعم باقي أجزائه عند الجمهور، ولا فرق بين الأهلي والوحشي(١). ﴿وما أُهِلَّ ﴾ ذبح لغير الله من صنم أو وثن، استهل الصبي صاح، ومنه إهلال الحج. ﴿المنخنقة﴾ بحبل الصائد وغيره حتى تموت، أو التي توثق فيقتلها خناقها. ﴿ والموقوذة ﴾ المضروبة بالخشب حتى تموت. وقذه وقذاً: ضربه حتى أشفى على الهلاك. ﴿المتردية﴾ من رأس جبل أو بنر. ﴿النطيحة﴾ التي تنطحها أخرى فتموت. ﴿إلا ما ذكيتم﴾ من المنخنقة، وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل السبع خاصة، والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة المذبوح، أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك. ﴿تستقسموا﴾ تطلبوا علم ما قسم لكم من رزق أو حاجة. ﴿بالأزلام﴾ قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والآخر غُفْل، كانوا إذا أرادوا أمراً ضربوا بها، فإن خرج أمرني ربي فعلوه، وإن خرج نهاني تركوه، وإن خرج الغفل أعادوه، سمى ذلك استقساماً لطلبهم علم ما قسم لهم، أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا بالقداح ما يلتزمونه باليمين. ﴿ذلكم﴾ الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة. ﴿ يِئس الذين كفروا﴾ من دينكم أن ترتدوا عنه، أو أن يبطلوه أو يقدحوا في صحته، وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام [1/٤٥] حين لم يرَ الرسول ﷺ مشركاً/ ﴿فلا تخشوهم﴾ أن يظهروا عليكم واخشوا مخالفتي. ﴿اليوم أكملت﴾ يوم عرفة في حجة الوداع، ولم يعش بعد ذلك إلا إحدى وثمانين ليلة، أو زمن الرسول على كله إلى أن نزل ذلك يوم عرفة. وإكماله بإكمال فرائضه، وحلاله وحرامه فلم ينزل على الرسول ﷺ بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم، أو بإكمال الحج فلا يحج معكم مشرك. ﴿وأتممت عليكم نعمتي﴾ بإكمال الدين ﴿ورضيت لكم﴾ الاستسلام لأمري ﴿ديناً ﴾ أي طاعة. ﴿فمن اضطر ﴾ أصابه ضر من الجوع. ﴿مخمصة ﴾ مفعلة كمبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنة، من الخمص وهو اضطمار البطن من الجوع ﴿متجانف﴾ متعمد أو ماثل. جنف القوم مالوا، وكل أعوج فهو أجنف. نزلت

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية/ ١٧٣ من سورة البقرة والتعليق عليها.

هذه السورة والرسول على واقف بعرفة (١)، أو في مسير له من حجة الوداع (٢)، أو يوم الإثنين بالمدينة (٣).

يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ هَنَّمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَا عَلَمْكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱفَقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ

\$ - ﴿الطيبات﴾: الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بالمستلذ، قلت وهو بعيد إذ لا جواب فيه (أ). ﴿وما عَلَّمتم﴾ وصيد ما عَلَّمتم ﴿الجوارح﴾ الكواسب، فلان جارحة أهله أي كاسبهم ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ بالكلاب وحدها فلا يحل إلا صيد الكلب، أو بالكلاب وغيرها أي مُضَرِّين (أ) على الصيد كما تُضَرَّى الكلاب، أو التكليب من صفة الجارح المعلَّم ﴿تعلمونهن﴾ من طلب الصيد ﴿مما علمكم الله ﴾ من تأديبه فإن أكل الجارحة من الصيد فيحل، أو لا يحل، أو يحل في جوارح الطير دون السباع. لما أمر الرسول على الكلاب قالوا:

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٣٨ه) عن شهر بن حوشب مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٣١) عن الربيع بن أنس مرسلاً وذكره ابن كثير (٢/ ٢) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٢) عن أم عمرو عن عمها ونسبه إلى ابن مردويه وابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه والبيهقي في دلائل النبوّة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ٥٣٠) من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في حديث طويل. وذكره ابن كثير في تفسيره (١٣/٢، ١٤) ونسبه ـ أيضاً ـ إلى ابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة. ثم قال: «فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد رواه الإمام أحمد، ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) اعتراض العزّ وجيه، فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات وإلا لصار تقدير الآية: «قل أحل لكم المحللات» وهذا لا جواب فيه، فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى.

راجع: تفسير الفخر الرازي (١١/١٤٢).

أي معودين، ضري الكلب بالصيد ضراوة تعود، وأضراه صاحبه عوده.
 انظر: مختار الصحاح واللسان «ضرا».

يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فنزلت (١)، أو سأله زيد الخير (٢) فقال يا رسول الله فينا رجلان يقال لأحدهما ذَريح (٣) والآخر يكنى أبا دجانة (٤) لهما أكلب خمسة تصيد الظباء فما ترى في صيدها؟ فنزلت (٥).

ٱليَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمْ وَاللَّهُ مَا أَكُونَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَ وَالْمُحَصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَ فَي اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَاخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِمِينَ ۞

 <sup>(</sup>۱) هذا السبب مختصر من حديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (٩/ ٥٤٥) مطولاً والحاكم في مستدركه (٣١١/٢) مختصراً وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه على تصحيحه الذهبي».

ورواه عنه أيضاً البيهقي في سننه (٩/ ٢٣٥) والواحدي في الأسباب (١٨٣، ١٨٤) مختصراً.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (٢/ ١١، ١٢) وابن الجوزي (٢/ ٢٩٠) والخازن (٢/ ١١، ١٢) وابن كثير (٢/ ١٦) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٥٩) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٥٧٧، ٥٧٨) والشعر والشعراء (١/ ٢٨٦، ٢٨٨) وتاريخ الطبري (٣/ ١٤٥، ١٤٦) وجمهرة الأنساب (٤٠٣) والإصابة (١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) ذَريح بوزن «عَظيم» لم يرد له ذكر في المصادر التي اطلعت عليها إلا أنه ورد في رواية ابن أبي حاتم والواحدي «وأن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير...». فلعل ذريحاً بطن من طيء لا اسم رجل بعينه و الله أعلم. انظر الإصابة (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) أبو دجانة سيأتي التعريف به في التعليق على تفسير الآية: ٦ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٥) هذا السبب ذكر نحوه الواحدي في الأسباب (١٨٤، ١٨٥)، عن سعيد بن جبير.

• \_ ﴿ طعام الذين أوتوا الكتاب﴾ ذبائحهم وطعامهم. ﴿ والمحصنات حرائر الفريقين عفيفات أو فاجرات، أو العفائف من الحرائر والإماء، ومحصنات أهل الكتاب المعاهدات دون الحربيات، أو المعاهدات والحربيات عند الجمهور. ﴿ محصنين ﴾ أعفّاء ﴿ مسافحين ﴾ زناة ﴿ متخذي أخدان ﴾ : ذات خليل تقيم معه على السفاح.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُواْ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَهَرُواْ وَإِن كُنتُمْ مَن الْفَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِن الْفَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِن الْفَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَا مُولِيدُ وَلَا مَن اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيدُ مَن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحَكُم مِن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَكُونَ مَن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ مَنْ مُرُون فَى اللهُ لِيجْعَلَ عَلَيْحَمْم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَ فِي مُنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيدُتِمَ فِي مُن حَرَج وَلَكِن يُولِيدُ لِيكُمْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلِيدُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَيْتُمْ مُنْ الْفَالِقُولُ وَلَا مِن اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُن اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُن المُن المُن المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُن المُعَلِّلُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِي المُن المُن المُن المُعَلِّمُ المُؤْمِن المُن المُعَلِّمُ المُن المُعَلِي المُعْمَلُولُ المُن المُن المُعَلِي المُعْمِلُ المُعَلِمُ المُعَلِي المُن المُعَلِمُ المُولِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِي المُعْلِمُ المُعُلِمُ المُعُل

٦ - ﴿إذا قمتم﴾ إذا أردتم القيام إلى الصلاة مُحدِثين، أو يجب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ ولا يجوز أن يجمع فريضتين بوضوء واحد يروى عن عمر وعلي رضي الله ـ تعالى ـ عنهما، أو كان واجباً على كل قائم إلى الصلاة فنسخ إلاً عن المُحدِث «وكان الرسول ﷺ يتوضأ لكل صلاة ثم جمع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد»(١). وكان قد أُمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه ...

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (11/7) والطبرسي (11/7) وابن الجوزي (11/7) والقرطبي (11/7) والمخازن (11/7) والدر المنثور للسيوطي (11/7) ونسبه إلى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه سليمان بن بريدة عن أبيه كما في الماوردي (ق١/١٤٣ ـ أ) وقد رواه عنه مسلم (١/ ٢٣٧ طهارة/ ٢٥) وأبو داود (١/ ٣٩ طهارة/ ٢٧) والترمذي (١/ ٨٩ طهارة ) والنسائي (١/ ٧٧ طهارة/ ١٠١) وابن ماجة (١/ ١٧٠ طهارة/ ٧٧) والطيالسي في مسنده (١/ ٤٥) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٥٠ حلبي) والدارمي في سننه (١/ ١٦٩) وضوء/٣) والطبري في تفسيره (١/ ١٦٩) والبيهقي في سننه (١/ ١٦٢).

أمر بالسواك ورُفع الوضوء (١).

[03/ب] ٨ - ﴿بالقسط﴾ بالعدل شهداء لحقوق الناس/أو بما يكون من معاصيهم، أو شهداء لأمر الله بأنه حق.

١١ - ﴿إِذْ هَمْ قوم﴾ بعثت قريش رجلاً ليقتل الرسول ﷺ فأطلعه الله - تعالى - على ذلك فنزلت هاتان الآيتان (٢) أو خرج الرسول ﷺ إلى بني النضير

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر كما في الماوردي. وقد رواه عنه أبو داود في سننه (۱/ ۱۲ طهارة/ ۲۷) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ۲۲٥ حلبي) والدارمي في سننه (۱/ ۱۲۸ وضوء/۳) والطبري في تفسيره (۱/ ۱۵) والحاكم في مستدركه (۱/ ۱۵) وصححه، والبيهقي في سننه (۱/ ۳۷، ۳۷).

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (١٦/١، ١٧) والقرطبي (٦/ ٨١) وابن كثير (٢/ ٢١، ٢٢) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٦٢) وزاد نسبته لابن خزيمة وابن حبان.

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب ذكره الماوردي (ق1/ ۱٤٣ ـ ب) عن الحسن.
 وقد ذكره الطوسي (٣/ ٤٦٣) والطبرسي (٦/ ٤٤) في تفسيريهما عن الحسن مطولاً.

يستعين بهم في دية فهموا بقتله فنزلت(١) تذكرهم نعمته عليهم بخلاص نبيهم عليهم المخلاص المالية ا

﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ اللّهُ مِيشَقَ بَخِت إِسْرَءِيلَ وَبَعَفْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَيِنَ أَقَمْتُمُ الصَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُو فَرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَعَنَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَنْهَذُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك وَلاَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَذُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَيِيلِ ﴿ فَهِ فَيمَا نَقْضِهِم قِيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا مِن فَلَوبَهُمْ فَكُمْ مَا فَعَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَيِيلِ ﴿ فَهَا نَقْضِهِم قِيثَنَقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا مُعَلَيْكُمْ وَجَعَلْنَا وَمَا فَعَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى خَلِيهُمْ وَجَعَلْنَا وَلَا يَرَالُ تَطُلِعُ عَلَى خَلِيهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ وَلَا نَرَالُ تَطُلِعُ عَلَى خَلِينَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَ اللّهَ يُحِبُ وَلَا نَالُوا مِن اللّهُ عَلَى خَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللّهُ يُعِبُ اللّهُ عَلَى خَلِينَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاعُلُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُمْ فَلَالُومُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وروى نحوه الواحدي في الأسباب (١٨٥) من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله ورواية جابر من طريق الحسن قد ذكرها ابن هشام في السيرة (٢/ ٢٠٥) والبغوي (٢/ ٣٢، ٢٤) وابن الجوزي (٣٠٨/٣) والخازن (٢/ ٣٢، ٢٤) في تفاسيرهم. وقد روى نحو هذه القصة البخاري (فتح ٧/ ٤٢٦ مغازي/ ٣٢،٣١) ومسلم (١/ ٢٧٥ صلاة المسافي ين/ ٥٧) والطبري في تفسيره (١/ ١٠٦) والواحدي في الأسباب (١٨٦)

وقد روى نحو هذه القصة البخاري (فتح ٢٩٠١/ عفازي/٣٢،٣١) ومسلم (١٠٦/١٠) صلاة المسافرين/٥٧) والطبري في تفسيره (١٠٦/١٠) والواحدي في الأسباب (١٨٦) كلهم رووها عن جابر بن عبد الله من غير طريق الحسن ولم يرد فيها أنها سبب لنزول هذه الآية.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ۱۶۳/۱ ب) عن قتادة ومجاهد وقد رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱/۱۰ ـ ۱۰۳) عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومجاهد مطولاً ومختصراً.

حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، فَأَغَرَّهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ الْفِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ مِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ شَ

17 - ﴿ميثاق بني إسرائيل﴾: بإخلاص العبادة ولزوم الطاعة ﴿نقيباً﴾ أخذ من كل سبط منهم نقيب وهو الضمين، أو الأمين، أو الشهيد على قومه، والنقب في اللغة الواسع. فنقيب القوم هو الذي ينقب عن أحوالهم، بُعثوا ضمناء لقومهم بما أخذ به ميثاقهم، أو بُعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم، فرجعوا ينهون عن قتالهم (١) لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلا اثنين منهم. ﴿وعزرتموهم﴾ نصرتموهم، أو عظمتموهم، مأخوذ من المنع عزرته عزراً رددته عن الظلم.

۱۳ - ﴿قاسية ﴾ من القسوة وهي الصلابة و ﴿قَسِيّة ﴾ (۲) أبلغ من قاسية ، أو بمعنى فاسدة ﴿يحرفون الكلم ﴾ بالتغيير والتبديل وسوء التأويل ﴿حظا ﴾ نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم . ﴿خائنة ﴾ خيانة ، أو فرقة خائنة ﴿فاعف عنهم واصفح ﴾ نسختها ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون ﴾ [التوبة: ۲۹] أو ﴿وإما تخافن من قوم خيانة ﴾ [الأنفال: ٥٨] أو هي محكمة في العفو والصفح إذا رآه.

يَكَأَهُلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُمْ مِن اللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَبُّ مُبِيثُ ۞ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَنَهُ مِسْبُلَ السَّلَامِ

<sup>(</sup>۱) في الأصل «أحوالهم» وهذه الكلمة لا معنى لها هنا، والصواب ما أثبته من الماوردي (ق / ۱۹۳۱ ب) وتفسير الطبري (۱۱۳/۱۰) والطوسى (۲۹۳۲).

 <sup>(</sup>۲) هذه قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون ﴿قاسية﴾ كما في المصحف.
 انظر: الماوردي (ق ١/٤٤٤ ـ أ) وتفسير الطوسي (٣/٤٦٨). والكشف عن وجوه القراءات السبع (١/٧٠٤).

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّودِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ

10 - ﴿تخفون﴾ من نبوّة - محمد ﷺ ورجم الزانيين. ﴿نور﴾ محمد ﷺ أو القرآن العزيز.

17 - ﴿السلام﴾: هو الله، أو السلامة من المخاوف ﴿الظلمات﴾: الكفر،
 و ﴿النور﴾: الإيمان ﴿صراط مستقيم﴾ طريق الحق ودين الحق، أو طريق الجنة
 في الآخرة.

١٨ \_ ﴿ أَبِنَاءَ الله ﴾ «خَوَّف الرسول ﷺ جماعة من اليهود فقالوا: لا تخوفنا نحن أبناء الله وأحباؤه » (١) أو قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد، أو

 <sup>(</sup>۱) هذا السبب مختصر وقد رواه بطوله الطبري في تفسيره (۱۰/ ۱۵۰، ۱۵۱) من طريق
 محمد بن إسحاق عن ابن عباس.

زعمت اليهود أنّ الله - تعالى - أوحى إلى إسرائيل [أنّ ولدك بِحُري من الولد] (١) فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالته النصارى لما رأوا في الإنجيل من قوله: «أذهب إلى أبي وأبيكم» أو لأجل قولهم: «المسيح ابن الله» وهم يرجعون إليه فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه، فردّ عليهم بقوله ﴿فلم يعذبكم بذنوبكم﴾ لأنّ الأب المشفق لا يعذب ولده ولا المحب حبيبه.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْلِينَة وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَ اتَنكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَنقُوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا زَندُوا عَلَىٰ أَذَبَارِهُ فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَمُوسَىٰ اللّهُ قَمّا جَبَادِينَ وَإِنّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنّا لَن نَدْخُلُوا مِنْهَا وَإِنّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْرُجُوا مِنْهَا وَإِنّا لَن نَدْخُلُوا مِنْهَا أَوْلَ يَعْرَبُهُ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِولِينَ ﴿ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ فَتَوَكُلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِولِينَ ﴿ عَلَيْهُمُ عَلِيلُونً وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِولِينَ ﴿ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَتَوكُلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِولِينَ ﴿ إِنّا هَمُهُنَا الْمَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْمُ الْفَلُومِ الْفَلُومِ الْفَالِيقِينَ ﴿ فَالْ فَالْمُ الْمُعَلِينَ اللّهُ عَلَى الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ﴿ فَالْمُولِوا فَالْمَالُهُ عَلَيْهُمُ أَلْهُ عَلَى الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ فَى الْفَوْمِ الْفَلْسِقِينَ الْمَالُولُومُ الْفُلُومُ الْفَالِي الْفَالِ الْفَالِي الْمُؤْمِ الْفَالِي الْمُؤْمِ الْفُلُومِ الْفُلُومِ الْفَلْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْفُلُومُ الْفُلُومُ الْفُلُومُ الْفُلُومُ الْفُلُومُ الْفُلُومُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٧٠ - ﴿أنبياء ﴾ الذين جاءوا بعد موسى على أو السبعون الذين اختارهم

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (١/ ٣٦٥) وتفسير القرطبي (٦/ ١٢٠) والخازن (١/ ٢٨٠) وابن كثير (٣٤/١، ٣٥) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٦٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين كان في الأصل بياضاً فنقلته من الماوردي (ق ١٤٤/١ ب).

موسى ﷺ. ﴿ملوكاً﴾ لأنفسكم بالتخليص من استعباد القبط، أو كل واحد ملك لنفسه وأهله وماله، أو كانوا أول من ملك الخدم من بني آدم، أو جُعلوا ملوكاً بالمنّ والسلوى والحجر<sup>(۱)</sup>، أو كل من ملك داراً وزوجة وخادماً فهو ملك من سائر الناس. ﴿ما لم يؤت أحداً﴾/المنّ والسلوى والغمام والحجر، أو كثرة [٢٤/أ] الأنبياء والآيات التي جاءتهم.

٢١ - ﴿الأرض المقدسة﴾ بيت المقدس، أو الشام، أو دمشق وفلسطين وبعض الأردن. المقدسة: المطهرة. ﴿كتب [الله] لكم﴾ هبة منه ثم حَرَّمها عليهم بعصيانهم ﴿ولا ترتدوا﴾ عن طاعة الله \_ تعالى \_ أو عن الأرض التي أُمِرتم بدخولها.

۲۲ - ﴿جبارين﴾ الجبار الذي يجبر الناس على ما يريد، وجبر العظم لأنه كالإكراه له على الصلاح، نخلة جبارة: فاتت اليد طُولاً لامتناعها كامتناع الجبار من الناس.

٢٣ - ﴿الذين يخافون﴾ الله، أو يخافون الجبارين فلم يمنعهم خوفهم من قول الحق. ﴿أَنْعُم الله عليهما﴾ بالإسلام، أو بالتوفيق للطاعة، كانا من الجبارين فأسلما قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، أو كانا في مدينة الجبارين على دين موسى ﷺ، أو كانا من النقباء يُوشع بن نون وكلاب بن يوقنا. ﴿فَإِنْكُم غَالَبُونَ﴾ قالوا ذلك لعلمهم أنّ الله ـ تعالى ـ كتبها لهم، أو لعلمهم أنّ الله ـ تعالى ـ كتبها لهم، أو لعلمهم أنّ الله ـ تعالى ـ عنصرهم على أعدائه.

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيَّ لَمِنَ الْمُنَّقِينَ شَيَّ لَمِنَ الْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنَ الْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنَ الْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنَ الْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنْ اللَّهُ مَنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنْ اللَّهُ مَنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيْ لَمِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيْ لَهِ أَرِيدُ أَن تَبُواً مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمُنْقِينَ شَيْ إِنِي أُرِيدُ أَن تَبُواً مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

<sup>(</sup>۱) يريد به ما في قوله ـ تعالى ـ ﴿وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً﴾ [البقرة: ٦٠].

بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَأُ الظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُم الْمُعْمِينَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى ا

ابنا آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لصلبه (۱۱) . ﴿ قربانا ﴾ بِراً يقصد به التقرب من رحمة الله ـ تعالى ـ قرباه لغير سبب، أو لسبب على الأشهر، كانت حواء تضع في كل عام غلاماً وجارية فيتزوج الغلام بالجارية من البطن الآخر، ولم يزل بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضت أربعة آباء فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخوات، فلما أراد هابيل أن يتزج بتوأمة قابيل منعه لأنه وتوأمته أحسن من البيل وتوأمته، أو لأنهما من ولادة الجنة وهابيل وتوأمته من ولادة الأرض، فكان هابيل راعياً فقرب سخلة سمينة من خيار ماله، وكان قابيل حراثاً فقرب مثر ماله فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل علامة لقبوله، وتركت قربان قابيل ولم يكن لهم مسكين يتصدّق عليه وتقبل قربان هابيل علامة لقبوله، لتقربه بخيار ماله قاله الأكثرون، أو لأنه أثقى من قابيل ولذلك قال ﴿إنها يتقبل الله من المتقين﴾ والتقوى ها هنا الصلاة وكانت السخلة المذكورة ترعى يتقبل الله من المتقين﴾ والتقوى ها هنا الصلاة وكانت السخلة المذكورة ترعى الصلاة والسلام ـ لما اختصما إليه، أو من قبل أنفسهما، وكان آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد توجه إلى مكة ـ بإذن ربه ـ زائراً، فلما رجع وَجَده (۲۳) قد

<sup>(</sup>١) هذا قول جمهور المفسرين، وهو الأصوب لأنّ قول الحسن صرف للكلام عن ظاهره بدون دليل.

راجع: تفسير الطبري (۲۰۸/۱۰، ۲۱۹) والقرطبي (۱۳۳/٦).

<sup>(</sup>٢) الجُوزَة: الحزمة من القت ونحوه. انظر اللسان (جرز).

<sup>(</sup>٣) أي وجد قابيل قتل أخاه هابيل كما يفيده سياق القصة.

قتله، وكان عند قتله كافراً، أو فاسقاً.

٢٨ ـ ﴿ما أنا بباسط يدي إليك﴾ كان قادراً على دفعه مع إباحته له، أو لم يكن له الامتناع ممن أراد قتله.

٢٩ ـ ﴿تبوء﴾ ترجع ﴿بإثمي وإثمك﴾ بإثم قتلي، وإثم ذنوبك التي عليك، أو بإثمى بخطاياي وإثمك قتلك لي.

٣٠ \_ ﴿ فطوعت﴾ فعلت من الطاعة فزينت، أو فشجعت، أو فساعدت، ولم يدرِ كيف يقتله فظهر له/ إبليس فعلمه فقتله غيلة، فألقى عليه وهو نائم [٤٦/ب] صخرة فشدخه بها، فكان أول قتيل في الأرض.

٣١ - ﴿غراباً يبحث في الأرض﴾ على غراب آخر(١)، أو مَلَكاً على صورة غراب يبحث على سوأة أخيه ليعرف كيف يدفنه. ﴿سوأة أخيه﴾ عورته أو جيفته لأنه تركه حتى أنتن ﴿ويلتي﴾ الويل: الهلكة ﴿النادمين﴾ قيل: لو ندم على الوجه المعتبر لقبلت توبته لكنه ندم على غير الوجه.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَنَهُم مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فَي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهِ الْمُسْرِفُونَ اللَّهُ الْمُسْرِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِفُونَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿من أجل﴾ قتله أخاه كتبنا ﴿بغير نفس﴾ بغير قَوَد ﴿أو فساد﴾ كحرب لله ورسوله وإخافة للسبيل. ﴿قَتَل الناس جميعاً﴾ من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما قتل الناس، ومن شدّ على يد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_، أو كأنما قتل الناس عند المقتول. ومن استنقذها من

<sup>(</sup>۱) المراد بد ايبحث عليه أي يحثو التراب عليه ليواريه به كما تفيد عبارة تفسير الماوردي والقرطبي (٦/ ١٤١).

هلكة فكأنما أحيا الناس عند المستنقذ، أو يصلَى النار بقتل الواحد كما يصلاها بقتل الكل، وإن سَلِم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعاً، أو يجب بقتل الواحد من القصاص ما يجب بقتل الكل. ومن أحيا القاتل بالعفو عنه فله مثل أجر من أحيا الناس جميعاً، أو على الناس ذم القاتل كما لو قتلهم جميعاً ومن أحياها بإنجائها من سبب مهلك فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعاً، أو عظم أحياها بإنجائها من سبب مهلك فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعاً، أو عظم الله ـ تعالى ـ أجرها ووزرها فأخيها بمالك أو بعفوك.

إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَكَبُوا أَوْ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِ مِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنْيَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِلَّا الّذِينَ الْهُوا مِن فَبَالِ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنْيَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ يَكَايَهُمَ اللّذِينَ الْمُوا اتَقُوا أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ يَكَايَهُمَ اللّذِينَ المَنُوا اتّقُوا اللّهُ وَالْبَيْدِ اللّهَ وَالْمَالُولِي سَيِيلِهِ لَمُ اللّهُ مَكُمُ لِيقَالُوكُونَ ﴿ إِنَّ اللّذِينَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَن اللّهُ وَالْمَالُولُ مَن اللّهُ وَالْمَ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن النّادِ وَمَا هُم اللّهُ مِن النّادِ وَمَا هُم اللّهُ مِن النّادِ وَمَا هُم اللّهُ مِن مَنْهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يُعِيدُونَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٣٣ - ﴿الذين يحاربون الله﴾ نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهداً كان بينهم وبين الرسول ﷺ فأفسدوا في الأرض (١١)، أو في العرنيين المرتدين (٢)، أو فيمن حارب وسعى بالفساد. والمحاربة: الزنا والقتل والسرقة،

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/۲۶۳، ۲۶۲) عن ابن عباس والضحاك. وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/۶۳٪ ٤٤) وابن الجوزي (۲/۳۲۳) والقرطبي (۲/۲۷٪) والخازن (۲/۲۳٪ ٤٤) وابن كثير (۲/۲٪) والدر المنثور للسيوطي (۲/۲۷٪) وزاد نسبته للطبراني في الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) وقد روی قصتهم البخاري (فتح ۲۱/ ۱۱۱، ۱۱۲، ۸/ ۲۷۴ حدود/ ۱۸، دیات/ ۲۲، تفسیر) =

أو المجاهرة بقطع الطريق والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره، أو المجاهرة بقطع الطريق دون المكابر في المصر فيتخير الإمام فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفى، أو يعاقبهم على قدر جناياتهم، فيقتل إن قتلوا، أو يصلب إن

عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال: قدم رهط من عُكل على النبي على كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاً، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله على فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي على الصريخ، فبعث الطلب في أثرهم فيما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا.

وقد رواها البخاري عن أنس من طرق ففي روايته من طريق قتيبة عن أنس أنَّ رهطاً من عُكل، أو قال من عرينة، ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح.... الحديث.

ورواها مسلم (٣/ ١٢٩٦ ـ ١٢٩٨ قسامة/٢) عن أنس من طرق ففي روايته من طريق الفضل بن سهل عن أنس قال: «إنما سمل النبي على أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء».

ورواها أبو داود (1.7/1) 313 حدود(7) والترمذي (1.7/1) 1.00 طهارة1.00 طهارة1.00 طب1.00) والنسائي (1.000 - 1.000 ، تحريم الدم1.000 وابن ماجه (1.000 حدود1.000 والإمام أحمد في مسنده (1.000 ، 1.000 ، 1.000 والبيهقي في سننه (1.000 ) والواحدي في الأسباب (1.000).

وقد ورد في بعض الطرق عن أنس أنّ هذه الآية نزلت فيهم، ورد ذلك عند أبي داود والنسائي من طريق عمرو بن عثمان، كما ورد عندهما من طرق أخرى عن أنس ليس فيها أنّ هذه الآية فيهم. وروى أبو داود عن أبي الزناد أنّ رسول الله على لله الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله \_ تعالى \_ في ذلك، فأنزل الله \_ تعالى \_ فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية.

وروي عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. كما ورد من طريق قتادة عن أنس عند الإمام أحمد والطبري والواحدي ورد في آخر رواية هؤلاء قال قتادة فبلغنا أنّ هذه الآية نزلت فيهم ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾».

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٤٣) والفخر الرازي (٢١٤/١١) والقرطبي (٦/ /١٤) والرابق (٢١٤/١١) والقرطبي (٦/ /١٤) وابن كثير هذه القصة ـ أيضاً ـ إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم، كما نسبها السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧٧) إلى عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل.

قتلوا وأخذوا المال، ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وعن الرسول على «إنه سأل جبريل ـ عليه السلام ـ عن قصاص المحارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه» (۱) ﴿أو ينفوا﴾ من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة إلى مدينة، أو بالحبس، أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا.

٣٤ - ﴿تابوا﴾ من الشرك والفساد بإسلامهم، ولا يسقط حد المسلم بالتوبة قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أو التائب من المسلمين من المحاربين بأمان الإمام دون التائب بغير أمان، أو من لحق بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم [٧٤/أ] جاء تائباً قبل القدرة عليه/أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئاً من عقوبته، أو تسقط عنه حدود الله ـ تعالى ـ دون حقوق العباد، أو تسقط عنه سائر الحدود والحقوق سوى الدماء.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيدُ اللَّهَ مَا يَكُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ عَكِيدُ اللَّهَ مَنْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ عَكِيدُ اللَّهَ مَلَا اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ لِهُمُ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن رَجِيمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُنْفِي الللْمُولِمُ اللْمُلْمُ الْمُنْ اللْمُولُولُولُولُولُمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُنْ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۲۹۷/۱۰) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أنس بن مالك.

وقال محقق تفسير الطبري: «وَعِلَّة هذا الخبر ضعف ابن لهيعة عند من يرى ضعفه وترك الاحتجاج بحديثه، ثم إنّ يزيد بن أبي حبيب لم يدرك أن يسمع من أنس ولم يذكر أنّه سمع منه.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٧/ ٥٩) ثم قال بعد أن ذكر آراء العلماء في قاطع الطريق: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه الطبري في تفسيره إن صحّ سنده ثم ساقه بسنده.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨) ونسبه إلى الطبري فقط.

## يَشَأَهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

٣٨ - ﴿والسارق﴾ قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه، وقطعت يد السارق لوقوع السرقة بها، ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعه فوات النسل، أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف اليد فإنها ظاهرة، أو لأن السارق إذا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر آخر(۱). قيل نزلت في طعمة بن أبيرق(٢) وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان.

٣٩ ـ ﴿ فَمَن تَابِ ﴾ التوبة الشرعية أو بقطع اليد.

• ٤ - ﴿ يعذب من مات كافراً ﴿ ويغفر ﴾ لمن تاب من كفره، أو يعذب في الدنيا على الذنوب بالقتل والآلام والخسف وغير ذلك من العذاب، ويغفر لمن شاء في الدنيا بالتوبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ المَسْتَعُونَ لِلْحَذِبِ عَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُتُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ مَا مُعْوَلِ اللَّهُ وَلَا يَعْوِمِ عَالَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى اللْ

 <sup>(</sup>١) ويضاف إلى ذلك أن الرجل أجْسَر وأقوى على السرقة من المرأة فلذا قُدم هنا بينما معرّة الزنا
 في المرأة أشد لما يترتب عليه من الحبّل فلذا قدمت في آية الزنى على الزاني [النور: ٢].

<sup>(</sup>٢) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره وابن الجوزي (٣٤٨/٢) والواحدي في الأسباب (١٠٨) عن الكلبي وقد مضت قصة طعمة بن أبيرق عند تفسير الآية/١٠٥ من سورة النساء ونزول هذه الآية فيها وما بعدها إلى الآية/١١٥ وقد تمّ تخريج هذه القصة هناك.

جَاآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِن مُعَرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِن مُعَرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا فَكُمُونك حَكَمْ بَيْنَهُم فِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ شَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونك وَعَنَدُهُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِك وَعِندُهُمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِك فَاللّهُ مِنْ يَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِك فَاللّهُ وَمِنِينَ شَ

13 - ﴿الذين يسارعون﴾ المنافقون. ﴿سماعون للكذب ﴾ يسمعون كلامك ليكذبوا عليك ﴿سماعون لقوم آخرين﴾ ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا بعدهم، أو قابلون الكذب عليك ﴿سماعون لقوم آخرين﴾ في قصة الزاني المحصن من اليهود، حكم الرسول على برجمه فأنكروه. ﴿يحرفون كلام محمد على إذا سمعوه غيروه أو تغيير حكم الزاني وإسقاط القَوَد عند وجوبه. ﴿إن أوتيتم هذا ﴾ أي الجلد، أرسلت اليهود إلى الرسول على بزانيين منهم، وقالوا: إن حكم بالرجم فلا تقبلوه. فسأل الرسول على ابن صوريا هل في التوراة الرجم؟ فأمسك فلم يزل به حتى اعترف، فرجمهما الرسول على ثم أنكر ابن صوريا بعد ذلك فنزلت فيه هذه الآية (١)، أو إن أوتيتم

<sup>(</sup>۱) هذا السبب مختصر وقد رواه أبو داود في سننه (۲۲/۲۶ حدود/۲۲) مختصراً والطبري في تفسيره (۳۰۳/۱۰) والبيهقي في سننه (۲٤٦/۸ ۲٤۲) مطولاً من طريق ابن إسحاق عن أبي هريرة.

وذكره ابن هشام في السيرة (١/ ٥٦٤، ٥٦٥) برواية ابن إسحاق.

وروى نحوه عن البراء بن عازب مسلم (7/100 حدود7) وأبو داود (7/100) والإمام أحمد في مسنده (1/100 حلبي) والطبري في تفسيره (1/100 100) والإمام أحمد في سننه (1/100) والواحدي في الأسباب (1/100).

وروى نحوه أبو داود (٢/ ٤٦٥) والواحدي في الأسباب (١٨٩، ١٩٠) كلاهما من طريق معمر عن أبي هريرة، ولكن في هذه الرواية فنزلت فيهم ﴿إِنَا أَنزَلْنَا التوراة فيها هدى ونور﴾ الآية/ ٤٤.

وروی نحوه البخاري (فتح/ $\Lambda$ / ۲۲٤، ۲۲۱/۱۲ تفسیر، حدود/ $\Psi$ 0) ومسلم ( $\Psi$ 1 (۱۳۲۲) وأبو داود ( $\Psi$ 1 (۱۳۲۶) وابن ماجة ( $\Psi$ 1 ( $\Psi$ 2 حدود/ $\Psi$ 1) والإمام مالك في الموطأ

الدية، قتلت بنو النضير رجلاً من قريظة وكانوا يمتنعون من القَوَد بالدية إذا جنى النضيري، وإذا جنى القرظي لم يقنع النضيري إلَّا بالقود، فقالت النضير: إن أفتاكم الرسول بالدية فاقبلوها وإن أفتى بالقود فردوه (١١ ﴿فتنته ﴾ عذابه، أو ضلاله، أو فضيحته. ﴿يطهر قلوبهم ﴾ من الكفر، أو من الضيق والحرج عقوبة لهم.

٤٢ - ﴿للسحت﴾ الرشوة، أو رشوة الحكم، أو الاستعجال على المعاصي، أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر وعَسْب (٢) الفحل وحلوان (٣) الكاهن. والسحت من الاستئصال (٤٠)/، لأنه [٤٧/ب]

 <sup>(</sup>۱۲ حدود/۱) والإمام أحمد في المسند (۲/٥ حلبي) والدارمي في سننه (۲/١٧٨ حدود/١٥) كلهم رووه عن ابن عمر ولم يرد في روايتهم أنه سبب لنزول الآية. وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۱/٥١، ٥٧) والزمخشري (۱/٣٣، ١٣٤) وابن الجوزي (۲/٣٥٦) والقرطبي (٦/٦١ ـ ١٧٧) والخازن (۲/٥١، ٥١) وابن كثير (٥/٨٠).
 (٩) والدر المنثور (٢/٢٨٢).

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٣١٥، ٣١٦) عن قتادة مرسلاً ورواه أبو داود (٢/ ٤٧٧) والسبري في تفسيره (٣٢٧/١٠) كلهم رووه من طريق سماك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما سبباً لنزول قوله ـ تعالى ـ ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ الآية/ ٤٢.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٦٠، ٦١) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٨٥) سبباً لنزول قوله ـ تعالى ـ ﴿وَإِن حكمت فاحكم﴾ الآية ٤٦ ونسبه السيوطي ـ أيضاً ـ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) عَسْبِ الفحل: كراء ضرابه ولقاحه للأنثى وقد اختلف في حكمه فحرمه أبو حنيفة والشافعي وأحمد لِما صح عن النبي على من النهي عنه وحكي عن مالك جوازه ولعله حمل النهي في الحديث على الكراهة وبعض العلماء يبيحه للمعطي ويحرمه على الآخذ لأن النبي على قال عن كسب الحجّام إنه خبيث وأعطى الحجام أجرته. راجع المغني لابن قدامة (٣٠٢/٦).

<sup>(</sup>٣) حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة.انظر المصدر السابق (حلا).

<sup>(</sup>٤) قال ـ تعالى ـ: ﴿قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب﴾ [طه: ٦١].

يستأصل الدين والمروءة. ﴿فإن جاءوك﴾ اليهوديان الزانيان، خُيِّر الرسول ﷺ بين أن يحكم بينهما بالرجم، أو يدع، أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكم، أو منسوخ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [٤٩] قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما.

٤٣ - ﴿فيها حكم الله بالرجم، أو بالقود. ﴿من بعد ذلك ﴾ بعد حكم التوراة، أو بعد حكمك. ﴿وما أولئك بالمؤمنين ﴾ في تحكيمك أنه من عند الله ـ تعالى ـ مع جحدهم نبوتك، أو في توليهم عن حكم الله غير راضين به.

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةَ فِيهَا هُدَى وَوُرُّ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّيِيثُونَ ٱلّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَّتِينِيثُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْمَيْنِ اللّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلكَفِرُونَ ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ ٱلنّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنِ وَالْمِينِ وَالْأَدُونَ وَالسِّنَ بِاللّهِ فَالْوَلَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْطَلِمُونَ ﴿ وَهُدًى وَفُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتّورَكَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْ اللّهُ فَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُعُونَ ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتّورَكَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُعْتِلُ فِيهِ هُدًى وَفُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتّورَكَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللّهُ فَالْوَلَتِهُ كَا مُنْ لَلّهُ فَالْوَلَتِهِ كَا اللّهُ فَالْوَلَتِهِ كَ هُمُ الْمُكَالِمُ مُنَا اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ فَالْوَلَتِهِكَ هُمُ الْمَعْتِونَ اللّهُ فَالْولَةَ لِيمَ فَي مَنْ التَوْرَكَةِ وَهُدًى وَمُورَالِهُ وَلَتَهِكَ هُمُ الْمُونِ فَى اللّهُ مُنْ اللّهُ فَي فَي وَمَن لَدَي يَعْتَكُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱلللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَيْسِقُونَ فَى الْمَالُولُ اللّهُ فَالْولَتِهُ فَا فَلَيْكَ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْمُؤْلِلَةِ لَا مُنْكَالِهُ اللّهُ فَالْولَالَةِ الْمُنْ اللّهُ فَي وَمُن لَدَي مَعْتُمُ مِنَا أَنْلُ اللّهُ فَالْولَالَةِ اللللهُ الْفَالِي اللّهُ الْفَالِي اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِلَةِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَةِ الْمُؤْلِقِيلُ فَالْمُؤْلِلَةً الللهُ الْمُؤْلِقُولِ الللهُ الْمُؤْلِقُولَةً الللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَةً اللْمُؤْلِقُولُ الللهُ اللهُ الْمُؤْلِولُ الللهُ الْمُؤْلِلُ الللّهُ الْمُؤْلِلَةُ الللّهُ الْمُؤْلِلَةُ الللهُ

٤٤ - ﴿ هدى ﴾ دليل. ﴿ ونور ﴾ بيان. ﴿ النبيون ﴾ جماعة أنبياء منهم محمد، أو محمد وحده ﷺ وإن ذكر بلفظ الجمع، والذي حكم به رجم الزاني، أو القود، أو الحكم بكل ما فيها ما لم يرد نسخ، أو تخصيص.

﴿للذين هادوا﴾ اللام بمعنى "على"، وفي الحكم بها على غير اليهود خلاف. ﴿الأحبار﴾ العلماء واحدهم، "حبر" بالكسر والفتح من التحبير وهو التحسين، لأن العالم يحسن الحسن، ويقبح القبيح، أو يحسن العلم. ﴿استحفظوا﴾ استودعوا، أو حفظوا. ﴿وكانوا عليه شهداء﴾ على حكم النبي على في التوراة. فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت أو في الحكم به. ﴿ثمناً قليلاً﴾ أجراً على كتمانها، أو أجراً على تعليمها. ﴿ومن لم يحكم﴾ نزلت والآيتان التي بعدها في اليهود(١) دون المسلمين، أو نزلت في أهل الكتاب(٢)، وهي عامة في سائر الناس، أو أراد بالكافرين المسلمين، وبالظالمين: اليهود، وبالفاسقين: النصارى، أو من لم يحكم به جاحداً كفر، وإن كان غير جاحد ظلم وفسق.

• 2 - ﴿النفس بالنفس﴾ نزلت في القرظي والنضيري قتل أحدهما الآخر (٣). ﴿كَفَّارِهَ﴾ للمجروح، قال الرسول ﷺ «من جرح في جسده جراحة (٤) فتصدّق بها كفّر عنه من ذنوبه بمثل ما تصدّق به» (٥) أو للجارح لقيامه مقام أخذ الحق، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

<sup>(</sup>١) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ ٤١ من السورة.

<sup>(</sup>٢) قوله نزلت في أهل الكتاب رواه الطبري في تفسيره (٣٤٧/١٠، ٣٥٠، ٣٥١) عن الضحاك وعكرمة.

<sup>(</sup>٣) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ ٤١ من السورة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «جراح» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١٥١/١ ب) والمصادر التي خرجت هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٣١٦/٥ حلبي) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣٦٥) كلاهما عن الشعبي قال: قال ابن الصامت سمعت رسول الله ﷺ يقول... الحديث.

ورواه البيهقي في سننه (٨/٥٥) عن الشعبي قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بجسده... فذكره بنحوه.

ثم قال البيهقي: هو منقطع. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: "عبادة توفي سنة أربع وثلاثين والشعبي ولد سنة تسع عشرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي هذا الحديث عن الشعبي عن عبادة فتحمل عنعته على الاتصال على رأي مسلم وغيره". ورواه بمعناه الترمذي (٤/ ١٤، ١٥ ديات/٥) وابن ماجة (٨٩٨/٢ ديات/٣٥) =

وَأَنزَلْنَا ۖ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَدَّمُ مَ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا فَأَحْتُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمْةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمْةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ فَا اللَّهُ وَلَا تَلْيَعُونَ فَى اللَّهُ وَلَا تَلْيَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَلْيَعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَلَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزِلَ اللّهُ وَلَا تَلَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزِلَ اللّهُ وَلَا تَلَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَزِلَ اللّهُ وَلَا تَلَيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْهُ وَلَا تَلَيْعُ أَلْهُ أَنْ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُومِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ أَنْ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَآعَلَمْ أَنَهُ مُرَاجِعُ أَلَاللَهُ مُعْمَا لِقَوْمِ يُوفِي وَقَنُونَ فَى النَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عُمْمَا لِقَوْمِ يُوفِقُونَ وَمَنْ أَنْ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوفِقُونَ وَى الْنَاسِ الْمَالَمُ الْمَعْمِ اللّهِ عُكْمًا لِقَوْمِ يُوفِقُونَ وَمَنْ أَنْ اللّهِ عُنْ اللّهِ عُكْمًا لِقَوْمِ يُوفِقُونَ وَمَنْ أَلْفَالِهُ مَا الْمَالِقُولُونَ وَمَنْ أَلْفَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُمْ أَلْهُ وَلُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الْمُعْتِلُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ

والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٤٤٨ حلبي) والطبري في تفسيره (٢١/ ٣٦٤) والبيهةي في سننه (٨/ ٥٤، ٥٥) كلهم رووه عن أبي السفر عن أبي الدرداء مرفوعاً. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن محمد الثوري». وراجع أيضاً: تفسير القرطبي (٢/ ٢٠٨) وابن كثير (٤/ ٦٤) والدر المنثور (٢/ ٢٨٩).

مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَغَثَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّن عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآ أَسَرُوا فِي آنفُسِمِمْ نَدِهِ مِن عَيْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَآ أَسَرُوا فِي آنفُسِمِمْ نَدِهِ مِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَهَا وُلاَيْ اللَّذِينَ آفسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ أَسَمُوا فِي اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَهُ مَا مَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْعُلِيلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥ - ﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾ لما ظهرت عداوة اليهود تبرأ عبادة بن الصامت من حلفهم، وقال: أتولى الله ورسوله، وقال عبد الله بن أبي: لا أتبرأ من حلفهم/أخاف الدوائر(١)، وأنزلت في أبي لبابة [بن](٢) عبد [٨٤/أ] المنذر(٣) لما أرسله النبي ﷺ إلى بني قريظة، وقد نزلوا على حكم سعد(١)

<sup>(</sup>۱) هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧) عن عطية بن سعد العوفي كما رواه عن الزهري وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مطولاً. قال الذهبي في الكاشف (۲۲۹٪) «عطية بن سعد العوفي ضعفوه» مات سنة ۱۱۱ هـ. وراجع هذا السبب أيضاً: في السيرة لابن هشام (۲/ ٤٩) والأسباب للواحدي (۱۹۱) وتفسير البغوي (۲/ ۲۲) والزمخشري (۱/ ۲۶۲) وابن الجوزي (۲/ ۳۷۷) والخازن (۲/ ۲۲) وابن كثير (۲/ ۲۸، ۲۹) والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲۹۱) وزاد نسبته لابن أبي شيبة من طريق العوفي كما نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبادة بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير الماوردي (ق ١٥٢/١ ـ أ) وكتب التراجم الآتية.

<sup>(</sup>٣) هو بشير بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأنصاري الأوسي كان نقيباً وقد اختلف في شهوده بدراً، وقد شهد أُحُداً وما بعدها توفي في خلافة علي ـ رضي الله عنهما. راجع: السيرة لابن هشام (٢/ ٤٥، ٤٩، ٢٣٦، ٢٣٨) وطبقات ابن خياط (٨٤) وجمهرة الأنساب (٣٣٤) والاستيعاب (١٦٨/٤) والإصابة (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي سيد الأوس أبو عمرو، وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة. شهد بدراً ورُمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه فمات، أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمس.

انظر: طبقات ابن خياط (٧٧) والإصابة (٢/ ٣٧).

فنصح لهم، وأشار إلى أنه الذبح<sup>(۱)</sup>، أو في أنصاريين خافا من وقعة أحدِ فأراد أحدهما التهود، والآخر التنصر ليكون لهما أمانا، حذراً من إدالة الكفار<sup>(۲)</sup>. ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُم فِي الكفر، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما.

٧٥ - ﴿مرض﴾ شك، أو نفاق، نزلت في ابن أبي، وعبادة (٣)، أو في قوم منافقين. ﴿فيهم﴾ في موالاتهم. ﴿دائرة﴾ هي الدولة ترجع عمّن انتقلت إليه إلى من كانت له سميت بذلك، لأنها تدور إليه إلى بعد زوالها عنه. ﴿بالفتح﴾ فتح مكة، أو فتح بلاد المشركين، أو الحكم والقضاء. ﴿أوأمر﴾ دون الفتح الأعظم، أو موت من تقدّم ذكره من المنافقين أو إظهار نفاقهم، والأمر بقتلهم، أو الجزية.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِهِ بِنَ يُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللّهِ يُعْتِمِ مَن يَشَآهُ وَاللّهُ وَاللّهِ يَعْمَلُوا ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُعْمُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوة وَيُونَ أَلْوَى مَا يَتُولُ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ عَلَمُ اللّهُ هَرُوا وَلَيْبَا مِنَ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ هُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى السّمَاعُوةِ الْخَذُومَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللل

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۳۹۸/۱۰) عن عكرمة مختصراً وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/۲۲) وابن الجوزي (۲/۷۷) والخازن (۲/۲۲) وابن كثير (۲۸/۲) والدر المنثور (۲/۲۹۱).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۳۹۷) عن السدي وراجع أيضاً المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٣) ذكر العزّ تبعاً للماوردي أنّ هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت وعبادة من المؤمنين بينما الآية تتحدث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض كابن أبيّ كما في القول الأول أو المنافقين كما في القول الثاني. فذكر عبادة بن الصامت هنا خطأ والصحيح أنه نزل فيه الآية السابقة / ٥٥ والآية اللاحقة/ ٥٥ حيث تبرّأ من حلف اليهود كما ذكره العزّ والمصادر السابقة.

#### وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَمْقِلُونَ ۞

٤٥ \_ ﴿بقوم يحبهم﴾ أبو بكر وأصحابه، الذين قاتلوا أهل الردة، أو قوم أبي موسى الأشعري (١) من أهل اليمن فكان لهم في نصرة الإسلام أثر حسن، ولما نزلت «أومأ الرسول ﷺ بشيء في يده إلى أبي موسى، وقال: هم قوم هذا»(٢)، أو هم الأنصار. ﴿أَذَلَةَ﴾ ذوي رقة. ﴿أعزة﴾ ذوي غلظة.

•• \_ ﴿إِنَمَا وَلِيكُم﴾ نزلت في عبادة لما تبرأ من حلف اليهود (٣) أو في عبد الله بن سلام ومن أسلم معه شكوا إلى الرسول ﷺ ما أظهرته اليهود من عداوتهم (٤). ﴿وهم راكعون﴾ نزلت في علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ تصدّق،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب، وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة. ولي زبيد وعدن للنبي على وولي البصرة لعمر والكوفة لعثمان رضي الله عنهم، مناقبه مشهورة توفي سنة ٤٤، أو ٥٠ بالكوفة أو بمكة.

انظر: طبقاًت ابن خياط (٦٨) والكاشف (٢/ ١١٩) والإصابة (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٤١٤) والحاكم في مستدركه (۲/ هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ۳۱۳) كلاهما عن عياض الأشعري وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (7/3) وابن الجوزي (7/3)، والقرطبي (7/3) وابن كثير (7/3) ومجمع الزوائد للهيثمي (7/3) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٩٢) ونسبه أيضاً: لابن سعد (طبقات ١٠٧/٤) وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج هذا السبب عند تفسير الآية/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه الواحدي في الأسباب (١٩٢) والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/ ١٨٠ ـ ١٨٠) كلاهما من طريق محمد بن مروان [السدي الصغير] عن محمد بن السائب [الكلبي] عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. وزادا في روايتهما، أن علياً تصدّق بخاتم وهو راكع فكبر النبي عليه ثم قرأ ﴿ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المغالبون الآية/ ٥٦ وسيذكر ذلك المفسر عند تفسير آخر الآية. وهذا السبب ضعيف لأنّ طريق محمد بن مروان الكلبي من أوهى الطرق عن ابن عباس.

وهو راكع (١١)، أوعامة في المؤمنين ﴿وهم راكعون﴾ نزلت فيهم، وهم ركوع، أو فعلوا ذلك في ركوعهم، أو أراد بالركوع النافلة، وبإقامة الصلاة الفريضة.

### قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ۚ إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ

وقد سبق التنبيه على ذلك عند عزو سبب نزول الآية/ ٦٢ من سورة النساء ورواه أيضاً الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/٤٧٤، ١٧٥) عن جابر بن عبد الله وفيه الزيادة السابقة.

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (٦/ ١٢٧) وابن الجوزي (٢/ ٣٨٣، ٣٨٣) والقرطبي (٦/ ٢٢١) والخازن (٢/ ٦٦) والدر المنثور (٢٩٣/٢).

(۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ٤٢٥، ٤٢٦) عن السدي ومجاهد مرسلاً. ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (۱/ ۱۷۳ ـ ۱۸۲) عن عمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وابن عباس رضي الله عنهم مختصراً ومطولاً. وسبق رواية الواحدي والحسكاني له ضمن السبب السابق من طريق الكلبي عن ابن عباس.

وذكره الطوسي في تفسيره (٣/ ٥٤٩) واستدلّ به على إمامة على \_ رضي الله عنه \_ بعد النبي ﷺ بلا فصل، واستطرد في الاستدلال على ذلك بكلام طويل ليس هذا مكان بسطه. وقد تابعه في ذلك الطبرسي في تفسيره (٦٢٦/٦ \_ ١٣٠).

كما ذكر هذا السبب الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» (١٠٢/٤) والقرطبي (٦/ ٢٠١) والترطبي (٦/ ٢٢) والزمخشري (١٠٤/١) وأبو السعود (٣/ ٥٢) في تفاسيرهم، واستدلوا به على جواز الصدقة في الصلاة ولهم تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدّمته في أصول التفسير (٣٣): "وحديث على الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم" وقد فند هذا الحديث ـ أيضاً \_ في كتابه منهاج السنّة (٣/٤ \_ ٩) وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٧) ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس وعلي وعمار وأبي رافع \_ رضي الله عنهم \_ وذكر أسانيده عنهم، ثم قال: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها" ورجح أنها نزلت في عبادة بن الصامت.

فيلاحظ على أولئك أنهم قد استدلّوا بهذا السبب على أمور وفرعوا عليه فروعاً مع أنّه موضوع باتفاق أهل العلم كما تقدّم. فلو أنّهم بحثوا في أصله قبل البناء عليه والحكم به لتبين لهم ضعفه وأراحوا أنفسهم من البحث، لأن الحكم بالشيء فرع عن ثبوته.

وقد ذكر هذا السبب ـ أيضاً ـ البغوي (٢/ ٦٧) وابن الجوزي (٣٨٣/٢) والحازن (٢/ ٦٧) في تفاسيرهم والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤). 77 \_ ﴿ في الإثم ﴾ معصية الله. ﴿ والعدوان ﴾ ظلم الناس. ﴿ السحت ﴾ الرشا، أو الربا.

77 \_ ﴿لُولا﴾ هلاً ﴿الربانيون﴾ علماء الإنجيل ﴿والأحبار﴾ علماء التوراة ﴿لبئس﴾ ما كان العلماء يصنعون من ترك النكير، ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغَيْنَا وَكُفَرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبُغْضَاةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَةِ كُلُمَا آوَقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ آلِي وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ آلِي وَلَوْ أَنَ آهْلَ ٱلْمَاكَةُ مَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ آلِي وَلَوْ أَنَّ آهْلَ ٱلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ آلِي وَلَوْ أَنَ آهْلَ ٱلْمُوا ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن ذَيِهِمْ وَلَا أَنْفُوا ٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن ذَيِّهِمْ وَلَا اللّهُ مُوا اللّهُ مُنْهُمْ أُمَلَةً مُقْتَصِدَةً وَكُولًا أَنْفِلُ إِلْمُ اللّهُ مَن لَا مُنْهُمْ أَمُنَا أُولُولُ إِلْكُولُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُمُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

75 - ﴿مغلولة﴾ عن عذابهم، أو مقبوضة عن العطاء على جهة البخل. ﴿غلت أيديهم﴾ الزموا البخل ليتطابق الكلام، أو ﴿غلت أيديهم﴾ في النار حقيقة. ﴿ولعنوا﴾ بتعذيبهم بالجزية قاله الكلبي (١٠). ﴿يداه مبسوطتان﴾ نعمة الدنيا ونعمة الدين، لفلان عندي يد أي نعمة، أو قوتاه بالثواب والعقاب، واليد القوة ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ [ص: ٤٥] أو ملك الدنيا والآخرة، واليد الملك، من قولهم عنده ملك يمينه، أو التثنية للمبالغة في صفة النعمة، كلبيك وسعديك (٢٠)، قال:

يداك يدا مسجد وكف مفيدة (٣)

توفي سنة ١٤٦ هـ.

﴿ طغیاناً وکفراً ﴾ بحسدهم وعنادهم. ﴿ وَالقینا بینهم ﴾ یرید ما بین الیهود [4۸/ب] من الخلاف، أو ما بین الیهود والنصاری / ، لتباین قولهم فی المسیح.

77 - ﴿أقاموا التوراة والإنجيل﴾ بالعمل بما فيهما من غير تحريف ولا تبديل، أو أقاموهما نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من حكم الله \_ تعالى \_ لم يزلوا. ﴿من فوقهم﴾ بالمطر، ومن تحتهم بإنبات الثمر، أو عَبَّر به عن التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قَرنه إلى قدمه. ﴿مقتصدة﴾ على أمر الله \_ تعالى \_ أو عادلة.

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر روى عن الشعبي وجماعة. متهم بالكذب ورمي بالرفض. له تفسير القرآن وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم و «ناسخ القرآن ومنسوخه»

انظر: الكاشف (٣/٤٦) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر العزّ تبعاً للماوردي أربعة تأويلات في يدي الله والصحيح الذي عليه سلف الأمة إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فكما له ذات فله صفات تليق بجلاله فإثبات ذاته يلزم منه إثبات صفاته التي أثبتها لنفسه كاليدين هنا لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت للأعشى انظر ديوانه (٢٢٥) قصيدة/٣٣ بيت/ ٥٤ وروايته: يداك يدا صدق فكف مفيدة وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفق

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِئْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَئِة وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِكُمُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَنَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِكُمُ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَنَ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَيِكُ مُلْعَيْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِلَيْكُمْ مَنْ ءَامَنُوا وَالْعَلِيمُ وَنَ وَالنَّصَرَى مَنْ ءَامَنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَحْرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالْمَالِحُا فَلَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وَالْتَصَارِي مَن ءَامَنَ إِلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وَالْتَصَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ الْعَالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَالْمُوا وَالْمُعْمُ وَالْمُوا وَالْمَالِمُ وَالْتَهُمْ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا هُمُ مَنْ مَا مَالَامُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُلِيمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْفُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

77 \_ ﴿بلغ ما أنزل﴾ ألزمه أن يبلغ ما أنزل من القرآن أحكامه وجدله، وقصصه، ولا يلزمه تبليغ غيره من الوحي إلا ما تعلق بالأحكام (۱). ﴿وإن لم تفعل﴾ إن كتمت آية ﴿فما بلغت رسالته﴾. ﴿يعصمك﴾ استظلّ الرسول ﷺ بشجرة في سفره، فأتاه أعرابي، فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني، فقال: الله، فرعدت يده وسقط السيف وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فنزلت (۲)، أو «كان يهاب قريشاً فنزلت (۳)، وكان يُحرس فلما نزلت أخرج رأسه من القبة، وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله \_ تعالى (١٤) ﴿لا يهدي من القبة، وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله \_ تعالى (١٤) ﴿لا يهدي

<sup>(</sup>۱) في هذا القول تخصيص لعموم الآية بدون دليل والصحيح عمومها فقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ جميع ما أنزل إليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «من حدثك أن محمداً على كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب، وواه البخاري (فتح/ ٨/ ٧٧٠/ تفسير) ومسلم (١/ ١٥٩/ إيمان/ ٧٧) والترمذي (٥/ ٢٢٣/ تفسير الأنعام). وراجع تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۱۰) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً وقد ذكر المفسر نحوه مختصراً سبباً لنزول قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِذْ هَمَّ قوم أَن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم﴾ الآية/ ١١ فراجع تخريجه عند تفسير هذه الآية من السورة. وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٣/ ٧٤) والبغوي (٢/ ٧٥) والشفا للقاضي عياض (١/ ٧٤٧) وتفسير القرطبي (٣/ ٢٩٩) وابن كثير (٧/ ٧٩) والدر المنثور (٢/ ٢٩٩).

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٤٧١) عن ابن جريج مرسلاً. وذكره الطوسي
 في تفسيره (٣/ ٤٧٤) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٩٩) ونسبه إلى الطبري فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (٥/ ٢٥١، ٢٥٢ تفسير) من طريق سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

القوم الكافرين ﴾ إلى بلوغ غرضهم، أو إلى الجنة(١).

لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِى إِسْرَهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلَاً كُلَاَ كُلَاَ هُمْ رَسُولُا بِمَالَا تَهُوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوَا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَعُواْ ثُمَّةً تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَعُوا حَيْدٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿

٧٠ ﴿ ميثاق﴾ أيمان أخذها عليهم أنبياؤهم أن يعملوا بها، وأمروا بتصديق الرسل، أو آيات ظاهرة تقرّر بها علم ذلك عندهم. ﴿ وأرسلنا إليهم ﴾ بعد أخذ الميثاق ﴿ رُسُلا ﴾ . ﴿ تهوى ﴾ أخذ الهوى من هواء الجو لاستمتاع النفس بكل واحد منهما. ﴿ فريقاً كذبوه وقتلوه .

٧١ - ﴿ فتنة ﴾ عقوبة من السماء، أو ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم، أو ما ابتلوا به ممن تغلب عليهم من الكفار. ﴿ فعموا ﴾ عن الرشد ﴿ وصموا ﴾ عن الوعظ حتى قتلوا الأنبياء ظناً أن لا تكون فتنة. ﴿ ثم تاب الله ﴾ \_ تعالى \_ عليهم بعد معاينة الفتنة. ﴿ ثم عموا ﴾ عادوا إلى ما كانوا عليه قبل التوبة وكان العود من أكثرهم.

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي .

<sup>=</sup> ثم قال: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: «كان النبي ﷺ يحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة».

ورواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٤٦٨) من طريق الجريري عن عائشة كما رواه عن شقيق وسعيد بن جبير مرسلاً. ورواه الحاكم في مستدركه (٣١٣/٢) من طريق الجريري عن عائشة ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٩٥) وتفسير الطوسي (٣/ ٤٥٥) والبغوي (٤/ ٧٤) والطبرسي (٣/ ١٥٣، ١٥٤) وابن الجوزي (٤/ (٣/ ٤٤٠) والقرطبي (٣/ ٤٤٠) والخازن ((7/ ٤٤٠) وابن كثير ((7/ ٤٤٠)) والدر المنثور للسيوطي ((7/ ٤٤٠)) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه عن عائشة.

<sup>(</sup>١) راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (٣٩٨/٢).

إِسْرَتُهِ بِلَ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ شَى لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَكُمْ وَٱللَّهُ عَسَفُورٌ رَّحِيبُ مُ شَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ الرُّسُلُ وَأُمْهُمُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظَرْ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَي قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُنَّا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ الَّكِتَٰكِ لَا نَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ١ أَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبِن مَرْيَعَ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهِ فَسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمَّ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآةً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُوكَ ٥

٧٥ \_ ﴿إِلَّا رَسُول﴾ ردّ على اليهود قولهم إنه لغير رشدة(١) وتكذيبهم إياه،

<sup>(</sup>١) كناية عن اتهامهم لأمه، راجع التعليق على تفسير الآية/ ١٧١ من سورة النساء.

وعلى النصارى قولهم إنه ابن الله. ﴿وأمه صديقة ﴾ رد على اليهود نسبتها إلى الفاحشة ﴿صديقة ﴾ مبالغة في صدقها ونفي الفاحشة عنها، أو مصدقة بآيات ربها. ﴿يأكلان الطعام ﴾ لحاجتهما إليه، والإله غير محتاج، أو كنى بذلك عن الغائط فإنه لا يليق بالإله. ﴿الآيات ﴾ الحجج والبراهين. ﴿يؤفكون ﴾ يصرفون، أفكت الأرض صرف عنها المطر، أو يقلبون المؤتفكات: المنقلبات، أو يكذبون من الإفك.

لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَ اَقْرَبُهُم مَّوَدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم وَلَيْهُم مَّوَدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِيسِينِ وَدُهْبَكَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحْفِرُونَ فِي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ قِيسِينِينِ وَدُهْبَكَانًا وَأَنَّهُمْ اللهُ بِمَا عَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنًا فَأَكْبُنِكَ مَعَ اللهُ مِنْ الْمُحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنًا فَأَكْبُنِكَ مَعَ اللهُ مِنْ اللهَ فِي مَا عَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنًا فَأَكْبُنَكَ مَعَ اللهُ اللهُ مِنَا عَرَقُوا مِنَ الْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَنَ يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ اللهُ السَّيْهِدِينَ فِي وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَنَ يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۸۲ - ﴿الذين قالوا إنا نصارى﴾ خاص بالنجاشي وأصحابه الذين أسلموا، أو
 بقوم كانوا على دين عيسى - عليه الصلاة والسلام - فلما بعث محمد ﷺ آمنوا به .

٨٣ - ﴿الشاهدين﴾ الذين يشهدون بالإيمان، أو أمة محمد ﷺ ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: ١٤٣].

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَتَدُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ ٱلتَّم بِهِ

#### مُؤْمِنُونَ ١

#### ٨٧ ـ ﴿لا تحرموا﴾ الأموال بالغصب فتصير حراماً، أو نزلت(١)

(۱) ما بعد هذا ساقط من الأصل بدليل اختلاف الكلمة الترقيمية وهي النظام القديم المتبع في ترتيب أوراق الكتب، وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل الورقة السابقة من الشمال، فأول كلمة في الورقة «٤٩» أو «المؤمن والكافر» بينما مكتوب في ذيل الورقة «٨٤» «في علي وعثمان» وهذا مخالف لما في الورقة «٤٩» فدل على سقوط تفسير بعض الآيات ابتداء من بقية تفسير الآية/ ٨٧/ إلى أول تفسير الآية/ ١٠٠/، ومقداره ورقة تقريباً، وهذا يدل على أن ترقيم أوراق الأصل حادث بعد النسخ بزمن لأنه متسلسل مع أن الكلمة الترقيمية في هذا الموضع غير متسلسلة.

ولهذا رأيت نقل ما سقط من تفسير الماوردي إتماماً للفائدة واعتمدت في نقل ذلك على نسخة (ق) وقابلته بنسخة (ك).

٨٧ -/ قوله عزّ وجلّ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم﴾ فيه [١٥٥/أ] تأويلان، أحدهما: أنه/اغتصاب الأموال المستطابة فتصير بالغصب حراماً وقد كان [١٥٥/ب] يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح قاله بعض البصريين، والثاني: أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات، وسبب ذلك أنّ جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم علي ـ عليه السلام ـ وعثمان بن مظعون (١١) وابن مسعود وابن عمر هموا بصيام الدهر وقيام الليل واعتزال النساء وجب أنفسهم وتحريم الطيبات من الطعام عليهم فأنزل الله (٢) ـ تعالى ـ فيهم.

﴿لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين فيه أربعة تأويلات، أحدها: لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي عليكم حرام، والثاني: أنه أراد بالاعتداء ما هَمّ به عثمان بن مظعون من جَبّ نفسه قاله السدي، والثالث: أنه ما كانت

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي، أبو السائب، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وتوفي بعد ما رجع منها سنة اثنتين وهو أول من توفي من المهاجرين بالمدينة.

راجع: المعارف (٤٢٢) والاستيعاب (٣/ ٨٥ ـ ٨٩) والإصابة (٢/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه بنحوه الطبري في تفسيره (۱۹/۱۰) عن عكرمة.
 وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (۱۹۸، ۱۹۹) وتفسير الطوسي (۸/٤) والطبرسي
 (٦/ ١٧٨) وابن الجوزي (٢/ ٤١١) وابن كثير (٢/ ٨٨) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٢٠٥) وزاد نسبته لأبي الشيخ وذكر آثاراً أخرى في معناه.

الجماعة همت به من تحريم النساء والطعام واللباس والنوم قاله عكرمة، والرابع: هو تجاوز الحلال(١١) إلى الحرام قاله الحسن.

## يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ هَ

٨٩ ـ قوله عز وجل ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قد ذكرنا خلاف<sup>(٢)</sup> المفسرين والفقهاء في لغو اليمين ﴿ولكن يؤاخذكم بما عَقَدتم الأيمان﴾ اختلف في سبب نزولها على قولين:

أحدهما: أنها نزلت في عثمان بن مظعون حين حرّم على نفسه الطعام والنساء بيمين حلفها فأمره النبي على بالحنث فيها قاله (٢) السدي، والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة وكان عنده ضيف فأخرت زوجته قِراه فحلف لا يأكل من الطعام شيئاً، وحلفت الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل، فأكل عبد الله وأكلا معه فأخبر النبى على بذلك فقال: أحسنت ونزلت (٤) فيه هذه الآية قاله ابن زيد (٥).

<sup>(</sup>١) في (ق) «الحال» والأصوب ما أثبته من (ك ١٧٢/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الآية/ ١٢٥ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١٩/١٠، ٥١٥) عن السدي مطولاً جداً.
 وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (١٩٨، ١٩٩) والدر المنثور للسيوطي (٣٠٨/٢)
 ونسبه للطبرى فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١٠/٥١٥، ٥٢٠) عن ابن زيد. وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٤/١٢) والطبرسي (٦/١٨٣) وابن الجوزي (٢/٤١١، ٤١٢) والدر المنثور للسيوطي (٢/٣٠٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدر، وروى عنه أصبع وقتيبة وابن وهب، «ضَعَّفوه» له «التفسير» و «الناسخ والمنسوخ» توفي سنة اثنتين وثمانين وماثة أخرج له الترمذي وابن ماجة.

قوله ﴿ولكن يؤاخذكم بما عَقَدتم الأيمان﴾ وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن ما لم يقصده من (١) أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان: أحدهما: أن/ [١٥٦/أ] تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض، والفعل المستقبل نوعان: نفي وإثبات، فالنفي أن يقول: «والله لا فعلت كذا» والإثبات أن يقول: «والله لأفعلن» أما الخبر الماضي فهو أن يقول: «والله ما فعلت» وقد فعل ويقول: «والله لقد فعلت كذا» وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه. وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان أحدهما: أنها لا تنعقد بالخبر الماضي قاله أبو حنيفة وأهل العراق، والقول الثاني: أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماضٍ يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي وأهل الحجاز.

ثم قال ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة، والثاني: أنها كفارة الحنث فيما عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم. والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحَلها فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون عقدها طاعة وحَلها معصية كقوله: "والله لا قتلت نفساً ولا شربت خمراً الإفاد حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث دون عقد اليمين، الحال الثاني (٣٠): أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله «والله لا صليت ولا صمت الإفادة حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد دون الحنث والحال الثالث (٤): أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله: "والله لا للست هذا الثوب الكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص.

ثم قال ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ فيه قولان، أحدهما: من أوسط أجناس الطعام قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين (٥) .......

انظر: الكاشف (٢/ ١٦٤) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>١) في (ق) (في) قبل (من) ولم أثبتها لأنها زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ق) «أنهما» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود على الكفارة.

<sup>(</sup>٣)(٤) في (ق) «الحالة الثانية» و «الحالة الثالثة» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من (ك 1/ ١٧٧ ب) لأنه ذَكَّر «الحال» في قوله «يعتبر حال اليمين» وقوله «ثلاثة أحوال» فسياق الكلام يقتضى تذكيره في تفاصيل ذلك.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس ـ رضي الله عنه ـ ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ، وروى عن أبي هريرة وعمران بن حصين، ثقة حجة ــ

.....

[۱۵۱/ب]

(والأسود<sup>(1)</sup>/ وعبيدة السلماني<sup>(۲)</sup>، والثاني: من أوسطه في القدر قاله علي وعمر وابن عباس)<sup>(۳)</sup> ومجاهد، وقرأ سعيد بن جبير<sup>(1)</sup> (من وسط ما تطعمون أهليكم) ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل: أحدها: أنه نصف صاع من سائر الأجناس قاله «علي وعمر وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني: مد واحد من سائر الأجناس قاله»<sup>(٥)</sup> ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء<sup>(۲)</sup> وقتادة وهو مذهب الشافعي، والثالث: أنه غداء وعشاء قاله

كبير العلم يعبر الرؤيا ورع. توفي في شوال سنة عشر ومائة.
 انظر: الكاشف (٣/ ٥١) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢/ ١٥١)
 وطبقات الحفاظ للسيوطي (٣١).

<sup>(</sup>۱) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي الإمام الجليل روى عن عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ وروى عنه ابن أخته إبراهيم وعبد الله بن حنش توفي سنة الله و ٧٠.

انظر: الكاشف (١/ ١٣٢) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ١٧١) وطبقات الحفاظ (١٥).

<sup>(</sup>٢) هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني أبو عمر الكوفي التابعي الكبير، أسلم في حياة النبي على ولم يره، روى عن علي وابن مسعود وروى عنه ابن سيرين وإبراهيم، توفى سنة ٧٧ أو ٧٣ هـ.

انظر: الكاشف (٢/ ٢٤٢) وطبقات القراء لابن الجزري (١/ ٤٩٨) وطبقات الحفاظ (١٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ك ١٧٣/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي كان فقيهاً ورعاً روى عن ابن عمر وابن عباس. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم اختفى وتنقل في النواحي، ثم أُتِيَ به فقتله الحجاج بواسط سنة ٩٥ أو ٩٤ ه وله من العمر ٥٧. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٤٦١) وتاريخ الطبري (٢/ ٤٨٧ ـ ٤٩١) والكاشف (٢/ ٣٠٥) ومعرفة القراء للذهبي (١/ ٥٦)، وطبقات القراء لابن الجزري (١/ ٣٠٥) وتهذيب التهذيب لابن حجر (١/ ١١ ـ ١٤) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٠٥) للمصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ك ١٧٣/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٦) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد الله، قال ابن معين لم يلق أحداً من الصحابة، وقال الطبراني: إنه سمع من أنس. وقد أرسل عن

علي في رواية الحارث<sup>(۱)</sup> عنه وقول محمد بن كعب القرظي<sup>(۲)</sup> والحسن البصري، والرابع: أنه على ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، والخامس: أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء قاله بعض البصريين.

ثم قال ﴿أو كسوتهم﴾ وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب واحد قاله ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء [الخراساني] (٢) والشافعي. والثاني: كسوة ثوبين قاله أبو موسى الأشعري وابن المسيب والحسن وابن سيرين، والثالث: كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء قاله إبراهيم (٤)، والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر دوالخامس (٥): كسوة ما تجزىء فيه الصلاة قاله بعض البصريين.

ثم قال ﴿أَو تحرير رقبة﴾ يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير

معاذ وطائفة من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة. روى له مسلم والأربعة. من مصنفاته «تنزيل القرآن وتفسيره» و «ناسخه ومنسوخه» توفي ۱۳۵ أو ۱۳۸.
 انظر: الكاشف (۲/ ۲۲۲) والتهذيب (۷/ ۲۱۲ \_ ۲۱۵) وطبقات المفسرين للداودي (۱/ ۳۷۹).

(۱) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الخارقي الأعور أبو زهير من أهل الكوفة روى عن علي، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. شيعي فقيه ليّن الحديث قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، توفى سنة ٦٥ هـ.

انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (٢٩) والمجروحين لابن حبان (٢٢٢/١) والكاشف (١/٩٥١).

(٢) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد المدني أبو حمزة من حلفاء الأوس وكان أبوه من سبي قريظة، قال قتيبة: بلغني أنه ولد في حياة رسول الله ﷺ وهو من كبار التابعين ثقة حجة، توفى سنة ١٠٨ هـ أو ١١٧ هـ.

انظر: تهذيب الأسماء (١/ ٩٠) والكاشف (٩٣) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢/ ٢٣٣).

(٣) رواه الطبري في تفسيره (١٠/ ٥٤٦) من طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

(٤) هو النخعي، راجع قوله في تفسير ابن الجوزي (٢/ ٤١٤) والقرطبي (٦/ ٢٧٩).

(٥) ما بين القوسين ساقط من (ك).

والفك: العتق، قال الفرزدق(١٠):

أبسني غدانة إنسني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جِعَالِ (٢) وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان: أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكافرة (٣) قاله الشافعي، والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حنيفة. ثم قال فومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فجعل الله الصوم [له] (٤) بدلاً من المال عند العجز عنه وجعله مع اليسار/ مخيراً بين التكفير بالإطعام (٥) والكسوة والعتق، وفيها قولان: أحلهما: أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء والثاني: أن جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء، وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل: أحلها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام] (٢) قاله الشافعي، والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير، والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله الحسن، والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة، والخامس: إذا لم يجد ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان: أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبيّ بن كعب (٧) وعبد الله بن مسعود

[1/10V]

<sup>(</sup>۱) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق، من فحول الشعراء في العصر الأموي، عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل، توفي في بادية البصرة سنة (١١٠) وقد قارب المئة.

انظر: جمهرة الأنساب (٢٣٠) والأعلام (٩٦/٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر دیوانه (۲/۲۲) وطبقات فحول الشعراء (٤٢٤) من قصیدته في هجاء جریر.
 وقد استشهد به الطبري في تفسيره (۱۰/۲۰۰) على ذلك وقال: «یعني بقوله:
 ﴿حررتكم﴾ فككت رقابكم من ذلّ الهجاء ولزوم العار».

 <sup>(</sup>٣) في (ق) «ولا يجزىء الكافر» والأصوب ما أثبته من (ك) لأن مرجع الضمير على الرقبة
 وهي الموصوفة. وفي المطبوعة «أثمانها» بدل «إيمانها» وهو تصحيف للكلمة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) يدلّ عليها سياق الكلام بعد.

<sup>(</sup>a) في (ك) (أو) في عطف الكسوة والعتق.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) يدلّ عليها سياق الكلام بعد.

 <sup>(</sup>٧) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء شهد بدراً
 والمشاهد بعدها وهو من كتبة الوحي، وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في
 المعضلات. توفي بالمدينة سنة ٣٧ هـ وقيل في خلافة عمر.

يقرءان (١) فصيام ثلاثة أيام متتابعات (٢)، والثاني: إن صامها متفرقاً جاز. قاله مالك وأحد قولي الشافعي ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ يعني وحنثتم، فإن قيل: فلم لم يذكر مع الكفارة التوبة؟ قيل: لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثماً توجب التوبة، فإن اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم وترك العزم [على المعاودة] (٣) ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: يعني احفظوها أن تحلفوا والثاني: احفظوها أن تحنثوا.

يَّا يُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْحَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاةَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ فِي إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاةَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ آنَكُم مُّنتَهُونَ فِي وَأَطِيعُوا اللّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا وَيَصَدُّوا الْمَيْنِ فَي وَلَيْتُم عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ آنَكُم مُّنتَهُونَ فَي وَلَيْسُ عَلَى اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ آلْكُمْ مُنتَهُونَ فَي وَلَيْسَا عَلَى وَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ فَي لَيْسَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيقُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ الْقَوا وَءَامَنُوا وَعَمَالُوا وَعَمَالُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَقُوا وَءَامَنُوا ثَمَا اللّهُ الْمُعَلِحَاتِ ثُمَّ التَقَوا وَءَامَنُوا ثَمَا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَعَمَالُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اللّهُ الْمُنْ الْعَلِمُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَعَمَالُولُ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ الْقَعُوا وَءَامَنُوا ثُمَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَعَمَالُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اللّهُ السَّيْقُوا وَمَامُولُولُ وَعَمَالُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اللّهُ الْمُعَلِينِ وَالْمَالُولُ الْمُعْدُولُ وَعَمَالُولُ السَّالِعَلْقُوا وَالْمَالُولُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٩٠ ـ قوله عزّ وجلّ ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر﴾ الآية اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل: أحدها: ما روى ابن إسحق عن أبي ميسرة قال: قال عمر بن الخطاب: اللهمّ بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾ [٢١٩] فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهمّ بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء ﴿لا تقربوا الصلاة/وأنتم سكارى﴾ [٤٣] وكان [١٥٧/ب] منادي رسول الله ﷺ إذا حضرت الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت التي في المائدة ﴿إنما

انظر: طبقات ابن خياط (۸۸) والكاشف (۱/ ۹۸) والإصابة (۱۹/۱، ۲۰).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

 <sup>(</sup>۲) راجع هذه القراءة في تفسير الطبري (۱۰/ ۵۰۹) وابن عطية (۵/ ۲٤) ولم يذكرها ابن خالويه في شواذ القراءات.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

الرجل بلحي جمل ففزر(1) أنفه قاله مصعب بن سعد(٥) والثالث: أنها نزلت في قبيلتين

(۱) هذا السبب رواه أبو داود (۲۹۱/۲)، أشربة/۱) والترمذي (۵/ ۲۵۳ تفسير) والنسائي (۸/ ۲۵۲، أشربة/۱) والإمام أحمد في مسنده (۲۱۲۱، ۳۱۷ معارف) والطبري في تفسيره (۲۰۱/۳۰ - ۳۱۵) والحاكم في مستدركه (۲۷۸/۲) وصححه، والبيهقي في سننه (۸/ ۲۸۵) والواحدي في الأسباب (۲۰۰، ۲۲۱) وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ مننه (۸/ ۲۸۵) والواحدي في الأسباب (۲۰۰، ۲۲۱) وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ أبي اسحاق عن أبي ميسرة ثم قال: «واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن أبي أسحاق عن أبي ميسرة ثم قال: «واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه، والله أعلم، وقد قال علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله: (انتهينا) إنها تذهب المال وتذهب العقل».١.ه.

وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ـ أبا زرعة فقال: «وقول أبي زرعة إن أبا ميسرة لم يشمع من عمر، لا أجد له وجها، فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس، وهو تابعي قديم مخضرم، مات سنة ٦٣ ه وفي طبقات ابن سعد (٧٣/٦) عن أبي إسحاق قال: (أوصى أبو ميسرة أخاه الأرقم: لا تؤذن بي أحداً من الناس، وليصل عَليَّ شريح قاضي المسلمين وإمامهم) وشريح الكندي استقضاه عمر على الكوفة وأقام القضاء بها ستين سنة. فأبو ميسرة أقدم منه.

(٢) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أبو إسحاق، أحد العشرة المبشّرين بالجنة وأحد الفرسان ومناقبه جمة توفي سنة ٥٥ هـ بالمدينة.

انظر: طبقات ابن خياط (١٥) والكاشف (١/ ٣٥٤) والإصابة (٢/ ٣٣).

- (٣) لاحاه يلاحيه ملاحاة ولحاء: نازعه وشاتمه. راجع مختار الصحاح.
- (٤) في (ق) «فزر» وقد أثبت ما في (ك/ 1/ ١٧٤ ـ أ) لأنه أظهر وموافق للمصادر التي روت هذا السبب.
  - وفزر أنفه: صدعه وشقه. راجع مختار الصحاح.
- (٥) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة روى عن أبيه وعلي وطلحة وروى عنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق وهو ثقة، نزل الكوفة، توفي سنة ١٠٣ هـ.
   انظر: طبقات ابن خياط (٢٤٣) والكاشف (٢/٧٤٧).

من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم ببعض فأنزل الله فيهم هذه الآية قاله ابن عباس<sup>(۱)</sup> فلما حرمت الخمر قال المسلمون «يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها وماتوا قبل تحريمها فأنزل الله ـ تعالى ـ ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾<sup>(۲)</sup> [۹۳] يعنى من الخمر قبل التحريم ﴿إذا ما اتقوا﴾ يعني في أداء

= وهذا السبب جزء من حديث طويل رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن... الحديث.

وقد أخرجه عنه مسلم (٤/ ١٨٧٧ فضائل الصحابة/٥) مطولاً والطيالسي في مسنده (١/ ٢٣٨، ١٩٨) مطولاً ومختصراً والإمام أحمد في مسنده (١/ ٩٩، ٩٩، ١٠٠) معارف) مطولاً والطبري في تفسيره (١/ ٩٦٥) والبيهقي في سننه (٨/ ٢٨٥) والواحدي في الأسباب (٢٠٠) مختصراً.

وراجع تفسير ابن الجوزي (٢/ ٤١٦) وابن كثير (٢/ ٩٥، ٢٨٣) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣١٥) ونسبه أيضاً إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه (٤٠).

(۱)(۲) سبب نزول هاتين الآيتين رواه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۷۷۱) والحاكم في مستدركه (۱)(۲) سبب نزول هاتين الآيتين رواه الطبري في سننه (۸/ ۲۸۵، ۲۸۹) كلهم رووه عن ابن عباس. وقال الذهبي في هامش المستدرك: «هذا الحديث على شرط مسلم».

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٩٠) وابن كثير (٢/ ٩٠) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٣٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وقد رُوِيَ سبب نزول الآية الأخيرة منفرداً فرواه الترمذي (٥/ ٢٥٥ تفسير) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وكذا رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٤٨، ٤/ ١٥٠، ٢٤١ معارف) والطبري في تفسيره (١٥/ ٧٥٠) والحاكم في مستدركه (١٤٣/٤) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه.

ورواه الترمذي (٥/ ٢٥٤ تفسير) عن البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

كما رواه عنه \_ أيضاً \_ الطيالسي في مسنده (١٨/٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٧٩٥) والواحدي في الأسباب (٢٠٤).

ورواه بمعناه ضمن حديث طويل في بيان مما تكون الخمر وتحريمها؛ البخاري (۸/ ۲۷۸، تفسير) ومسلم (۳/ ۷۰۰ أشربة/ ۱) والطبري في تفسيره (۷۸/۱۰) والواحدي في الأسباب (۲۰۳) كلهم رووه عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ. الفرائض ﴿وآمنوا﴾ يعني بالله ورسوله، ﴿وعملوا الصالحات﴾ يعني البرّ والمعروف، ﴿ثم اتقوا وأحسنوا﴾ يعني بعمل النوافل فالتقوى الأول عمل الفرائض، والتقوى الثاني عمل النوافل، فأما الميسر: فهو القمار، وأما الأنصاب ففيها وجهان: أحدهما: أنها الأصنام تعبد قاله الجمهور، والثاني: أنها أحجار [حول](١) الكعبة يذبحون لها قاله مقاتل(١) وأما الأزلام فهي قداح من خشب يستقسم بها على ما قدّمناه(١) وقوله ﴿رجس﴾ يعني حراماً، وأصل الرجس: المستقذر الممنوع منه فعبر به عن الحرام لكونه ممنوعاً منه ثم قال ﴿من عمل الشيطان﴾ أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به لأنه [لا](٤) يأمر إلا بالمعاصى ولا ينهى إلا عن الطاعات.

يَنَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَسَلُولَكُمُ اللّهُ بِشَىء مِنَ الصّيدِ تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَعَافُهُ عِلْمُ عَدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَهُ فَيْ يَنَا يُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ الصّيدَ وَانتُمْ عُلُمُ عَدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَهُ فَيَ يَنَا يُهُ اللّهُ مِن الْفَيْدِ وَاللّهُ عَنَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَلَيْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٤١٩) وابن كثير (٢/ ٩٥)، والدر المنثور (٢/
 (٢١٥).

<sup>(</sup>١) في (ق) اأحجاره، وليس فيها «حول» والصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي مولاهم الخراساني البلخي أبو الحسن المفسر، كان من أوعية العلم بحراً في التفسير، قال الشافعي: الناس كلهم عيال على مقاتل في التفسير. وهو متروك كذبه وكيع والنسائي، ورمي بالتجسيم. من مصنفاته: «الأشباه والنظائر» مطبوع، و «التفسير» طبع أجزاء منه و «الناسخ والمنسوخ» و «القراءات» توفي سنة ١٥٠ هـ.

انظر: المجروحين لابن حبان (٣/ ١٤ ـ ١٦) وتهذيب الأسماء (٢/ ١١١) والضعفاء للذهبي (٢/ ٦٧٥) وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآية/٣ من السورة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) لازمة يدل عليها سياق الكلام بعد.

98 \_ قوله عزّ وجلّ : ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾ في قوله ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه ليكلفنكم، والثاني: ليختبرنكم قاله قطرب (١) والكلبي. وفي قوله ﴿من الصيد﴾ قولان: أحدهما: أن «من» للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم يتعلق بصيد/البردون البحر، وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال، [١٥٨/أ] والثاني: أن «من» في هذا الموضع داخلة للتجنيس (٢) نحو قوله: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ [الحج: ٣٠] قاله الزجاج.

﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ فيه تأويلان، أحدهما: ما تناله [أيدينا]<sup>(٣)</sup> البيض، ورماحنا الصيد قاله مجاهد، والثاني: ما تناله أيدينا الصغار ورماحنا الكبار قاله ابن عباس.

﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾ فيه أربعة تأويلات أحدها: أنّ معنى ليعلم (٤) ليرى فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه قاله الكلبي، والثاني: معناه ليعلم أولياء الله (٥) من يخافه بالغيب، ﴿والثالث: معناه ليعلموا أنّ الله يعلم من يخافه بالغيب، (٦) والرابع: معناه ليخافوا الله بالغيب والعلم مجاز.

وقوله ﴿بالغيب﴾ يعني في السرّ كما يخافونه في العلانية، ﴿فمن احتدى بعد ذلك﴾ يعني فمن اعتدى في قتل الصيد بعد ورود النهي ﴿فله عذاب اليم﴾ أي مؤلم قال الكلبي نزلت يوم الحديبية وقد غشى الصيد الناس وهم محرمون بعمرة (٧٧).

٩٥ ـ قوله عزّ وجلّ: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ فيه ثلاثة أقاويل أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة قاله الأكثرون، والثاني: بالمحرم (٨) الداخل إلى

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب عالم باللغة والنحو، أخذ النحو عن سيبويه وجماعة من علماء البصرة، وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة. ومن تصانيفه «معاني القرآن» و «غريب الحديث» و «المثلث» توفي سنة ۲۰۲ ه.

انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري (٧٦) وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة (٢٠٩) والبغية للسيوطي (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك1/ ١٧٤ ـ ب) «لبيان الجنس».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) لازمة.

<sup>(</sup>٤) في (ك) «ليعلم الله».

<sup>(</sup>٥) في (ك) «أولياءُه».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) هذا السبب ذكره ابن العربي في تفسيره «أحكام القرآن» (٢/ ٦٦١) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٢٧) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان.

 <sup>(</sup>A) لعل الباء زائدة أو أنّ هناك كلمة «المراد» ساقطة.

الحرم، يقال أحرم إذا دخل الحرم، (وأتهم إذا دخل تهامة، وأنجد إذا دخل نجدا، ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة، والثالث: أنّ اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم) (١) وحكم (٢) قتل الصيد فيهما على [حد] (٣) سواء بظاهر الآية قاله أبو على بن أبي هريرة (٤).

[۸۵۸/ب]

﴿ وَمِن قَتَلَهُ مَنكُم مَتَعَمِداً ﴾ فيه قولان: أحلهما: متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه قاله مجاهد وإبراهيم وابن جريج، والثاني: متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله/الناسي لإحرامه على قولين: أحدهما: لا جزاء عليه قاله داود، والثاني: عليه الجزاء قاله [مالك و] (٥) أبو حنيفة والشافعي.

﴿ فَجِزاء مثل ما قتل من النَّهَم ﴾ يعني أنّ جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل من النعم، وفي مثله من النعم قاله أبو حنيفة والثاني: أنّ عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والثبه قاله الشافعي.

﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ يعني بالمثل من النعم لا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ يريد أي مثل الصيد من النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم الأنها في الحرم، واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: أحدهما: لا يجوز قاله الشافعي.

﴿ أَو كَفَارَة طَعَام مَسَاكِين ﴾ فيه قولان: أحدهما: أنه يُقَوَّمُ المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً قاله عطاء والشافعي، والثاني: يُقَوَّم الصيد ويشتري بقيمة الصيد طعاماً قاله قتادة وأبو حنيفة.

﴿ أَو عَدْلُ ذلك صياماً ﴾ يعني عدل الطعام صياماً، وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشرة عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشرة

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ق) (وقتل؛ والصواب حذف (الواو؛ كما في (ك).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن سُريج وأبي إسحاق المروزي وشرح «مختصر المزني» وله مسائل في الفروع ودَرَّس ببغداد حتى انتهت إليه إمامة العراقيين توفي في رجب سنة ٣٤٥ه.

راجع وفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٧٥) وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٧٨، ٢٥٥، ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك) وتفسير القرطبي (٦/٣٠٨).

أيام] (١) قاله سعيد بن جبير والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس. واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي، والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء قاله عطاء وأحد قولى ابن عباس وهو مذهب الشافعي.

﴿ليذوق وبال أمره﴾ يعني في التزام الكفارة/ ووجوب التوبة ﴿عفا الله عمّا سلف﴾ يعني [٩٥١/أ] قبل نزول(٢)

﴿ وَمِنْ عَادُ فَيَنَتَهُمُ اللهُ مَنهُ ۚ فَيهُ قُولَانُ: أَحَدُهُمَا: يعني وَمَنْ عَادُ بَعَدُ التَّحْرِيمُ فَيَنَقَمُ اللهُ مَنهُ بِالْجَزَاءُ عَاجِلًا وعقوبة [المعصية] (٣) آجلاً، والثاني: ومَنْ عَادُ بَعَدُ التَّحْرِيمُ فِي قَتْلُ الصَيدُ ثَانِيةً بَعْدُ أُولُهُ (٤).

﴿ فينتقم الله منه ﴾ «فيه على هذا التأويل قولان، أحدهما: فينتقم الله منه » ( أن بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداود، والثاني: بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي والجمهور.

# أُحِلَّ لَكُمْ صَنْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُع حُرُمًا

#### وَأَتَّـ قُوا اللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١

97 ـ قوله عزّ وجلّ ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل. ﴿وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾ في طعامه قولان: أحدهما: طافيه (٢) وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة، والثاني: مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله ﴿متاعاً لكم

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ك) وقد روى الطبري في تفسيره (۱۱/ ٤٥) هذا القول عن سعيد بن جبير وفيه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٢) في (ق) «زوال» والصواب ما أثبته من (ك).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري (١١/ ٥٠) «بعد أولى».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ق) «طايفة» والصواب ما أثبته من (ك).

وللسيارة بعني منفعة المسافر (١) والمقيم وحكى الكلبي: أنّ هذه الآية نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون بأسياف (٢) البحر سألوا عمّا نضب عنه الماء من السمك فنزلت هذه الآية فيهم.

9V - قوله عزّ وجلّ ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾ في تسميتها كعبة قولان: أحدهما: سميت بذلك لعلوها ولان: أحدهما: سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ وهو قول الجمهور، وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله - تعالى - لها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها<sup>(۳)</sup> أو يعضد شجرها. وفي قوله ﴿قياماً للناس﴾ ثلاثة تأويلات، أحدها: يعني صلاحاً لهم قاله سعيد بن جبير والثاني: تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم، والثالث: قياماً في مناسكهم ومتعبداتهم.

قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ

#### لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

[١٥٩/ب] عني الحلال والحرام قاله الحسن، والثاني: المؤمن والكافر قاله السدي، والثالث: الديء والجيد.

<sup>(</sup>١) في (ك) «للمسافر».

<sup>(</sup>٢) في (ق) «بأسيافهم» والصواب ما أثبته من (ك).

 <sup>(</sup>٣) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه فإذا يبس فهو حشيش.
 راجع النهاية لابن الأثير (٢/ ٧٥).

[1/24]

/(١) أو المؤمن والكافر..

• ١٠٠ ـ ﴿ ولو أعجبك ﴾ الحلال والجيد مع القلّة خير من الحرام والرديء مع الكثرة قيل لما هم المسلمون بأخذ حجاج اليمامة نزلت (٢).

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُبَدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمُ ۗ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ فَيَ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن يُنظُلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ فَيَ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن

## قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَلْفِرِينَ

الرسول على بالمسألة صعد المنبر يوماً، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته فلف كل إنسان منهم ثوبه (٤) في رأسه يبكي، فقال رجل (٥) كان يدعى إذا لاحى (٦) لغير أبيه: يا رسول الله من أبي قال (٧): أبوك حذافة فأنزل الله (٨) ﴿لا تسألوا﴾، أو لما قال: كتب الله

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ تفسير العزّ بعد نقل ما سقط منه من تفسير الماوردي.

<sup>(</sup>٢) ذكره مقاتل في تفسيره (١/ ٣٤٤) وراجع تخريج سبب نزول الآية/ ٢ من السورة.

<sup>(</sup>٣) أحفوه: أي ألحوا عليه يقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر.

<sup>(</sup>٤) في المصادر التي عزوت إليها هذا السبب ـ «رأسه في ثوبه» عكس ما هنا.

<sup>(</sup>٥) في رواية مسلم اسمه «عبد الله بن حذافة» وقد مضى التعريف به وبأبيه عند تفسير الآية/ ٩٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) لاحى: بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل قالوا، والصواب ما أثبته كما في المصادر التي اطلعت عليها.

 <sup>(</sup>A) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق1/١٥٩ ب) مطولاً عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ.

ورواه عنه البخاري (فتح 11/111) 10/11، 10/11) دعوات/10/110 فتن/10/110 تفسير) ومسلم (10/111 فضائل/10/110 مطولاً ومختصراً، والترمذي (10/110 تفسيره مختصراً والطبري في تفسيره (10/110) مطولاً ومختصراً والبغوي في تفسيره (10/110) مطولاً.

وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٤/ ٣٦) والطبرسي (٧/ ٢٠٨) وابن الجوزي (٢/ ٤٣٣) والقرطبي (٦/ ٣٣٠) والدر المنثور للسيوطي والقرطبي (٦/ ٣٣٤) والدر المنثور للسيوطي (٢/ ٣٣٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه.

عليكم الحج فقيل له أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، اسكتوا عني ما سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم (۱)، أو في قوم سألوا الرسول على عن البحيرة والسائبة، والوصيلة والحامي (۲). ﴿وإن تسألوا﴾ نزول القرآن عند السؤال موجب لتعجيل الجواب

وهذا الإسناد ضعيف لأن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة.

انظر: «الضعفاء» للذهبي (١/ ٣٦٤).

وأبو البختري اسمه اسعيد بن فيروزا لم يسمع من على ولم يدركه.

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥١).

وحديث أبي هريرة رواه البخاري (فتح ١٥١/١٣، اعتصام/٢) ومسلم (٢/ ٩٧٥، حج/ ٧٣) والإمام أحمد في المسند (٢/ ٥٠٨) من طريق أخرى، وليس في روايتهم أنه سبب لنزول الآية.

وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٤/ ٣٦) والطبرسي (٧/ ٢٠٩) والزمخشري (١/ ٦٨٣) وابن الجوزي (١/ ٤٠٤) والقرطبي (٦/ ٣٣٠) وابن كثير (١/ ٥٠٥) والدر المنثور (٢/ ٣٣٥).

(٢) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١١/١١١) من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٣٦/٢) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن ابن عباس. وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحضرمي. ذكره الذهبي في «الضعفاء» (٢٠٩/١) وقال: «ضعفه أحمد وغيره». وذكره ابن حبان في «المجروحين» (٢٨٧/١) وقال: «وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لم يتابع عليه، وإن كان له مدخل في الثقات» اه. قلت: وما رواه هنا مخالف لروايات الثقات التي سبق عزوها.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۰۵ ـ ۱۱۰) والدارقطني في سننه (۲/ ۲۸۲) عن أبي هريرة كما روى نحوه الطبري عن أبي أمامة الباهلي وابن عباس رضي الله عنهم.

وروى نحوه الترمذي (٥/ ٢٥٦، ٣/ ١٦٩، حج/٥، تفسير) من طريق عبد الأعلى عن أبي البختري عن علي ـ رضي الله عنه ـ، وقال: «هذا حديث حسن غريب».

وروى حديث علي من هذا الطريق ابن ماجة (1/37/7 مناسك/ 1) والإمام أحمد في المسند (1/27/7 معارف) والدارقطني في سننه (1/27/7) والحاكم في المستدرك (1/27/7) والواحدي في الأسباب (1/27/7).

﴿عَفَا الله عنها﴾ المسألة، أو الأشياء التي سألوا عنها.

١٠٢ - ﴿قوم من قبلكم﴾ قوم عيسى - عليه الصلاة والسلام - سألوا المائدة ثم كفروا بها، أو قوم صالح - عليه الصلاة والسلام - سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها، أو قريش سألوا الرسول ﷺ أن يُحَوِّل لهم الصفا ذهباً (١)، أو الذين سألوا الرسول ﷺ مَنْ أَبِي ونحوه (٢) فلما أخبرهم به أنكروه وكفروا به.

وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/ ۹۹) والطبرسي (۷/ ۲۰۹) وابن الجوزي (۲/ ٤٣٥) والقرطبي (۲/ ۳۳۱) والخازن (۲/ ۹۹) وابن كثير (۲/ ۱۰۹) وتفسير العز للآية/ ۱۰۹ من سورة الأنعام.

(۱) سؤال قريش رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ ٢٨٥) والطبري في التفسير (١٠٨/١٥) حلبي) والحاكم في المستدرك (٢٩٢/ ٣٦٢) وصححه والواحدي في الأسباب (٢٩٥) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٩٠) من هذا الطريق وزاد نسبته إلى النسائي والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة. ورواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٢٤٢) من طريق عمران بن الحكم عن ابن عباس وزاد السيوطي نسبته إلى البيهقي من هذا الطريق.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٥٠) من هذين الطريقين وقال: «ورجال الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه (عمران بن الحكم) وهو وَهُم، وفي بعضها (عمران أبو الحكم) وهو ابن الحرث، وهو الصحيح، ورواه البزار بنحوه».

ورواه الطبري في تفسيره (٣٨/١٢، ٣٩) والواحدي في الأسباب (٢١٨) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً كما رواه الطبري في تفسيره (١٠٨/١٥ حلبي) عن سعيد بن جبير وقتادة مرسلاً.

وراجع أيضاً: تفسير الطبري (١١٦/١١) والبغوي (٢/ ١٧٠، ١٧١) والطبرسي (٧/ ٢١٢) وابن الجوزي (٣/ ١٠٣، ١٠٤) والفخر الرازي (١٤٣/١٣) والقرطبي (٧/ ٦٢) والخازن (٢/ ١٧٠، ١٧١) وابن كثير (٢/ ١١٩، ١٦٤).

(۲) لعله يشير بهذا القول إلى ما رواه البخاري (فتح ٨٠ ٢٨٠ تفسير) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان قوم يسألون رسول الله ﷺ استهزاء فيقول الرجل: من أبي ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ﴿يا أَيها اللَّين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ حتى فرغ من الآية [١٠١] كلها».

وهكذا رواه عنه الطبري في تفسيره (٩٨/١١) والواحدي في الأسباب (٢٠٥). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٣٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٤/ ٣٧) والطبرسي (٧/ ٢١٢). مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمِ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَاكَنْ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ الْكَذِبُ وَاكْنُولُ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ الْكَذِبُ وَاكْنُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَدَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاتَهُما أَوْلَوْ كَانَ ءَابَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُم إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعُ افْدُينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ الفَلْسَكُمُ لَا يَصُمُ كُمْ مَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُ مَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعُ افْدُن اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسَكِّمُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ عَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُ مَ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسَكِّمُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ عَن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُ مُ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُسَاكُمُ اللّهُ مَنْ ضَلّ إِذَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَن ضَلّ إِذَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حمى حامياً. ﴿ وما جعل الله من بحيرة ﴾ ما بحر، ولا سيَّب ولا وصل، ولا حمى حامياً. ﴿ بحيرة ﴾ الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه وأكلوه وإن كان رُبَعة (١٠) بتكوا أذنيها فلم يشرب لبنها ولم يوقر ظهرها، أو إذا ولدت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة وخلوها فلا تُحلب ولا تركب، أو البحيرة: بنت السائبة. ﴿ سائبة ﴾ مسيبة، كعيشة راضية أي مرضية، كانت تفعله العرب ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بها تقرباً إلى الله \_ تعالى \_، وكان بعض أهل الإسلام يعتق العبد سائبة لا ينتفع به ولا بولائه، كان أبو العالية سائبة فمات فلم يأخذ مولاه ميراثه، وقال: هو سائبة، فإذا تابعت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب، ولم يُجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى بُحرت أذنها وسميت بحيرة وسيبت مع أمها، أو كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب البعير فلا يركب ولا يجلا (٢) عن ماء. ﴿ وصيلة ﴾ الوصيلة من الغنم اتفاقاً إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً ذبحوه وأحلوه للرجال دون النساء، وإن كان عناقاً سرحت في غنم الحي، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فسميت وصيلة، أو كانت الشاة إذا

<sup>(</sup>١) رُبَعة ـ بضم وفتح: أنثى «الربع» وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع.

<sup>(</sup>٢) قاله أبو عبيدة وعبارته «ولا تدفع». راجع كتابه «مجاز القرآن» (١/ ١٨٠) وعبارة الماوردي «تجلي».

أتأمت<sup>(۱)</sup> عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة/وكان [٩٩/ب] ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم قرباناً، وإن ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها. ﴿ولا حام﴾ إذا نتج البعير من ظهره عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره ويخلى، أجمعوا على هذا.

يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِن عَيْرِكُمْ إِن ٱنتُمْ ضَرَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ مِن عَيْرِكُمْ إِن ٱنتُمْ ضَرَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشَتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي فَي عَيْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي وَلَا نَكُمْ شَهَدَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِيمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى ٱنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنْمَا فَعَاخُوانِ يَقُومَانِ مَقَامُهُمَا مِن ٱلّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدُلُنَا ٱحَقُ مِن يَقُومُ مَا أَعْدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا يَعْدِينَ الْفَالِمِينَ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْدَينَا أَلَا إِنَا آ إِذَا لّهِ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِوِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ لِللّهُ مَا الْفَالِمِينَ الْمَالُولُولِ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ مِن الْقَوْمُ ٱلْفَلُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ لِللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ مِن الْقَوْمُ ٱلْفَلُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ لِي اللّهُ لَا يَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

1.7 \_ ﴿ شهادة بينكم ﴾ الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية، أو أيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان ﴿عدل منكم ﴾ أيها المسلمون، أو من حي الموصي، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. ﴿ أو من غير كم ﴾ من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب، أو من غير قبيلتكم. ﴿ أو آخران ﴾ «أو » هنا للتخيير في المسلم والكتابي، أو الكتابي مرتب على [عدم] (٢)

<sup>(</sup>۱) أتأمت: إذا وضعت اثنين في بطن فهي متئم. والمولودان توأمان، يقال: هذا توأم هذا على فوعل، وهذه توأمة هذه، والجمع توائم. انظر مختار الصحاح (تأم).

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة وعبارة الماوردي (ق ١٦١/١ ب) تدل عليها وهي «والثاني أنها لغير التخيير وإنّ معنى الكلام، أو آخرين من غيركم إن لم تجدوا منكم قاله ابن عباس وشريح وسعيد بن جبير والسدي».

المسلم، قاله ابن عباس\_رضي الله تعالى عنهما.. ﴿تحبسونهما ﴾ توقفونهما للأيمان، خطاب للورثة. ﴿فأصابتكم مصيبة الموت﴾ تقديره فأصابتكم مصيبة وقد أوصيتم إليهما. خالصلاة العصر، أو الظهر، والعصر، أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمّة قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ﴿إِن ارتبتم ﴾ بالوصيين في الخيانة ، أحلفهما الورثة، أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته، وهذا إنما يجوز في السفر دون الحضر. ﴿ثمناً﴾ رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير.

١٠٧ ـ ﴿ عُثِرَ ﴾ اطلع على أنهما كذبا وخانا، عبر عنهما بالإثم لحدوثه عنهما. ﴿استحقا﴾ الشاهدان، أو الوصيان. ﴿فآخران﴾ من الورثة. ﴿يقومان مقامهما > في اليمين. ﴿ الأَوْلَيَانِ > بالميت من الورثة، أو الأوليان بالشهادة من المسلمين. نزلت بسبب خروج رجل من بني سهم مع تميم الداري(١) وعدي بن بدًاء (٢) فمات السهمي بأرض لا مسلم بها فلما قدما تركته فقدوا جام (٣) فضة مخوص(٤) بالذهب، فأحلفهما الرسول علي ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي بن بداء، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت الآيتان (٥)، وهما منسوختان عند ابن

<sup>(</sup>١) وهو تميم بن أوس بن خارجة ويقال: ابن حارثة الداري. كان نصرانياً وقد وفد على النبي ﷺ سنة تسع وأسلم، قيل: هو أول من أسرج السرج في المسجد، وأول من قص بإذن عمر، انتقل إلى الشام بعد استشهاد عثمان ـ رضي الله عنهما ـ وتوفي بها سنة أربعين. انظر: تهذيب الأسماء (١/ ١٣٨) والكاشف (١/ ١٦٧) والإصابة (١/ ١٨٣).

هوعدي بن بداء (بتشديد الدال قبلها موحدة) كان نصرانياً، وقيل إنه أسلم وأنكر ذلك أبو نعيم، وصحح الحافظ ابن حجر أنه مات نصرانياً. انظر: الإصابة (٢/٤٦٧).

جام: أي إناء، مُخوص: أي منقوش فيه صفة الخوص، ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة «إناء من فضة منقوش بذهب». راجع: فتح الباري (٥/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) حقه النصب لأنه صفة لـ«جام» وقد جاء منصوبا في تفسير الماوردي وصحيح البخاري بينما جاء مرفوعاً عند العز وهو خبر لمبتدأ محذوف والجملة صفة لـ«جام».

<sup>(</sup>٥) هذا السبب رواه ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ. وقد أخرجه عنه البخاري (فتح ٥/ ٤٠٩ وصايا/ ٣٥) وأبو داود (٢/ ٢٧٦، أقضية/ ١٩) والترمذي (٥/ ٢٥٩ تفسير) والطبري في تفسيره (١١/ ١٨٥) والجصاص في تفسيره «أحكام القرآن؛ (٤/ ١٦٠) والبيهقي في سننه (١٠/ ١٦٥) والواحدي في الأسباب (٢٠٦، ٢٠٦). =

عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، قال ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب واليوم طبق الإسلام الأرض، أو محكمة عند الحسن.

# ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ

109 - ﴿لا علم لنا ﴾ ذهلوا عن الجواب للهول ثم أجابوا لما ثابت عقولهم، أو لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، أو لا علم لنا ببواطن أُممنا فإن الجزاء على ذلك يقع قاله الحسن، أو ﴿ماذا أَجبتم ﴾ بمعنى ماذا عملوا بعدكم. ﴿علام الغيوب ﴾ للمبالغة، أو لتكثير المعلوم، وسؤاله بذلك مع علمه إنما كان ليعلمهم ما لم يعلموه من كفر أممهم، ونفاقهم، وكذبهم / عليهم من بعدهم أو ليفضحهم بذلك على رؤوس [٥٠/أ]

إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ
الْقُدُسِ ثُكِيْمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَلَ وَالْحِتَلَ وَالْحِكْمَةُ
وَالتَّوْرَطَةَ وَالْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
وَالتَّوْرَطَةَ وَالْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْ فِي وَتُرْعِثُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِنْ تَعْفَتُ بِإِذْ فِي وَيَرَسُولِي وَإِنْ مَنْ هَا لَا اللّهُ عَلَى الْمُونَ فِي الْمَهْ فِي الْمَوْلَ مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آلِا سِحْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَيَرَسُولِي قَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمِلْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ الللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ الللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللل

وراجع: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٤٤٤) وابن كثير (٢/ ١١٢) والدر المنثور للسيوطي
 (٢/ ٣٤٢) وزاد نسبته للبخاري في تاريخه وابن المنذر والنحاس في الناسخ والمنسوخ
 (١٣٣) والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

خصه به من الكرامات والمعجزات، أو ليؤكد حجته، ويرد به جاحده. 

﴿أيدتك﴾ قويتك من الأيد، ليدفع عنه ظلم اليهود والكافرين به، أو قواه على أمر دينه. ﴿روح القدس﴾ جبريل عليه السلام والقدس هو الله و تعالى وتكلم الناس في المهد﴾ تعرفهم بنبوتك، ولم يتكلم في المهد من الأنبياء غيره، وبعث إليهم لما ولد وكان كلامه معجزة له (١) وكلمهم كهلا (٢) بالدعاء غيره، وبعث إليهم لما ولد وكان كلامه معجزة له (١) وكلمهم كهلا (٢) بالدعاء رفع. ﴿الكتاب﴾ الخط، أو جنس الكتب. ﴿والحكمة﴾ العلم بما في تلك الكتب، أو جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه ﴿تخلق﴾ تصور. ﴿فتنفخ فيها﴾ الروح، والروح: جسم تولى نفخها في الجسم المسيح، أو جبريل عليهما السلام وتحكون طيراً﴾ تصير بعد النفخ لحماً ودماً، ويحيا بإذن الله لا بفعل المسيح. ﴿وتبرىء الأكمه والأبرص﴾ تدعو بإبرائهما، وبإحياء الموتى فأجيب المسيح عليه الصلاة والسلام ويجوز أن يكون إخراجهم من قبورهم فعلاً للمسيح عليه الصلاة والسلام وبعد إحياء الله و تعالى لهم، قال ابن الكلبي: والذين أحياهم رجلان وامرأة.

111 - ﴿ أُوحيت إلى الحواريين ﴾ ألهمتهم كالوحي إلى النحل، أو ألقيت إليهم بما أريتهم من آياتي أن يؤمنوا بي وبك فكان إيمانهم إنعاماً عليهم وعليه لكونهم أنصاره.

إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآيَّةِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْبَا وَتَطْمَعِنَ السَّمَآيَّةِ قَالَ النَّهُ إِن كُنتُم مُّ قَوْمِنِينَ شَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ

<sup>(</sup>۱) هذه مسألة خلافية هل كان كلامه معجزة له أو كرامة لأمه وهذا ينكره المعتزلة لأنهم ينكرون الكرامة.

 <sup>(</sup>٢) الفائدة من ذكر تكليمه لهم كهلاً مع أنه معروف للدلالة على أنه يكلمهم في المهد كما يكلمهم في حالة الكهولة من الحكمة والفهم.

قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آنِزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَ الخِرِنَا وَ اللَّهُ مِنكُ مِنكُ اللَّهُ عَن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَ الخِرِنَا وَ اللَّهُ مِنكُمْ فَإِنِي اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي أَعَذِبُهُ وَارْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الزَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي آعَذِبُهُ وَارْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي آعَذِبُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنِي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِي آعَذِبُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنْ آعَادُ اللَّهُ إِن مُنْزِلُهُا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنْ آعَادُ اللَّهُ إِنْ مُنْزِلُهُا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُر بَعْدُ مِن كُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ مُنَالِلًا لَا لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُهُ اللَّهُ الْعَلَامِ الللللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْفُلِي الللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ ال

117 - ﴿تستطيع '' رَبُّك﴾ هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله أو هل تستطيع سؤال ربك ﴿يستطيع﴾ يقدر، أو يفعل، أو يجيبك ويطيعك. المائدة: ما عليها طعام فإن لم يكن فهي خوان سميت مائدة، لأنها تميد ما عليها أي تعطيه. ﴿اتقوا الله﴾ معاصيه، أو أن تسألوا الأنبياء الآيات عنتاً، أو طلباً لاستزادتها. ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي مصدقين بهم أغناكم دلائل صدقهم عن آيات أُخر.

11٣ - ﴿ وَرَيد أَن نَأْكُلَ مِنها ﴾ لعلهم طلبوا ذلك لحاجة بهم، أو لأجل البركة. ﴿ وَتَطْمِئُن قَلُوبِنا ﴾ تحتمل بإرسالك، أو بأنه قد جعلنا من أعوانك. ﴿ وَنعلم ﴾ علماً لم يكن لنا بناء على أنّ سؤالهم كان قبل استحكام معرفتهم، أو نزداد علماً ويقيناً إلى علمنا ويقيننا.

118 - ﴿اللهم ربنا أنزل﴾ سأل ذلك لإظهار صدقه عند من جعله قبل استحكام المعرفة، أو تفضل بالسؤال بعد معرفتهم. ﴿عيداً﴾ نتخذ يوم إنزالها عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا، أو عائدة من الله - تعالى - علينا وبرهاناً لنا ولمن بعدنا، أو نأكل منها أوَّلنا وآخرنا/ ﴿وآية منك﴾ على صدق أنبيائك، أو على [٥٠/ب] توحيدك. ﴿وارزقنا﴾ ذلك من عندك، أو الشكر على إجابة دعوتنا.

110 - ﴿إِنِّي منزلها عليكم﴾ لما شرط عليهم العذاب إن كفروا بها

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة الكسائي «بالتاء» ونصب «ربك» وقرأ الباقون «بالياء» ورفع «ربك» كما سيأتي. راجع: تفسير الطبري (۲۱۸/۱۱) و ۱۲۸۸ ومعاني القرآن للزجاج (۲۴۳/۲) والكشف عن وجوه القراءات (۲۲۲/۱) والتيسير للداني (۱۰۱) وتفسير الماوردي (ق ۲۹۳/۱ ب).

استعفوا منها فلم تنزل، قاله الحسن ـ أو نزلت تحقيقاً للوعد (۱) وكان عليها ثمار الجنة، أو خبز ولحم، أو سبعة أرغفة، وسبع جفان، أو سمكة فيها طعم كل طعام، أو كل طعام إلا اللحم (۲)، أمروا أن يأكلوا ولا يخونوا ولا يدخروا فخانوا وادخروا فرفعت، قال مجاهد: ضربت مثلاً للناس لئلا يقترحوا الآيات على الأنبياء. ﴿عذاباً ﴾ بالمسخ، أو عذاباً لا يعذب به غيرهم، لأنهم رأوا من الآيات ما لم يره غيرهم، وذلك العذاب في الدنيا، أو في الآخرة. ﴿العالمين﴾ عالمي زمانهم، أو جميع الخلق، فيعذبون بجنس لا يعذب به غيرهم.

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابَنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُونِ وَأَنِى إِلَه يْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُنَ إِلَا مَا أَمَرَنَنِي بِهِ اَنِ نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْفُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُنَ إِلَا مَا أَمَرَنِي بِهِ اَنِ اعْمَدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ اللّهُ عَلَيْمِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ مَعْمِيدًا مَا دُمْتُ فِيمَ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمَ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمَ مَا عَلَيْمَ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ اللّهَ عَلَيْمِ مَا لَكُونِ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَلِيمُ فَيْ اللّهُ مُلْكُ السّمَونِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَلِيمُ فِي اللّهُ مُلْكُ السّمَونِ وَالْمُؤْونُ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلُ مَنْ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْذُ الْعَلِيمُ فِي فَي عَلَى كُلُ مَنْ عَلَيْمُ اللّهُ السَمَونِ وَالْمَانِينَ فِيمَ اللّهُ عَلَى كُلُ مَنْ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَلُولُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَمَلُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ السَامَونَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ السَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 <sup>(</sup>۱) وهو الراجح لأن الله تعالى قال: ﴿إني منزلها عليكم﴾ ووعده ووعيده حق وصدق.
 وقد دلّت على ذلك الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم وهو قول الجمهور.
 راجع: تفسير الطبري (١١/ ٢٣١، ٢٣٢) والطوسي (٤/ ٣٣) والطبرسي (٧/ ٢٤٠).
 (٢٤) والقرطبي (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) قال الطبري في تفسيره (١١/ ٢٣٢): «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة، فأن يقال: كان عليها مأكول وجائز أن يكون كان سمكاً وخبزاً، وجائزاً أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة، وغير نافع العلم به، ولا ضار الجهل به، إذا أقرّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل».

117 - ﴿وَإِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ﴾ قاله لما رفعه إلى السماء في الدنيا، أو يقوله يوم القيامة فيكون ﴿إِذَ بمعنى ﴿إِذَا ﴾ وهذا أصح لقوله: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ [119] ﴿أأنت قلت ﴾ سؤال توبيخ لقومه، أو ليعرف المسيح ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنهم غيروا وقالوا عليه ما لم يقل. ﴿إِلْهِينَ ﴾ لما قالوا إنها ولدت الإله لزمهم أن يقولوا بإلاهيتها للبعضية فصاروا بمثابة القائل بإلاهيتها.



مكية إلا ثلاث آيات ﴿قل تعالوا﴾ [١٥١] إلى آخر الثلاث، أو مكية إلا آيتين ﴿وماقدروا الله حقّ قدره﴾ [٩١] نزلت في كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف<sup>(١)</sup> والأخرى ﴿وهو الذي أنشأ جنات﴾ [١٤١] نزلت في معاذ بن جبل<sup>(٢)</sup>، أو ثابت بن قيس<sup>(٣)</sup>، قاله ابن عباس ـ رضي الله ـ تعالى عنهما ـ أو

<sup>(</sup>۱) هو مالك بن صيف قال ابن هشام: «ويقال: ابن ضيف» وهو أحد يهود بني قينقاع ورؤسائهم، وأحد القائلين «عزير ابن الله».

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ١١٥، ٧٤٥، ٥٧٠).

وقد روى الطبري في تفسيره (١١/ ٥٢١) عن سعيد بن جبير وعكرمة أنّ هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وذكر قصة ذلك ولم يذكر أنها نزلت في كعب بن الأشرف. وكذلك المصادر الآتية وهي: الأسباب للواحدي (٢١٥) وتفسير الطوسي (١٩٨٤) والبغوي (٢/ ١٥٧) والزمخشري (7/ ٤٤) والطبرسي (7/ ٤٤) وابن المجوزي (7/ ٤٤) والفخر الرازي (7/ ٤٤) والقرطبي (7/ ٤٤) والخازن (7/ ٤٤) والد المنثور (7/ ٤٤). وقد ذكر القرطبي في مقدمة تفسير سورة الأنعام (7/ ٤٤) أنّ هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف ونسبه للماوردي.

<sup>(</sup>٢) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شهد بدراً والمشاهد بعدها، وقد بعثه الرسول ﷺ قاضياً إلى اليمن، ومناقبه كثيرة، توفي بالشام سنة ١٨ هـ وعمره (٣٨ أو ٣٤).

انظر: الاستيعاب (٣/ ٣٥٥ ـ ٣٦١) والكاشف (٣/ ١٥٣)، والإصابة (٣/ ٤٢٦). وقال القرطبي في تفسيره (٧/ ١١٠): روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «جذّ معاذ بن جبل نخله فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء فنزل ﴿ولا تسرفوا﴾ [1٤١]».

<sup>(</sup>٣) هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن خطيب=

### كلها مكية نزلت جملة واحدة معها سبعون ألف ملك(١)، قال

الأنصار، شهد أُحُدا وما بعدها، وفي صحيح مسلم أنّ الرسول ﷺ شهد له بالجنة،
 وقد استشهد باليمامة سنة ١١ هـ.

انظر: طبقات ابن خياط (٩٤) والاستيعاب (١/ ١٩٢ ـ ١٩٥) وتهذيب الأسماء (١/ ١٩٣) والكاشف (١/ ١٧١) والإصابة (١/ ١٩٥).

وروى الطبري في تفسيره (١٧٤/١٢) عن ابن جريج أنّ هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس وذكر قصة ذلك بنحو ما رواه عبد الرزاق في معاذ.

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (٧/ ٢١٥) وابن الجوزي (٣/ ١٣٦) والقرطبي (٧/ ١١٠) وابن كثير (٢/ ١٨٢) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(۱) هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۱۲۲) عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ونسبه للطبراني، وذكر سنده إليه، كما ذكره من طريق السدي عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/٣) عن ابن عباس، وزاد نسبته لأبي عبيد وابن الضريس في فضائلهما وابن المنذر وابن مردويه.

وذكر ابن كثير نحوه عن ابن عمر مرفوعاً إلى الرسول على ونسبه إلى ابن مردويه عن الطبراني، وذكر سنده، وفيه «يوسف بن عطية الصفار» ذكره ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٣٤) وقال: «لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال السيوطي في الإتقان (١/ ٣٧): «متروك».

وذكر السيوطي في الدر المنثور نحوه عن أبي بن كعب مرفوعاً ـ أيضاً ـ ونسبه لأبي الشيخ.

وقال ابن الصلاح في فتاويه: «الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب، وفي إسناده ضعف، ولم نر له إسناداً صحيحاً، وقد روى ما يخالفه، فروى أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها، فقيل ثلاث وقيل ست، وقيل غير ذلك. والله أعلم».

راجع: الإتقان (١/٣٧).

وروى الحاكم في مستدركه (٣١٥/٢) عن جابر رضي الله عنه قال: «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ﷺ ثم قال: (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق) ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السدي، ولم يخرجه البخاري».

وتعقبه الذهبي فقال: «لا والله لم يدرك جعفر السدي، وأظن هذا موضوعاً».

ويرى جمهور العلماء أنَّ سورة الأنعام كلها مكية.

راجع تفاصيل ذلك في تفسير سورة الأنعام من التفسير الوسيط لأستاذي الفاضل الدكتور أحمد السيد الكومي، وفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي (٧ - ٩).

وهب(١): «فاتحة التوراة فاتحة الأنعام، وخاتمتها خاتمة هود».

### بِسْعِرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيعِ

١ - ﴿الحمد ش﴾ خبر بمعنى الأمر، وهو أولى من قوله ﴿احمدوا﴾ لما فيه من تعليم اللفظ، ولأن البرهان يشهد للخبر دون الأمر. ﴿السموات﴾ جمعها تفخيماً لها، لأن الجمع يقتضي التفخيم ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ [الحجر: ٩] قدم السموات والظلمات في الذكر لتقدم خلقهما على خلق الأرض(٢) والنور.

<sup>(</sup>۱) هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله وأخو همام ولد سنة ٣٤ ه من خيار التابعين علامة إخباري قاص. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأخرج له الستة إلا ابن ماجة، توفي سنة ١١٤ أو ١١٠ وقيل غير ذلك.

انظر: تهذيب الأسماء (٢/ ١٤٩) والكاشف (٣/ ٢٤٥) وطبقات الحفاظ (٤١) والتفسير والمفسرون (١/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) وذهب بعض العلماء إلى أنّ الله تعالى خلق الأرض قبل السموات، بدليل قوله تعالى:
 ﴿قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين﴾ إلى قوله ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان﴾ الآية/٩، ١٠، ١١ من سورة فصلت.

﴿ يعدلون ﴾ به الأصنام، أو إلها لم يخلق كخلقه.

Y \_ ﴿من طين﴾ لما كانوا فرعاً لما خلق من الطين جاز أن يقول: ﴿خلقكم من طين﴾ ﴿أجلا﴾ للحياة إلى الموت، والمسمى: أجل الموت إلى البعث، أو الأول أجل الدنيا، والمسمى: ابتداء الآخرة، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، أو الأول: الذي قضاه يوم الذر، والمسمى: حياة الدنيا. ﴿تمترون﴾ تشكُّون.

٣ ـ ﴿وهو الله﴾ المدبر في السموات، أو هو يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض<sup>(١)</sup> لأن الملائكة في السماء، والثقلين في الأرض.

ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١

٨ - ﴿لقضي الأمر﴾ لقامت الساعة، أو لاستؤصلوا بالعذاب، / لأن من [١٥/١]
 مضى كانوا إذا اقترحوا آية فجاءت فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب.

٩ ـ ﴿ولو جعلناه ملكاً﴾ لصورناه بصورة رجل، لأنهم لا يقدرون على رؤية الملك على صورته. ﴿ما يلبسون﴾ ما يخلطون، أو يشبهون، قال الزجاج: كما يشبهون على ضعفائهم(٢).

<sup>=</sup> راجع تفاصيل ذلك في تفسير الفخر الرازي (١٤٨/١٢، ٢٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) فعلى هذا القول في الكلام تقديم وتأخير تقديره ما ذكره.راجع الماوردي (ق ١٦٦٢/١ ـ أ).

<sup>(</sup>٢) راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٣١) وتكملة قوله: «في أمر النبي ﷺ فيقولون إنما هذا بشر مثلكم فقال لو أنزلنا ملكاً فرأوا هُمُ الملك رجلاً لكان يلحقهم فيه اللبس=

قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيكَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ اللَّينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۚ هَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَغَيْرَ اللّهَ أَغَيْدُ وَلِيّا فَاطِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّ أَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ اللّهِ الْمَنْ أَسَلَمُ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَهُ لِيَعْمِهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّ

١٣ - ﴿سكن﴾ من السكنى، أو السكون خص السكون لأن الإنعام به أبلغ من الإنعام بالحركة(١).

18 - ﴿فَاطُرِ﴾ خَالَق ومبتدىء، ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ «كنت لا أدري ما فاطر حتى اختصم إليَّ أعرابيان في بثر، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها» أصل الفَطر: الشق، ﴿من فطور﴾ [الملك: ٣] شقوق. ﴿يُطْعِم﴾ يَرْزُق ولا يُرْزَق. ﴿أول من أسلم﴾ من هذه الأمة.

وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسَكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ

قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْء وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَالَ أَيُ ثَنَ مِ ٱكْبُرُ شَهَدَ أَقُلِ ٱللَّهُ

قَدِيرٌ ﴿ فَهُ وَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْء وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ فَا أَنْ ثَنَ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

<sup>=</sup> مثل ما لحق ضعفتهم منهم». وكان الأولى بالماوردي والعزّ أن يستكملا هذا القول حتى يتضّع المراد.

<sup>(</sup>۱) تعليل العز هنا يخالف تعليل الماوردي (ق ١٦٦/١ ب) وهو: «فإن قيل فلم قال: ما سكن ولم يقل ما تحرك؟ قيل: لأن ما يعمّه السكون أكثر مما تعمه الحركة».

الْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كُمَا يَعْرِفُوكَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَالُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْرِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَالُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

۱۸ \_ ﴿ فُوق عباده ﴾ أي القاهر لعباده، وفوق: صلة، أو علا على عباده بقهره لهم ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ [الفتح: ١٠] أعلى مِن أيديهم قوة.

١٩ \_ ﴿أَي شيء﴾ نزلت لما قالوا للرسول ﷺ من يشهد لك بالنبوّة فشهد الله \_ تعالى \_ له بالنبوّة أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة، فقال لهم ذلك ليشهده عليهم.

٢٠ ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ القرآن، أو التوراة، والإنجيل ﴿ يعرفونه ﴾ محمداً ﷺ بصفته في كتبهم، أو يعرفون القرآن الدال على صحة نبوته.
 ﴿ خسروا أنفسهم ﴾ غبنوها وأهلكوها بالكفر، أو خسروا منازلهم وأزواجهم في الجنة، إذ لكل منازل وأزواج في الجنة، فإن آمن فهي له، وإن كفر فهي لمن آمن من أهلهم، وهذا معنى ﴿ الذين يرثون الفردوس ﴾ [المؤمنون: ١١].

<sup>(</sup>١) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١/١٦٧ ـ أ) عن الحسن. وذكره الواحدي في الأسباب (٢٠٩) عن الكلبي.

وراجع: تفسير البغوي (١٢٣/٢) والطبرسي (٧/ ٢٥) وابن الجوزي (٣/ ١٣) والقرطبي (٦/ ٣٩)) والقرطبي (٣/ ٣٩).

٢٣ - ﴿ فتنتهم ﴾ معذرتهم سماها بذلك لحدوثها عن الفتنة، أو عاقبة فتنتهم وهي الشرك، أو بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة.

• ٢٠ - [﴿ومنهم من يستمع إليك﴾] يستمعون قراءة النبي عَلَيْ في صلاته ليلاً، ليعرفوا مكانه فيؤذوه، فصرفوا عنه بالنوم وإلقاء الوقر، والأكنة: الأغطية، واحدها كنان، كننت الشيء غطيته، وأكننته في نفسي أخفيته، والوقر: الثقل. ﴿كُلُ آية﴾ كُلُ علامة معجزة لا يؤمنوا بها لحسدهم وبغضهم. ﴿يجادلونك﴾ بقولهم أساطير الأولين التي سطروها في كتبهم، أو قالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم، قاله ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

٢٦ - ﴿ينهون﴾ عن اتباع الرسول ﷺ ويتباعدون فراراً منه، أو ينهون عن العمل بالقرآن ويتباعدون عن سماعه لئلا يسبق إلى قلوبهم العلم بصحته، أو ينهون عن أذى الرسول ﷺ ويتباعدون عن اتباعه، قال ابن عباس ـ رضي الله ـ تعالى ـ عنهما ـ نزلت في أبي طالب (١) نهي عن

<sup>(</sup>۱) هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، عم رسول الله على المشهور، وقيل رسول الله على المشهور، وقيل اعمران، ولد قبل النبيّ بخمس وثلاثين سنة، ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد الله إلى أبي طالب فكفله وأحسن تربيته، ولما بعث قام في نصرته، وذب عنه من عاداه ومدحه عدة مدائح. مات في السنة العاشرة من المبعث وهو ابن بضع وثمانون سنة، ودفن في مكة في الحجون. وقد أطال ابن حجر في ترجمته، وذكر أحاديث استدلّ بها الشيعة على أنه مات مسلماً، ثم قال: «وأسانيد هذه الأحاديث واهية... وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصح منها» ثم ساق حديث المسيب في قصة طويلة أفادت أنه مات كافراً، وقد رواه الشيخان وغيرهما وسيذكره المفسر سبباً لنزول قوله تعالى: ﴿ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾[التوبة: ١٦٣] فراجع تخريجه عند تفسير هذه الآية.

وساق حديث أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله ﷺ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه». رواه مسلم (١٩٥/١، أيمان/٩٠).

وساق ـ أيضاً ـ أحاديث أخرى رواها أصحاب السنن وغيرهم.

أذى(١) الرسول ﷺ ويتباعد عن الإيمان به مع علمه بصحته(٢)، قال:

ودعوتنى وزعمت أنك ناصحي (٣) فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا النمامة أو أحاذر سُبَّة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا(٤)

كما ذكره الطبرسي في تفسيره (٧/ ٣٦، ٣٨) عن عطاء ومقاتل ثم قال: «هذا لا يصح لأن هذه الآية معطُّوفة على ما تقدِّمها، وما تأخر عنها معطوف عليها، وكلها في ذم الكفار المعاندين للنبي على هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت «ع) على إيمان أبي طالب وإجماعهم حجة، ثم أخذ يدلل على ذلك وينقل شعراً لأبي طالب يدلُّ على إيمانه.

وقد سبق في التعريف بأبي طالب قول الحافظ ابن حجر: «إن أسانيد أحاديث إسلام أبي طالب واهية، وقد عارضها ما هو أصح منها، والبيت الأخير الذي ذكره المفسر يدل على عدم إسلامه، وهو من شعره وسيأتي موضعه من ديوانه.

وراجع هذا السبب أيضاً في: تفسير البغوي (٢/ ١٢٧) وابن الجوزي (٣/ ٢٠) والقرطبي (٦/ ق.٠٥) والخازن (٢/ ١٢٧) وابن كثير (٢/ ١٢٧) والدر المنثور للسيوطي (٩/٨) وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

(٣) في ديوانه (١٧٧) «ناصح ولقد».

(٤) انظر هذه الأبيات في ديوانه (١٧٧) ورواية الديوان للشطر الأول من البيت الأخير

لولا السملامة أو حذاري سبة ......

انظر: السيرة لابن هشام (١٠٨/١، ١٠٩) وطبقات فحول الشعراء (٢٤٤، ٢٤٥) وأنساب الأشراف للبلاذري (٢٣/٢ ـ ٣٥) وجمهرة الأنساب لابن حزم (١٤، ٣٧) والإصابة (٤/ ١١٥ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل «نهي عن اتباع الرسول» وهذا خطأ ولعله من الناسخ، والصواب ما أثبته من المصادر الآتية التي عزوت إليها هذا السبب، وسياق الكلام يدل على ذلك أيضاً.

<sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه ابن عباس رضى الله عنه.

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (١١/ ٣١٣، ٣١٤) والحاكم في مستدركه (٣/٥/١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. ورواه الواحدي في الأسباب (٢٠٩).

وذكره الطوسى في تفسيره (١٠٦/٤) وقال: الوهذا باطل عندنا، لأنه دلّ الدليل على إيمانه بما ثبت عنه من شعره المعروف وأقاويله المشهورة الدالة على اعترافه بالنبي ﷺ.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ اَلْوُمِنِينَ ﴿ بَلَ الْمُمْ مَّا كَانُواْ يُحْفُونَ مِن قَبَلَ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِى بَدَا لَمُمْ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا الدُّنِيا وَمَا نَعَنْ بُعِبُعُونِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَاللَّهُ مَا كُونُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُونَا اللَّهُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ قَاكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

٢٧ ــ/﴿وقفوا على النار﴾ عاينوها ومن عاين الشيء وقف عليه، أو وقفوا
 فوقها، أو عرفوها بدخولها ومن عرف شيئاً وقف عليه، أو حبسوا عليها.

٢٨ ـ ﴿ما كانوا يخفون﴾ وبال ما أخفوه، أو ما أخفاه بعضهم من بعض، أو بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء. ﴿لكاذبون﴾ فيما أخبروا به من الإيمان لو ردوا، أو خبر مستأنف يعود إلى ما تقدم.

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَا فَرَطَّنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَمِبُ وَلَهُ وَ كُلَهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْوَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْوَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْوَلُونَ الْأَلْوَلُونَ الْأَلْوَلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

٣٢ - ﴿لعب ولهو﴾ ما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو بخلاف العمل للآخرة، أو ما أهل الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى منها، أو هم كأهل اللعب لانقطاع لذتهم وفنائها بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة.

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونً ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ

فهذا البيت يدل على عدم إسلامه حذراً من ذم وسب قومه المشركين له. وحيث إنّ
 هذا البيت يعارض ما ذهب إليه الطوسي والطبرسي لم يذكراه في تفسيريهما مع أنّه من شعره وفي ديوانه.

وذكر هذه الأبيات الواحدي في الأسباب (٢١٠) والبغوي (٢/ ١٢٧) والقرطبي (٦/ ٤٠٦) والخازن (٢/ ١٢٧) في تفاسيرهم.

يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَلَنَهُمْ نَصَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَلَنَهُمْ نَصَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَلَنَهُمْ نَصَرُواْ عَلَىٰ مَا يَكِ مَلَدُكَ وَلَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَاعِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَوْ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَلَمًا فِي السَّمَاءِ فَالْتَيْهُم بِعَايَةً وَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا فَي السَّمَاءِ فَا السَّمَاءِ فَا السَّمَاءِ فَا السَّمَاءِ فَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللْعُلَالِي الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْل

٣٣ - ﴿ليحزنك الذي يقولون﴾ من تكذيبك والكفر بي. ﴿لا يكذبونك﴾ بحجة بل بهتا وعناداً لا يضرك، [أو](١) لا يكذبونك لعلمهم بصدقك ولكن يكذبون ما جئت به، أو لا يكذبونك سراً بل علانية لعداوتهم لك، أو لا يكذبونك أو لا

#### ٣٤ \_ ﴿ بَأُ المرسلين ﴾ في صبرهم ونصرهم.

٣٥ ـ ﴿إعراضهم﴾ عن سماع القرآن، أو عن اتباعك. ﴿نفقاً﴾ سَرَبا، وهو المسلك النافذ مأخوذ من نافقاء اليربوع ﴿سلما ﴾ مصعداً، أو درجاً، أو سبباً. ﴿فتأتيهم بآية ﴾ أفضل من آيتك فافعل فحذف الجواب. ﴿من الجاهلين ﴾ لا تجزع في مواطن الصبر فتشبه الجاهلين.

٣٦ - ﴿الذين يسمعون﴾ طلباً للحق، أو يعقلون، والاستجابة القبول والجواب يكون قبولاً وغير قبول. ﴿والموتى﴾ الكفار، أو الذين فقدوا الحياة.

وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِيهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا

<sup>(</sup>١) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق ١٦٩/١ - أ) وهي: «والثاني: فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك ولكن يكذبون ما جئت به، قاله ناجية بن كعب..».

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (١١/ ٣٣٤).

يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحِيَّهِ إِلَّا أُمَمُ أَمَثَالُكُمُّ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَنِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُعُّ وَبُكُمُّ فِي الْكِتَنِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم يُحْشَرُونَ آلِ فَي وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُعُّ وَبُكُمُ فِي الْكِتَنِ مِن فَي اللهِ اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِلَيْ اللهِ اللهُ وَمَن يَشَا إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

٣٨ - ﴿أَمِم﴾ جماعات، أو أجناس. ﴿أَمْثَالَكُم﴾ في أنها مخلوقة لا تُظلم، ومرزوقة لا تُحرم. ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ من أمور الدين مفصلاً، أو مجملاً جعل إلى بيانه سبيلا. ﴿يحشرون﴾ يموتون، أو يجمعون لبعث الساعة.

عُلُ أَرَءَ يَنَكُمْ إِنَّ أَتَدَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَذَكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِيّهِ إِن شَآةً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ فَي صَدِقِينَ فَي بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِيّهِ إِن شَآةً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ فَي فَلُولاً إِنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْرٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِالبَّاسَةِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُونَ فَي فَلُولاً إِن مَا عَلَيْهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُونُ مَا كَانُوا مَا وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُونُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي فَلُحْمَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُونُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي فَلَعْ مَا عَلَيْهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا صَانُوا يَعْمَلُونَ فَي فَلُحْمَ وَزَيَّنَ لَهُمُ اللّهَ يَطُونُ وَلَا يَعْمَلُونَ فَي فَلُحْمَ وَزَيَّنَ لَهُمُ اللّهَ يَعْمَلُونَ مَا حَالَوْ وَلَكُونَ فَي مَلُونَ فَي فَلُومُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَعْرَا وَالْمَعْرَا وَالْمَعْرَا وَلَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعْرَا وَالْمَعْرُونَ فَلْ فَعُلْمَ وَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللل

٤٤ - ﴿أبواب كل شيء﴾ من الرزق والنعم. ﴿مبلسون﴾ هو الإياس، أو الحزن والندم، أو الخشوع، أو الخذلان، أو السكوت وانقطاع الحجة.

قُل لَاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ مَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مَنْ فَا لَهُم مِن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمَا لَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلا شَفِيعُ لَمَا لَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلا شَفِيعُ لَمَا لَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَلا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

• • \_ ﴿خُرَائُنُ الله﴾ من الرزق فلا أقدر على إغناء ولا إفقار، أو خُرَائُن العداب لأنه لما خُوفهم به استعجلوه استهزاء. ﴿ولا أعلم الغيب﴾ في نزول العداب، أو جميع الغيوب. ﴿إني ملك﴾ تفضيل للملك، أي لا أدّعي منزلة ليست لي، أو لست ملكاً في السماء فأعلم الغيب الذي تشاهده الملائكة ولا يعلمه البشر، فلا تفضيل فيه للملك على النبيّ.

٧٥ \_ ﴿ ولا تطرد﴾ نزلت لما جاء الملأ من قريش فوجدوا عند الرسول ﷺ عماراً وصهيباً وخبابا(١) وابن مسعود \_ رضي الله تعالى عنهم أجمعين \_ فقالوا اطرد عنا موالينا وحلفاءنا، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك(٢)،

<sup>(</sup>۱) هو خباب بن الأرت (بتشديد التاء) بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي بالنسب الخزاعي بالولاء حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين، وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك، وشهد بدراً وما بعدها. توفي بالكوفة سنة ٣٧ ه وله من العمر ٦٣ أو ٧٣ سنة وهو الأظهر.

انظر: طبقات ابن خياط (١٧) والاستيعاب (١/٢٢٣) وتهذيب الأسماء (١/٤٧١) والكاشف (١/ ٢٧٧) والإصابة (١/٤١٦).

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه الإمام أحمد في مسنده (٣٦/٦، ٣٧ معارف) والطبري في تفسيره (٣١/١) والواحدي في الأسباب (٢١٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه - وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٠) ونسبه للطبراني أيضاً، وقال: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٢/٣، ١٣)=

فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما يصيرون، فَهمَّ الرسول عَلَيْ بذلك، ونزل في الملأ ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض﴾ [٥٣] فاعتذر [٢٥/أ] عمر - رضي الله تعالى عنه - عن مقالته، فأنزل (١) ﴿وإذا/جاءك الذين يؤمنون﴾ [٤٥]. ﴿يدعون﴾ الصلوات الخمس، أو ذكر الله - تعالى - أو عبادته، أو تعلم القرآن. ﴿يريدون وجهه﴾ يريدون طاعته بقصدهم الوجه الذي وجههم إليه، أو يريدونه بدعائهم، وقد يعبر عن الشيء بالوجه كقولهم: «هذا وجه الصواب». ﴿حسابهم﴾ حساب عملهم بالثواب والعقاب، وما من حساب عملك عليهم وفقرهم من شيء، كل مؤاخذ بحساب عمله دون غيره، أو ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء.

٥٣ - ﴿فتنا﴾ اختبرناهم باختلاف في الأرزاق والأخلاق؛ أو بتكليف ما فيه مشقة على النفس مع قدرتها عليه. ﴿مَنَّ الله عليهم﴾ باللطف في إيمانهم، أو بما ذكره من شكرهم على طاعته.

٤٥ - ﴿الذين يؤمنون﴾ ضعفاء المسلمين، وما كان من شأن عمر - رضي الله تعالى عنه - ﴿فقل سلام عليكم﴾ مني، أو من الله - تعالى - قاله الحسن والسلام: جمع السلامة، أو هو الله ذو السلام. ﴿كتب﴾ أوجب، أو

<sup>=</sup> وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية عن ابن مسعود.

وروى نحوه مسلم (٤/ ١٨٧٨ فضائل/٥) وابن ماجة (٢/ ١٣٨٣ زهد/٧) والطبري في تفسيره (٢/ ٣٧٨) والواحدي في الأسباب (٢١٢) عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٣) وزاد نسبته للفريابي وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد.

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۱/ ٣٧٩) ضمن قصة طويلة عن عكرمة مرسلاً.

وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي (٢١٤) وتفسير الطوسي (٤/١٤) وابن الجوزي (٣/ ٤٥) والطبرسي (٧/ ٧٧) والبغوي والخازن (٢/ ١٣٨) وابن كثير (٢/ ١٣٤) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣) ونسبه إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة.

كتب في اللوح المحفوظ. ﴿بجهالة﴾ بخطيئة، أو ما جهل كراهة عاقبته.

وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٥ ـ ﴿بينة من ربي﴾ معجز القرآن، أو الحق الذي بانَ له. ﴿وكذبتم به﴾ بربكم، أو بالبينة. ﴿تستعجلون به﴾ من العذاب، أو من اقتراح الآيات، لأنه طلب الشيء في غير وقته. ﴿الحكم﴾ في الثواب والعقاب، أو في تمييز الحق من الباطل. ﴿يقضي (١) الحق﴾ يتممه. ﴿يَقُصُ ﴾ يخبر.

وَهُوَ الَّذِى يَتُوَفَّلَكُمْ بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قرأ الحرميان وعاصم قيقص البالصاد مضمومة غير معجمة وقرأ الباقون بالضاد المعجمة مكسورة وأصلها أن يتصل بها ياء لأنه فعل مرفوع من القضاء لكن الخط بغير ياء فتكون الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها ولكن العزّ أثبتها تبعاً للأصل.
راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/٤٣٤) والتيسير للداني (١٠٢).

# رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُتَكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُسِينَ شَ

۲۰ ﴿ يتوفاكم ﴾ بالنوم. ﴿ جرحتم ﴾ كسبتم بجواركم ، جوارح الطير :
 كواسبها . ﴿ يبعثكم ﴾ في النهار باليقظة . ﴿ أجل مسمى ﴾ استكمال العمر .
 ﴿ مرجعكم ﴾ بالبعث .

71 - ﴿القاهر﴾ الأقدر، فوقهم: في القهر كما يقال فوقه في العلم إذا كان أعلم، أو علا بقهره. ﴿حفظة﴾الملائكة. ﴿لا يفرطون﴾ لا يؤخرون، أو لا يضيعون.

77 - ﴿رُدُوا﴾ ردتهم الملائكة الذين يتوفونهم، أو ردّهم الله بالبعث والنشور، أي ردّهم إلى تدبيره وحده، لأنه دبرهم عند النشأة وحده، ثم مكنهم من التصرف فدبروا أنفسهم، ثم ردّهم إلى تدبيره وحده بموتهم، فكان ذلك ردّاً إلى الحالة الأولى، أو ردّوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله(١٠). ﴿ألا له الحكم﴾ بين عباده يوم القيامة وحده، أو له الحكم مطلقاً لأن من سواه يحكم بأمره فصار حكماً له.

قُلْ مَن يُنَجِّ يَكُرِ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَمُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَبَحَلنَا مِنَ هَلَاهِ الْنَكُونَنَّ مِنَ الْشَكِرِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا ال

<sup>(</sup>۱) قال الماوردي (ق ۱/۱۷۳ ب): «فإن قيل فكيف قال: (مولاهم الحق) وقد قال: « (خذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم (محمد: ١١] قيل عنه جوابان، أحدهما: أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين فعمهم اللفظ، والثاني: أنّ المولى قد يعبر به عن الناصر تارة، وعن السيد أخرى والله تعالى ـ لا يكون ناصراً للكافرين، وهو سيد المؤمنين والكافرين».

70 \_ ﴿من فوقكم﴾ أئمة السوء ﴿أو من تحت أرجلكم﴾ عبيد السوء قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ أو من فوقهم: الرجم، ومن تحتهم: الخسف، أو من فوقهم: الطوفان، ومن تحتهم: الريح. ﴿يلبسكم شيعاً﴾ الأهواء المختلفة، أو الفتن والاختلاف. ﴿بأس بعض﴾ بالحروب والقتل، نزلت في المشركين، أو في المسلمين وشق نزولها على الرسول ﷺ وقال: إني سألت ربي أن يجيرني من أربع فأجارني من خصلتين، ولم يجرني من خصلتين،/سألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من فوقهم كما فعل بقوم نوح \_ عليه [٢٥/ب] الصلاة والسلام \_ وبقوم لوط، فأجابني، وسألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من تحت أرجلهم كما فعل بقارون فأجابني، وسألته أن لا يفرقهم شيعاً فلم يجبني، وسألته أن لا يجهل بأسهم بينهم فلم يجبني، ونزل(١) ﴿الم، أحسب الناس أن يتركوا﴾ [العنكبوت/١،٢].

وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَلِ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَكَالَهُ مَا يَكُلُ نَبَلٍ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِينَ فَا لَا نَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَكُونُ مِنْ الشَّيْطِينَ اللَّهِ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره (٤٢٨/١١) عن الحسن مرسلاً وذكره السيوطي في الدر المنثور (١٩/٣) عن الحسن ونسبه للطبري فقط وذكر نحوه مختصراً ابن كثير في تفسيره (١٤٢/٣) وابن حجر في فتح الباري (٨/٢٩٢) والسيوطي في الدر المنثور (٣/٣) ونسبوه إلى ابن مردويه عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ.

ورواه بمعناه مسلم (٢٢١٦/٤ فتن/٥) عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله على: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها».

وروى ابن ماجة (٢/ ١٣٠٣ فتن/ ٩) والإمام أحمد (٥/ ٢٤٠ حلبي) عن معاذ بن جبل نحو حديث مسلم إلا أنّ في روايتهما «سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها» بدل «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة».

### حِسَابِهِ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ بَنَّقُونَ شَيْ

77 - ﴿وكذب به﴾ بالقرآن، أو بتصريف الآيات. ﴿وهو الحق﴾ أي ما كذبوا به، والفرق بينه وبين الصواب: أنّ الصواب لا يدرك إلا بطلب، والحق قد يدرك بغير طلب. ﴿بوكيل﴾ بحفيظ أمنعكم من الكفر، أو بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم عليها، أو لا آخذكم بالإيمان إجباراً كما يأخذ الوكيل بالشيء.

٦٧ - ﴿لَكُلُ نَبِأَ﴾ أخبر الله - تعالى - به من وعد أو وعيد مستقر في المستقبل أو الماضي أو الحاضر، أو مستقر في الدنيا أو الأخرة، أو وعيد للكفار بما ينزل بهم في الآخرة، أو وعيد بما يحل بهم في الدنيا.

79 - ﴿وما على الذين يتقون﴾ الله في أمره ونهيه من حساب استهزاء الكفار وتكذيبهم مأثم لكن عليهم تذكرهم (١) بالله وآياته لعلهم يتقون الاستهزاء والتكذيب، أو ما على الذين يتقون من تشديد الحساب والغلظة ما على الكفار، لأن محاسبتهم ذكرى وتخفيف، ومحاسبة الكفار غلظة وتشديد، لعلهم يتقون إذا علموا ذلك، أو ما على الذين يتقون فيما فعلوه من رد وصد حساب ولكن اعدلوا إلى تذكيرهم بالقول قبل الفعل لعلهم يتقون.

٧٠ - ﴿وذر الذين﴾ منسوخة، أو محكمة على جهة التهديد، كقوله ﴿ذرني ومن خلقت﴾ [المدثر: ١١]. ﴿دينهم لعباً ولهواً﴾ استهزاؤهم بالقرآن إذا سمعوه، أو لكل قوم عيد يلهون فيه إلا المسلمون فإن أعيادهم صلاة وتكبير

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعلها «تذكيرهم» لأنها أظهر.

وبرّ وخير. ﴿أَن تُبسل﴾ تُسْلَم، أو تُحبس، أو تُفضح، أو تؤخذ بما كسبت أو تجزى، أو ترتهن، أسد باسل: يرتهن الفريسة بحيث لا تفلت، وأصل الإبسال: التحريم، شراب بسيل: حرام. قال: (١)

بَكَرت تلومك بَعْدَ وَهْنِ في الندى بَسْلٌ عليكِ ملامتي وعتابي (٢) ﴿وإن تعدل﴾ تفتدِ بكل مال، أو بالإسلام والتوبة.

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَاصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا قُلْ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَاصْحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْقِينَا قُلْ الْمُلَوة وَلَا الصَّلَوة وَلَا الصَّلَوة وَاللّهُ وَهُو اللّهُ مَنْ اللّهِ هُو اللهُدَى وَالْمُرْفِ وَالْمُورِ وَالْأَرْضَ وَالتَّوَقُوهُ وَهُو اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى السَّمَونِ وَالْأَرْضَ وَالْتَوْتُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ ا

٧١ - ﴿أندعوا﴾ أنطلب النجاح، أو أنعبد. ﴿استهوته﴾ دعته إلى قصدها واتباعها، كقوله ﴿تهوي إليهم﴾ [إبراهيم: ٣٧] أي تقصدهم وتتبعهم، أو تأمره بالهوى، قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ نزلت في أبي بكر وامرأته (٣)

<sup>(</sup>١) ضمرة بن ضمرة النهشلي.

<sup>(</sup>۲) انظر: نوادر أبي زيد (۲) وتفسير الطبري (۱۱/ ٤٤٤) والأمالي لأبي علي القالي (۲/ ۳۱۰) واللسان (بسل).

<sup>(</sup>٣) هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب من بني غنم بن مالك بن كنانة. اختلف في اسمها فقيل (زينب) وقيل (دعد) تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها عبد الله بن الحارث الأزدي، وقد ولدت له (الطفيل)، وولدت لأبي بكر (عبد الرحمن) و (عائشة) رضي الله عنهم، وقد أسلمت وهاجرت، توفيت سنة ست أو تسع ورجحه ابن حجر.

انظر: الاستيعاب (٤/ ٤٤٨) والإصابة (٣/ ٤٥٠ \_ ٤٥٠).

لما دعوا ابنهما «عبد الرحمن»(١) أن يأتيهما إلى الإسلام(٢).

٧٧ - ﴿ خلق السموات والأرض بالحق﴾ بالحكمة، أو الإحسان إلى العباد، أو بكلمة الحق، أو نفس خلقهما حق. ﴿ كن فيكون﴾ يقول ليوم القيامة كن فيكون لا يثني إليه القول مرة أخرى، أو يقول للسماوات كوني قرنا (٣) ينفخ فيه لقيام الساعة فتكون صوراً كالقرن وتبدل سماء أخرى. ﴿ الصور ﴾ قرن ينفخ فيه للإفناء والإعادة، أو جمع صورة ينفخ فيها أرواحها (٤). ﴿ عالم الغيب والشهادة، أو الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أو الذي ينفخ في الصور عالم الغيب.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو عبد الله وقيل أبو محمد، شهد بدراً وأُحداً مع قومه كافراً، وأسلم بعد ذلك أيام الهدنة، وحسن إسلامه وكان شجاعاً رامياً توفي بمكة سنة ثلاث وخمسين وقيل أربع.

انظر: الاستيعاب (٢/ ٣٩٩ ـ ٤٠٢) والكاشف (٣/ ١٥٧) والإصابة (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١/٥٧١ ـ أ) عن أبي صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وراجع: تفسير ابن الجوزي (٣/ ٣) والقرطبي (١٨/٧) ولم أعثر على سند لهذا السبب، وهو مردود بما رواه البخاري (فتح ٣٠٦/٥ تفسير الأحقاف/١٧) أنّ عائشة رضي الله عنها أنكرت نزول شيء من القرآن في آل أبي بكر رضي الله عنها غير عذرها كما في سورة النور وسيأتي تفصيل هذه الرواية عند التعليق على تفسير قوله ـ تعالى ـ ﴿والذي قال لوالديه أف لكما﴾ [الأحقاف: ٧].

<sup>(</sup>٣) في الماوردي (ق ١/ ١٧٥ ب) (صوراً) وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٤) قاله أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن (١٩٦/١) وذكر أنه بمنزلة قولهم: سور المدينة واحدتها سورة. وذكر هذين القولين في المراد بالصور الطبري في تفسيره (١١/٢٦) ورجح القول الأول لأنه تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته يتنظر متى يؤمر فينفخ» وأنه قال: «الصور قرن ينفخ فيه». وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢٦٤/٢) وتفسير الماوردي.

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَيْلُ رَمَا كَوْكُبًا قَالَ هَذَا رَبِيٍّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أَخِبُ الْآفِلِين ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْن لَمْ يَهْدِنِى رَبِي لَأَحْفُونَ مِنَ الْقَوْمِ رَمَا الْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِي هَلذَا رَبِي هَذَا أَحَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ الضَّمَالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَمَا الشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَنذَا رَبِي هَنذَا آحَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِي مَن الْقَوْمِ إِنِي وَجَهَتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَونَ تِ وَالْأَرْضَ كَانَ مِن أَنْ مِن الْمُشْرِكِين ﴿ وَجَهَتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَوْنِ اللَّهُ مَن الْمُشْرِكِين ﴿ إِن وَجَهَتُ وَجَهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَوْنِهُ مَنْ اللَّهُ مَن الْمُشْرِكِين ﴾

 $V$ = \sqrt[4]{i}()$  اسم أبي إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان من أهل «كوثى» قرية من سواد الكوفة، أو آزر ليس باسم بل سب وعيب معناه: «معوج»، كأنه عابه باعوجاجه عن الحق، وضاع حق أبوته بتضييعه حق الله - تعالى -، أو آزر اسم صنم وكان اسم أبيه «تارح» (۱).

<sup>(</sup>١) وقد أثار أعداء الإسلام حول هذه الآية شبهة، وهي: أن القرآن جعل اسم أبي إبراهيم «آزر» بينما المعروف في كتب التاريخ وسفر التكوين أنّ اسمه «تارح» ـ بفتح وحاء مهملة ـ فهذا النسب في القرآن خطأ.

وقد ردّ المفسرون هذه الشبهة. فمنهم من تأول الآية فقال: آزر ليس باسم إبراهيم بل سب وعيب، أو اسم صنم، أو اسم عمه.

ووجهوا هذه التأويلات بتوجيهات ليس هذا مكان تفصيلها.

ومنهم من أخذ بظاهر الآية كما صنع الطبري في تفسيره (٢٩/١١) فقال: «فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: (هو اسم أبيه) لأن الله ـ تعالى ذكره ـ أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الذي زعم قائله أنه نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى (تارح) فكيف يكون (آزر) اسماً له والمعروف به من الاسم (تارح)؟ قيل له: غير محال أن يكون كان له اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا هذا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن يكون لقباً يلقب به والراجح الأخذ بظاهر الآية، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يمنع من الأخذ بذلك الظاهر بل جاء الدليل مؤيداً للظاهر فقد روى البخاري (فتح بدليل يمنع من الأخذ بذلك الظاهر بل جاء الدليل مؤيداً للظاهر فقد روى البخاري (فتح بدليل يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم ك كتب=

٧٥ - ﴿وكذلك﴾ «ذا» إشارة لما قرب، و«ذاك» لما بعد، و«ذلك» لتفخيم شأن ما بعد. ﴿ملكوت السموات والأرض﴾ آياتهما، أو خلقهما، أو ملكها، والملكوت: الملك نبطي، أو عربي، ملك وملكوت: كرهبة ورهبوت، ورحمة ورحموت، وقالوا: رهبوت خير من رحموت أي ترهب خير من أن ترحم، أو الشمس والقمر والنجوم، أو ﴿ملكوت السموات﴾ الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الشمولة الأرض الجبال والثمار والشجر.

٧٦ - ﴿جن عليه الليل﴾ ستره، الجن والجنين لاستتارهما، والجنة والجنون والمجن لسترها. ﴿رأى كوكباً﴾ قيل هو الزهرة طلعت عشاء. ﴿هذا ربي﴾ في ظني، قاله حال استدلاله، أو اعتقد أنه ربه، أو قال ذلك وهو طفل، لأن أمه جعلته في غار حذراً عليه من نمروذ فلما خرج قال: ذلك قبل قيام الحجة عليه، لأنه في حال لا يصح منه كفر ولا إيمان، ولا يجوز أن يقع من الأنبياء ـ صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ـ شرك بعد البلوغ، أو قاله على وجه التوبيخ والإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام (١) أو أنكر بذلك عبادته [الأصنام] (٢) إذ كانت الكواكب لم تضعها يد بشر ولم تعبد لزوالها

<sup>·</sup> التاريخ يمكن التوفيق بينه وبين ظاهر الآية كما صنع الطبري.

ولو فرضنا أنه لا يمكن ذلك فنعتمد ظاهر القرآن، ونرد قول المؤرخين وسفر التكوين، لأنه ليس حجة عندنا حتى نعتد بالتعارض بينه وبين ظواهر القرآن، بل القرآن هو المهيمن على ما قبله نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه، ونلزم الوقف فيما سكت عنه حتى يدل دليل صحيح».

راجع: معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢٩٠) وتفسير الطوسي (٤/ ١٧٥) وابن الجوزي (٣/ ٢٠) ، ٧٠ والفخر الرازي (٣/ ١٤٩) والقرطبي (٧/ ٢٢) وابن كثير (٢/ ١٤٩، ١٤٩) والمنار (٧/ ٤٤٦ ـ ٤٤٨).

<sup>(</sup>١) قال الماوردي (ق ١/٦٧١ ب): ﴿وتقديره (أهذا ربي) كما قال الشاعر:

رفوني وقالوا: يا خويلد لا ترع فقلت، وأنكرت الوجوه: هم هم؟ بمعنى أهم هم؟ وقوله رفوني: سكنوني. وهذا البيت لأبي خراش الهذلي راجع ديوان الهذليين (٢/ ١٤٤) وتفسير الطبري (١١/ ٤٨٤).

فكان الأولى بالعزّ أن يذكر هذا التقدير حتى يتضح هذا القول.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الماوردي لازمة لاتصال الكلام.

فالأصنام التي هي دونها أجدر. ﴿لا أحب الآفلين﴾ حب الربّ المعبود، أفل: غاب.

٧٧ ـ ﴿بازغاً﴾ طالعاً بزغ: طلع.

^ الذين آمنوا ولم يلبسوا من قول الله ـ تعالى ـ، أو من قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أو من قول قومه قامت به الحجة عليهم ﴿بظلم ﴾ بشرك لما نزلت شق على المسلمين، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه، فقال الرسول ﷺ: «ليس كما تظنون، وإنما هو كقول «لقمان» لابنه ﴿لا تشرك بالله إنّ الشرك لظلم عظيم ﴾ [لقمان: ١٣] أو المراد جميع أنواع الظلم فعلى هذا هي عامة، أو خاصة بإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وحده، قاله على ـ رضي

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.

وقد أخرجه عنه البخاري (١/ ٨٧، أيمان/٢٣) ومسلم (١١٤/١، إيمان/٥٦) والترمذي (٥/ ٢٦٢ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (٦/ ٥٦، ١٢٢ معارف) والطبري (١١/ ٤٩٤ ـ ٤٩٤)، والبغوي (٢/ ١٥٤) في تفسيريهما.

وراجع تفسير الطوسي (٤/ ١٩٠) والطبرسي (٧/ ١٧٧) وابن الجوزي (٣/ ٧٧) والقرطبي (٧/ ٣٠) والخازن (٢/ ١٥٤) وابن كثير (٢/ ١٥٢، ١٥٣) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٦، ٢٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ وابن مردويه.

الله تعالى عنه ـ، أو خاصة فيمن هاجر إلى المدينة.

^^ - ﴿حجتنا﴾ قوله فأي الفريقين أحقّ بالأمن؟ عبادة إله واحد أو آلهة شتى، فقالوا: عبادة إله واحد فأقرّوا على أنفسهم، أو قالوا له: [ألا](١) تخاف [أن](٢) تخبلك آلهتنا؟ فقال: أما تخافون أن تخبلكم بجمعكم الصغير مع الكبير في العبادة؟ أو قال لهم: أتعبدون ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً أم من يملك الضرّ والنفع؟، فقالوا: ما لك الضرّ والنفع أحق. وهذه الحجة استنبطها بفكره، [٣٥/ب] أو أمره/بها ربه.

وَوَهَبْنَا لَهُ وَاسْحَنَى وَيَعْ قُوبَ عَلَى اللهُ اللهِ عَدَيْنَ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ وَاوُهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ اللهُ وَيَعْنِينَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٨٩ - ﴿ فَإِن يَكْفُر بِها ﴾ قريش ﴿ فقد وكلنا بِها ﴾ الأنصار، أو إن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها الملائكة، أهل مكة فقد وكلنا بها الملائكة، أو الأنبياء الثمانية عشر المذكورين من قبل ﴿ ووهبنا له إسحاق ﴾ [٨٤]، أو جميع المؤمنين. ﴿ وَكُلنا بِها ﴾ أقمنا لحفظها ونصرها يعني الكتب والشرائع.

<sup>(</sup>١)، (٢) زيادة من الماوردي (د ١/ ١٢٥ ـ أ) لازمة لاستقامة الكلام.

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلْ مَنْ آنزَلَ الْمَكَتَبُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمَتُهُ مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ اَنْتُدْ وَلا مَا اللهُ ثُمَّ فَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ شَي وَهَلَا كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِمُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَاللّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللّاَخِرَةِ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّاَخِرَةِ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِمُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُما وَاللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّاَخِرَةِ مُبْوَنَ بِإِللّا خِرَةِ

41 - ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ ما عظموه حقّ عظمته، أو ما عرفوه حقّ معرفته، أو ما أمنوا أنه على كلّ شيء قدير. ﴿إذ قالوا﴾ قريش، أو اليهود فردّ عليهم بقول ﴿من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾ لاعترافهم به. ﴿وتخفون كثيراً﴾ نبوّة محمد ﷺ.

97 - ﴿مصدق الذي بين يديه﴾ من الكتب، أو من البعث. ﴿أَم القرى﴾ أهل أم القرى - مكة - لاجتماع الناس إليها كاجتماع الأولاد إلى الأم، أو لأنها أول بيت وضع فكأن القرى نشأت عنها، أو لأنها معظمة كالأم قاله الزجاج. ﴿ومن حولها﴾ أهل الأرض كلها قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ﴿يؤمنون به﴾ بالكتاب، أو بمحمد ﷺ، ومن لا يؤمن به من أهل الكتاب فلا يعتد بإيمانه بالآخرة.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَى \* وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْوَّتِ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤ الَيْدِيهِمَ مِثْلُ مَا أَنزَلَ اللّه وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْوَّتِ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوۤ الَيْدِيهِمَ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْر الْحَقِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْر الْحَقِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْر الْحَقِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

# تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ شَ

97 - ﴿ممن افترى﴾ نزلت في مسيلمة (١)، أو فيه وفي العَنْسي (٢) ﴿ومن قال سأنزل﴾ مسيلمة، أو مسيلمة والعنسي، أو عبد الله بن سعد بن أبي السرح (٣) كان يكتب للرسول ﷺ فإذا قال له: غفور رحيم، كتب سميع عليم، أو عزيز حليم، فيقول الرسول ﷺ هما سواء حتى أملى عليه ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة﴾ إلى قوله ﴿خلقاً آخر﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤]، فقال ابن أبي السرح: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ تعجباً من تفصيل خلق الإنسان، فقال الرسول ﷺ هكذا أنزلت، فشك وارتد (٤). ﴿باسطوا أبديهم﴾ بالعذاب، أو

<sup>(</sup>١) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٣٣٥) عن عكرمة.

<sup>(</sup>٢) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٥) عن قتادة.

وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي (٢١٥) وتفسير الطوسي (٤/ ٢٠٢) والبغوي (٢/ ١٦٠) والزمخشري (٦/ ٤٥) والطبرسي (٧/ ١٣٢) وابن الجوزي (٣/ ٨٦) والفخر الرازي (٨٣/ ١٣١) والقرطبي (٧/ ٣٩) والخازن (٢/ ١٦٠) والدر المنثور (٣/ ٣٠).

والعَنْسي هو الأسود عبهلة ويقال: عيهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك العَنْسي، كان كاهناً وادّعى النبوّة، فاتبعته مذحج، وتغلب على نجران وصنعاء، واتسع سلطانه، وبعث رسول الله على إلى من بقي على الإسلام باليمن بالتحريض على قتله فاغتاله أحدهم في خبر طويل، وكان ذلك قبل وفاة النبي على بشهر، وقيل: بعد وفاته. انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٩٩٩) وفتوح البلدان للبلاذري (١/ ١٢٥ ـ ١٢٧) وتاريخ الطبري (٣/ ١٨٥ ـ ١٨٧، ٢٣١ ـ ٢٤٠) وجمهرة الأنساب (٤٠٥) والأعلام (ه/ ٢٩٩). أما مسيلمة فقد تقدّم التعريف به في التعليق على تفسير البسملة في سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حُبَيْب، (بالمهملة مصغراً) القرشي العامري أبو يحيى، أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، أسلم قبل الفتح وهاجر وكان يكتب للنبي على ثم ارتد ولحق بالكفار، وقد أسلم بعد ذلك أيام الفتح فحسن إسلامه، وأمَّره عثمان على مصر ففتح إفريقيا، ولما وقعت الفتنة سكن عسقلان ولم يبايع لأحد، وتوفي بها سنة ست وثلاثين.

انظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٤٠٩) والاستيعاب (٢/ ٣٧٥، ٣٧٨) والإصابة (٢/ ٣١٦، ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٣، ٥٣٤) عن عكرمة والسدي مرسلاً وليس في روايته قوله ـ تعالى ـ ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾ إلى آخر الآيات.

لقبض الأرواح. ﴿أخرجوا أنفسكم﴾ من العذاب، أو من الأجساد(١) ﴿الهُون﴾ الهوان، والهَوْن: الرفق.

98 \_ ﴿خولناكم﴾ التخويل: تمليك المال. ﴿شفعاءكم﴾ آلهتكم، أو الملائكة الذين اعتقدتم شفاعتهم. ﴿فيكم شركاء﴾ شفعاء، أو يتحملون عنكم تحمل الشريك عن شريكه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى ثَوْفَكُونَ ﴿ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيْ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴿ فَاللَّهُ مَا أَنْ خُلُو اللَّهُ مَسَانًا فَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيدِ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عُومَ لِنَهْ تَدُوا بَهَا فِى ظُلْمَتِ ٱلْجَرِ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ الْعَمْدِ الْعَلَيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلِيدِ الْعَلَيدِ الْعَلَيدِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُ النَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَتِ ٱلْجَرِ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآلِيَةِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

وراجع الأسباب للواحدي (٢١٦) وتفسير الطوسي (٤/ ٢٠٢) والبغوي (٢/ ١٦٠) والبغوي (١٦٠/٢) والزمخشري (٤/ ٢٠١) والطبرسي (٧/ ١٣٢) وابن المجوزي (٣/ ٨٦) والفخر الرازي (٣/ ١٦٠) والقرطبي (٧/ ٤٠) والخازن (٢/ ١٦٠) والدر المنثور للسيوطي ( $(8/ \cdot 7)$ ) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن عكرمة، وإلى ابن أبي حاتم عن السدي وبعض هذه المصادر يذكره بطوله وبعضهم مختصراً.

وأصل هذا الحديث قد رواه أبو داود (٢/ ٤٤١ حدود/ ١) والنسائي (٩٩/٧ تحريم/ ١٥) عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به رسول ﷺ أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) في تفسير الماوردي يقال لهم ذلك: «عند معاينة الموت إرهاقاً لهم وتغليظاً وإن كان إخراجها من فعل غيرهم».

97 - ﴿الإصباح﴾ الصبح، أو إضاءة الفجر، أو خالق نور النهار، أو ضوء القمر بالليل قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ/ ﴿سكناً﴾ يسكن فيه كل متحرك بالنهار، أو لأن كل حي يأوي إلى مسكنه ﴿حسباناً﴾ يجريان بحساب أدوار يرجعان بها إلى زيادة ونقصان، أو جعلهما ضياء قاله قتادة (۱)، كأنه أخذه من قوله ـ تعالى ـ ﴿حسباناً من السماء﴾ [الكهف: ٤٠] قال: نارا.

9. وفمستقر في الأرض، ومستودع في الأصلاب، أو مستقر في الرحم، ومستودع في صلب الرجل، الرحم، ومستودع في صلب الرجل، أو مستقر في الأرض ومستودع في أو مستقر في الأرض ومستودع في الذر، أو المستقر ما خلق، والمستودع ما لم يخلق، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.

99 - ﴿نبات كل شيء﴾ رزق كل شيء من الحيوان، أو نبات كل شيء من الثمار. ﴿خَضِراً﴾ زرعاً خضراً. ﴿متراكباً﴾ سنبلا تراكب حبه. ﴿قنوان﴾ جمع قنو وهو الطلع، أو العذق. ﴿دانية﴾ من مجتنيها لقصرها، أو قرب بعضها من بعض. ﴿مشتبها﴾ ورقه مختلفا ثمره، أو ﴿مشتبها﴾ لونه، مختلفا طعمه. ﴿ثَمَرِهِ﴾ الثُّمر جمع ثمار، والثَّمر جمع ثمرة، أو الثُّمُر المال، والثَّمَر ثَمر

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٥٩) عنه.

النخل، قرىء بهما(١١). ﴿وينعه﴾ نضجه وبلوغه.

وَجَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ لِلهُ وَلَدُّ وَلَمَّ تَكُن لَهُ صَنجِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمَّ تَكُن لَهُ صَنجِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ مَنْ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَيَ

ذَاكِ مُ اللهُ رَبُكُمُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوْ خَكِلَ كُلِ شَىء فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْء وَكِي اللهَ وَكُلِ شَيْء وَكُلُ اللهُ اللهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ

1.۳ - ﴿لا تدركه الأبصار﴾ لا تحيط به، أو لا تراه، أو لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، أو لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة وتدركه أبصار المؤمنين، أو لا تدركه بهذه الأبصار بل لا بدّ من خلق حاسّة سادسة لأوليائه يدركونه بها(٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ حمزة والكسائي بضم «الثاء» و «الميم» وقرأ الباقون بفتحهما. راجع: تفسير الطبري (٥٧٨/١١) والماوردي (ق ١٧٩/١ ب). والقرطبي (٧/٤٩) والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٦١): «فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله ﷺ ثم قال ـ وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى =

100 - ﴿ أُصُرِّفُ الآيات ﴾ بتصريف الآية في معانِ متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام البشر، أو بأن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل، أو اختلاف ما نضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي. ﴿ وليقولوا ﴾ ولئلا يقولوا ﴿ درستَ ﴾ قرأت وتعلمت، قالته قريش، ودارستَ: ذاكرت وقارأت، ودرستُ: انمحت وتقادمت، ودُرستُ تُليت، وقُرئت ودَرَسَ محمد ﷺ وتلا، فهذه خمس قراءات (۱).

البَّغِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّلِكَ لِآ إِلَهُ إِلَا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشَرَكُواً وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ بِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهَ عَذَوا بِغَيْرِعِلّهِ كَذَلِكَ زَيّنَا لِكُلّ أَمّتَةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم يَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَذَوا بِغَيْرِعِلّهِ كَذَلِكَ زَيّنَا لِكُلّ أُمّتَةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْدَ فَي اللّهُ عَلَهُمْ مِهَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ مِمَا كُونَ اللّهِ عَلَيْهِمْ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُمْ لِمَا كُافُوا يَعْمَلُونَ ﴾

راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد (٢٦٤) وإرشاد المتبدي وتذكرة المنتهي للقلانسي (٣١٥).

الآخرة فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دلّ عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وجوه يومئذِ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ [القيامة: ٢٣]. وقال تعالى عن الكافرين: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذِ لمحجوبون﴾ [المطففين: ١٥] قال الإمام الشافعي فدل هذا على أنّ المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أمّا السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي ﷺ أنّ المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه آمين».

<sup>(</sup>۱) القراءة الأولى: بسكون السين وفتح التاء وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي والثانية: بألف بعد الدال وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والثالثة: بفتح السين وسكون التاء وهي قراءة ابن عامر. والرابعة: بالبناء للمفعول وهي قراءة الحسن والخامسة: بفتح الدال والراء والسين بدون تاء وهي قراءة ابن مسعود فهاتان القراءتان شاذتان والثلاث الأول سبعية.

كذلك أوضحناها لمن تقدّم، أو شبهنا لأهل كل دين عملهم بالشبهات ابتلاء حين عموا عن الرشد (١).

وَأَفْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآدِيَثُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَا لَا يُؤْمِنُوا بِدِيهِ يُشْعِرُكُمْ أَنَهُ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدُ اللّهِ وَلَوْ أَنَنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ حَلَى اللّهُ وَلَوْ أَنَنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ حَلَى اللّهُ وَلَكِمَا اللّهُ وَلَكِمَا اللّهُ وَلَكِمَا اللّهُ وَلَكِمَا أَلْمُ اللّهُ وَلَكِمَا أَلَهُ وَلَكُمَا اللّهُ وَلَكُمَا أَلَهُ وَلَكِمَا اللّهُ وَلَكُمَا اللّهُ وَلَكِمَا اللّهُ وَلَكِمَا إِلَيْ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِمَا إِلَيْ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِمَا أَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

1.9 \_ ﴿لَنْ جَاءَتُهِم﴾ لما نزل ﴿إِنْ نَشَأَ نَنِلُ عَلَيْهِم مِنْ السَمَاءَ آية﴾ [الشعراء: ٤] قالوا: / للرسول ﷺ أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين، [٥٠/ب] فقال المؤمنون: أنزلها عليهم يا رسول الله ليؤمنوا، فنزلت هذه (٢)، أو أقسم المستهزئون إن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بها وهي أن يحول الصفا ذهبا(٣)، أو قولهم ﴿لَنْ نَوْمَنْ لَكُ حَتَى تَفْجُرِ﴾ إلى قوله: ﴿نقرؤه﴾ [الإسراء: ٩٠ \_ ٩٣] ولا يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم إذا علم أنهم لا يؤمنون، وإن علم ففي الوجوب (٤) قولان.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسير هذه الآية (٧/ ٦٦): «أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم زينا لكل أمة عملهم قال ابن عباس زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر وهو كقوله: ﴿يضلُ من يشاء ويهدي من يشاء﴾ [النحل: ٩٣] وفي هذا رد على القدرية». وراجع تفسير الطبري (٣٧/١٦) وابن كثير (٢/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) هذا السبب ذكره الماوردي (۳/ ۱۸۱ ب) عن الكلبي.
 وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۳/ ۱۰۳) والفخر الرازي (۱۴/ ۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) راجع تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية/١٠٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الإيجاب على الله من تعبيرات المعتزلة وفيه إساءة أدب مع الله فلا يجب على الله إلَّا ما أوجبه على نفسه تفضلاً منه وإحساناً.

11٠ - ﴿ونقلب أفئدتهم﴾ في النار في الآخرة، أو في الدنيا بالحيرة ﴿أُولَ مَرة ﴾ جاءتهم الآيات، أو أول أحوالهم في الدنيا كلها.

111 - ﴿قِبَلا﴾ (١) جهرة ومعاينة، ﴿قُبُلا﴾: جمع قبيل وهو الكفيل أي كفلاء، أو قبيلة قبيلة وصنفا صنفاً، أو مقابلة. ﴿إِلاّ أَن يشاء الله ﴾ أن يعينهم، أو يجبرهم. ﴿يجهلون أن المقترح لو جاء لم يؤمنوا به.

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوزًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۖ شَيْ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ ٱفْتِدَةُ

ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ شَ

117 - ﴿وكذلك جعلنا﴾ لمن قبلك من الأنبياء أعداء كما جعلنا لك أعداء، أو جعلنا للأنبياء أعداء كما جعلنا لغيرهم من الناس أعداء، جعلنا: حكمنا بأنهم أعداء، أو مكنّاهم من العداوة فلم نمنعهم منها(٢). ﴿شياطين

<sup>(</sup>۱) قبلا: بكسر القاف وفتح الباء قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بضمهما. راجع الماوردي (ق ۱/۱۸۱ ب، د ۱۲۸/۱ ـ أ) وتفسير الطبري (٤٨/١٢) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (٢/٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم عليه أنّ الله يخلق العداوة والحب والشر والخير والكفر والإيمان فيترتب على هذا أنّ الله يخلق القبيح فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنّ الإنسان خالق لفعله من خير وشر.

وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق والصحيح في هذا أنّ الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله تبارك وتعالى هو الخالق لها فتنسب إلى الإنسان باعتباره المتسبب وتنسب إلى الله باعتباره الخالق ويدل على هذا قوله \_ تعالى \_: ﴿فلما زافوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [الصف: ٥] وقوله ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ [محمد: ١٧] وليس في خلق الله للشر قبح كما زعموا فهو يخلقه لحكمة وينهى عنه ويأمر بالخير ولكن لا ينسب إليه الشر مباشرة تأدباً مع الله كما قال \_ تعالى \_ حكاية عن إبراهيم عليه السلام ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾ [الشعراء: ١٨] فنسب المرض إلى نفسه مع أنّ الخالق له هو الله ونسب الشفاء إلى الله.

الإنس والجن مردتهم، أو شياطين الإنس الذين مع الإنس وشياطين الجن الذين مع الجن ، أو شياطين الإنس كفارهم، وشياطين الجن كفارهم. (يوحي بعضهم) يوسوس، أو يشر، (فأوحى إليهم أن سبحوا) [مريم: 11] أشار (زخرف القول) ما زينوه من شبه الكفر، وارتكاب المعاصي.

117 \_ ﴿ ولتصغى ﴾ تميل تقديره «ليغرُّوهم غرورا ولتصغى»، أو اللام (١١)، ومعناها الخبر، قلت للتهديد أحسن.

11٤ - ﴿أبتغي حكما﴾ لا يجوز لأحد أن يعدل عن حكمه حتى أعدل عنه، أو لا يجوز لأحد أن يحكم مع الله حتى أحاكم إليه، والحكم من له أهلية الحكم ولا يحكم إلا بالحق، والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير الحق. ﴿مفصلا﴾ تفصيل آياته لتمتاز معانيه، أو تفصيل الصادق من الكاذب، أو تفصيل الحق من الباطل والهدى من الضلال، أو تفصيل الأمر من النهي، أو المستحب من المحظور والحلال من الحرام.

<sup>=</sup> راجع متشابه القرآن (۱/ ۲۰۹) وتفسير الزمخشري (۲/ ۰۹) والفخر الرازي (۱۳/ ۱۰۳) وأبي السعود (۳/ ۱۷۰) والألوسي (۸/ ٤).

<sup>(</sup>۱) وقد خطأ القرطبي في تفسيره (٧/ ٦٩) هذا القول فقال: «وزعم بعضهم أنها لام الأمر، وهو غلط لأنه كان يجب ﴿ولتصغّ إليه﴾ بحذف الألف، وإنما هي لام كي». وقد ضعفه \_ أيضاً \_ الفخر الرازي في تفسيره (١٣/ ١٥٧).

110 - ﴿وتمت كلمات(١) ربك﴾ القرآن تمت حججة ودلائله، أو تمام أحكامه وأوامره، أو تمام إنذاره بالوعد والوعيد، أو تمام كلامه واستكمال سوره. ﴿صدقاً﴾ فيما أخبر به ﴿وعدلاً﴾ فيما قضاه.

فَكُمُّلُواْ مِمَّا ذَكِرَ الشَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِيهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَّا ذَكُرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِ رَثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ فَرَكُوا ظَلِهِ رَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ وَالْمَعْ تَدِينَ ﴿ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ الْإِنْمِ وَبَاطِنَهُ وَالْمَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُعَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

• ۱۲ - ﴿ ظَاهِرِ الإِثْمُ وَبِاطِنَهُ سَرَهُ وَعَلَانِيتُهُ، أَو ظَاهِرَهُ: مَا حَرَمُ مِن نَكَاحِ ذُواتِ الراياتِ مِن الزواني، وباطنه: ذوات المحارم، وباطنه: الزنا، أو ظاهره: الطواف بالبيت عراة، ذوات الأخدان، كانوا يستحلون الزنا سراً، أو ظاهره: الطواف بالبيت عراة، وباطنه: الزنا(٢).

۱۲۱ - ﴿مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ الميتة، قاله ابن عباس ـ وضي الله [٥٥/أ] تعالى عنهما ـ، أو ذبائح كانوا يذبحونها لأوثانهم، أو ما لم يسم الله عليه/عند ذبحه، ولا يحرم أكله بتركها، أو يحرم، أو إن تركها عامداً حرم وإن تركها ناسياً فلا يحرم. ﴿لفسق﴾ معصية، أو كفر. ﴿وإن الشياطين﴾ قوم من أهل فارس بعثوا إلى قريش أن محمداً على وأصحابه ـ رضي الله تعالى عنهم ـ يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ـ تعالى ـ ولا يأكلون ما ذبح الله يعنون الميتة ويأكلون ما ذبحوه

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون (كلمة) بالإفراد، وقرأ الباقون بالجمع.

<sup>=</sup> راجع: الكشف لمكي (١/٤٤٧) والتيسير للداني (١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) ذكر المفسر أربعة أقرال في تفسير (ظاهر الإثم وباطنه) القول الأول منها تفسير بالعموم،
 والأقوال الباقية تفسير بالمثال.

لأنفسهم (١)، أو الشياطين قالوا ذلك لقريش (٢)، أو اليهود قالوا ذلك للرسول ﷺ (٣). ﴿ وَإِن أَطْعَتْمُوهُم ﴾ في استحلال الميتة ﴿ إِنكم لمشركون ﴾.

أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّلَهُ فِي الظَّلُمَنتِ لَيْسَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي الظَّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَي

۱۲۲ ـ ﴿ميتا﴾ كافراً ﴿فأحييناه﴾ بالإيمان. ﴿نوراً يمشي به﴾ القرآن، أو العلم الهادي إلى الرشد. ﴿الظلمات﴾ الكفر، أو الجهل شبه بالظلمة لتحيّر الجاهل كتحيّر ذي الظلمة، وهي عامة في كل مؤمن وكافر، أو نزلت في عمر وأبي جهل (1)، أو في عمار

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (۲۱/۷۷، ۷۸) عن عكرمة. وذكره عنه الواحدي في الأسباب (۲۱۹) وابن الجوزي (۳/۱۱٤) والخازن (۲/۸۷۱) في تفسيريهما.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٧١) والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٤٢) ونسبه للطبري وأبى الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره (17/ 47 - 47) من طريق ابن جريج عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

 <sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه أبو داود في سننه (١/ ٩١، أضاحي/ ١٣) والطبري في تفسيره (١٢/ ٨٢)
 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٧١) برواية ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاً، ونسبه \_ أيضاً \_ للبزار، كما ذكره برواية أبي داود عن ابن عباس ثم قال: «هذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها: أنّ اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني: أنّ الآية من الأنعام، وهي مكية، الثالث: أنّ هذا الحديث رواه الترمذي [٥/ ٣٦٣ تفسير] عن محمد بن موسى الجرسي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ (أتى ناس النبي ﷺ. . .) فذكره، وقال: حسن غريب، وروي عن سعيد بن جبير مرسلاً ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي، ويكنى أبا الحكم، وأبو جهل لقب، كان من رؤساء قريش، وأشد الناس عداوة للنبي على قتل يوم بد.

وأبي جهل<sup>(١)</sup>.

وَكَذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُ فَ فَي وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ شَيْ

17٤ \_ ﴿صغار﴾ ذل، لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه عند الله في الآخرة فحذف أو أنفتهم من الحق صغار عند الله وإن كان عندهم عزاً وتكبراً (٢).

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحَ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدَرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَذَلِكَ يَجْعَكُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ شَيْ

170 - ﴿أَن يهديه﴾ إلى أدلّة الحق، أو إلى نيل الثواب والكرامة ﴿يشرح﴾ يوسع. ﴿ضيقاً﴾ لا يتسع لدخول الإسلام إليه ﴿حرجاً﴾ شديداً لا يثبت فيه. ﴿أَن يضله﴾ عن أدلة الحق، أو عن نيل الثواب والكرامة. ﴿يصعد﴾ كأنما كلف صعود السماء لامتناعه عليه وبعده منه أو لا يجد مسلكاً لضيق

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٢٦٥، ٢٩٨، ٣٦٢، ٦٤٦)، والمحبر (١٦٠، ١٦١)
 وجمهرة الأنساب (١٤٥)، وتاريخ الإسلام (١/ ١٢٩، ١٣٠).

<sup>(</sup>١) القول الأول رواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٨٩، ٩٠) عن الضحاك، والقول الثاني رواه عن عكرمة.

وراجع: الأسباب للواحدي (٢٢٠) وتفسير ابن الجوزي (٣/١١٦) وابن كثير (٢/ ١٧٢) والدر المنثور (٣/ ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) قاله الفراء. راجع كتابه معاني القرآن (۲/۳۵۳) والقول الأول للزجاج.
 راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (۲/۲۸۹).

المسالك عليه إلا صعوداً إلى السماء يعجز عنه، أو كأن قلبه يصعد إلى السماء لمشقته عليه وصعوبته، أو كأن قلبه بالنفور عنه صاعداً إلى السماء. ﴿الرجس﴾ العذاب، أو الشيطان، أو ما لا خير فيه، أو النجس.

وَهَلَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ هُمْ دَارُ ٱلسَّلَاعِندَ رَبِّمَ وَهُوَ وَلِيُنْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

177 \_ ﴿ صراط ربك ﴾ الإسلام، أو بيان القرآن.

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ قَدِ اسْتَكَكَثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي آجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُوسَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدً عَلِيدٌ آلِ وَكَذَلِكَ ثُولِ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضَا عِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ آلِ

17۸ - ﴿استكثرتم من الإنس﴾ بإغوائكم لهم، أو استكثرتم من إغواء الإنس. ﴿استمتع بعضنا ببعض﴾ في التعاون والتعاضد، أو فيما زينوه من اتباع الهوى وارتكاب المعاصي، أو التعوّذ بهم ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون﴾ [الجن: ٦] ﴿أجلنا﴾ الموت، أو الحشر. ﴿مثواكم﴾ منزل إقامتكم. ﴿إلا ما شاء الله من بعثهم في القبور إلى مصيرهم إلى النار، أو إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم وتصريفهم في أنواع العذاب وتركهم على حالهم الأول فيكون استثناء في صفة العذاب لا في الخلود، أوجعل مدّة عذابهم إلى مشيئته ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله ـ تعالى ـ في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً قاله ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ.

179 - ﴿نولي﴾ نكل بعضهم إلى بعض فلا نعينهم فيهلكوا، أو يتولى بعضهم عذاب بعض في النار، أو يتبع بعضهم بعضاً على الكفر، أو يتولى بعضهم عذاب بعض في النار من الموالاة/بمعنى المتابعة، أو تسلط بعضهم على بعض بالظلم والتعدى.

يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّذَيَّاتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْفِرِينَ شَيْ

۱۳۰ - ﴿ رَسُلُ ﴾ الجن من الجن، قاله الضحاك (۱) ، أو لم يبعث رسول من الجن وإنما جاءهم رسل الإنس، فقوله ﴿ منكم ﴾ كقوله: ﴿ يخرج منهما ﴾ [الرحمن: ۲۲] يريد من أحدهما، أو رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن وَلُوا إلى قومهم منذرين.

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهِلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ آَنَ وَلِكُلِ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ آَنِي

1٣١ - ﴿بظلم﴾ في إهلاكهم، أو لا يهلكهم بظلمهم إلا أن يخرجهم عن الغفلة بالإنذار.

187 - ﴿ولكلُّ لكل عامل بطاعة أو معصية منازل سميت ﴿درجات﴾ لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع يريد به الأعمال المتفاضل، أو الجزاء المتفاضل.

<sup>(</sup>۱) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسم، المفسر، يروي تفسيره عنه عبيد بن سليمان، والضحاك صدوق كثير الإرسال، ولم يلق ابن عباس أخرج له الأربعة توفي سنة (١٠٥).

انظر: الكاشف (٣٦/٢) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/ ٣٣٧) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢١٦). والإتقان للسيوطي (١/ ١٨٩).

وَرَبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةَ إِن يَشَ أَيُذَهِ بَحَمُّمْ وَيَسْتَخَلِفْ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَكُ أَيُذَهِ بَحَمُّمْ وَيَسْتَخَلِفْ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَكُ أَيْدُ وَيَكَةِ قَوْمٍ ءَاحَرِين شَي إِنَّ مَا تُوعَدُون لَآتُ يَشَكَ أَنشُد بِمُعْجِزِين شَي قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ فَسَوْفَ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِزِين شَي قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَرَقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُون شَي

1۳0 \_ ﴿مكانتكم﴾ طريقتكم، أو حالتكم، أو ناحيتكم، أو تمكنكم، أو منازلكم.

وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا بِلَهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَاكَانَ لِشَرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهُ وَمَاكَانَ لِلْمُرَكَآبِهِمْ شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ شَيَ

۱۳۹ \_ ﴿ فَرَأَ كَانَ الْمُورِ ، ملح فرآني (١) لبياضه ، وظهور الشيب فرأة. ﴿ الحرث ﴾ الزرع ﴿ الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم من نعمة الوطء . كان كفار قريش ومتابعوهم يجعلون لله \_ تعالى \_ في زرعهم ومواشيهم نصيباً ، ولأوثانهم نصيباً ، يصرفون نصيبها من الزرع إلى خدامها وفي الإنفاق عليها ، وكذلك نصيبهم من الأنعام ، أو يتقربون بذبح الأنعام للأوثان ، أو البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . ﴿ فما كان لشركائهم ﴾ سماهم شركاءهم ، لأنهم أشركوهم في أموالهم ، كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما للأوثان ردوه ، وإن اختلط بها ما جعلوه لله لم يردّوه ، قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ ، أو إذا هلك ما لأوثانهم غرموه وإذا هلك ما لله \_ تعالى ـ لم يغرموه ، أو صرفوا بعض ما لله \_ تعالى \_ على أوثانهم ولا عكس ، أو ما جعلوه لله \_ تعالى \_ من ذبائحهم لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الأوثان ولا عكس .

<sup>(</sup>١) في تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود «ذُرُ أي» وهذا تحريف لهذه الكلمة.

وَكَذَالِكَ ذَبَّنَ لِكَيْثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَاتُولُكُمْ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَرُكَاتُهُمْ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَيُورِكُمْ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَيُورِكُمْ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَيُورِكُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَي

۱۳۷ - ﴿ شركاؤهم ﴾ الشياطين، أو خدام الأوثان، أو شركاؤهم في الشرك، أو غواة الناس، ﴿ قتل أولادهم ﴾ وأد البنات، أو كان أحدهم يحلف إن وُلد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب (١) في نحر ابنه عبد الله (٢). ﴿ ليردوهم ﴾ لامها لام «كي»، لأنهم قصدوا إرداءهم وهو الهلاك أو لام «العاقبة» لأنهم لم يقصدوه (٣).

وَقَالُواْ هَنَذِهِ أَنْعَنَدُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتَ عُلْهُورُهَا وَأَنْعَنَدُ لَا يَذَكُرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا آفْتِرَآةً عَلَيْةً سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ شَيْ وَصَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَنذِهِ ٱلْأَنْعَمُ خَالِصَةٌ يِّنْكُورِنَا وَعُمَرَمُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي، قدم أبوه المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو الخزرجية النجارية فولدته وسمته «شيبة» فتركه عندها حتى بلغ، ثم خرج إليه عمه «المطلب» فأتى به إلى مكة فقالت قريش: عبد المطلب ابتاعه، وسمي بهذا الاسم، وهو الذي حفر زمزم بعد أن دفنتها جُرهم، وقد حلف بنحر ابنه «عبد الله» فمنعته قريش وفدته بمائة من الإبل، توفي بعد عام الفيل بثمان سنين.

<sup>(</sup>Y) وابنه «عبد الله» هو أبو الرسول ﷺ ولم يكن له ولد غيره ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وآمنة أم الرسول ﷺ لم يكن لها زوج غير عبد الله لا قبله ولا بعده، وقد مات وآمنة حامل بالرسول ﷺ.

انظر: السيرة لابن هشام (١٠٧/١ ـ ١١٠، ١٣٧، ١٤٢، ١٥١ ـ ١٥٥) وجمهرة الأنساب (١٤، ١٥).

 <sup>(</sup>٣) تكملة هذا القول في تفسير الماوردي: «وإنما آل إليه فصارت هذه لام العاقبة كقوله:
 ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا﴾ [القصص: ٨] لأن عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها».

أَزْوَجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَهُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ شَيَّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَذَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ شَ

۱۳۸ \_ ﴿هذه أنعام﴾ ذبائح الأوثان، أو البحيرة، والحام خاصة. ﴿وحرث﴾ ما جعلوه لأوثانهم. ﴿حجر﴾ حرام، قال:

فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي على الليل محجور(١)

﴿حرمت ظهورها﴾ السائبة، أو التي لا يحجون عليها. ﴿لا يذكرون اسم الله عليها﴾ قربان أوثانهم. ﴿افتراء عليه ﴾ بإضافة تحريمها إليه، أو بذكر أسمائها عند الذبح بدلاً من اسمه.

1۳۹ - ﴿ما في بطون [هذه] الأنعام﴾ الأجنة، أو الألبان، أو الأجنة والألبان. خصوا به الذكور، لأنهم خدم الأوثان، أو لفضلهم على الإناث، والذَّكر مأخوذ من الشرف، لأنه أشرف من الأنثى، أو من الذّكِر، لأنه أذكر وأبين في الناس.

﴿ وَهُوَ الَّذِى آنَشَا جَنَّنَتِ مَعْمُ وَشَنَتِ وَغَيْرَ مَعْمُ وَشَنتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْلِفًا أُكُلُمُ وَمَاتُوا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْلِفًا أَكْمُ وَمَاتُوا وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَسَدِيمًا وَغَيْرَ مُتَسَدِيدٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ وَلَا تُسَرِفُوا أَ إِنْكُمُ لَا يُحِبُ الْمُسَرِفِينَ فِي وَمِنَ الْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَنْ شَا حَكُمُ اللهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا مَنْبِينًا فِي

<sup>(</sup>۱) هذا البيت استشهد به الطبري (۱٤١/۱۲) والطوسي (٢٨٩/٤) في تفسيريهما ولم ينسباه لأحد ونسبه ابن بري لأعشى باهلة كما في اللسان (رفق).

"ما الله الله الله الله الله الله الكروم وغيرها برفع أغصانها أو برفع حظارها وحيطانها، أو المرتفعة لعلو شجرها فلا يقع ثمرها على الأرض مأخوذ من الارتفاع، السرير: عرش لارتفاعه ﴿على عروشها﴾ [البقرة: ٢٥٩] على أعاليها. ﴿كلوا﴾ قدم الأكل تغليباً لحقهم وافتتاحاً لنفعهم بأموالهم، أو تسهيلاً لإيتاء حقه. ﴿حقه﴾ الزكاة المفروضة عند الجمهور، أو صدقة غير الزكاة، إطعام من حضر، وترك ما تساقط من الزرع والثمر، أو كان هذا فرضاً ثم نسخ (۱) بالزكاة، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ. ﴿ولا تسرفوا﴾ بإخراج زيادة على المفروض تجحف بكم، أو لا تدفعوا دون الواجب، أو أن يأخذ السلطان فوق الواجب، أو يراد به ما أشركوا آلهتهم فيه من الحرث والأنعام.

187 - ﴿حمولة وفرشا﴾ الحمولة: ما حُمِل عليه من الإبل، والفرش: ما لم يحمل عليه من الإبل لصغره لافتراش الأرض بها على استواء كالفرش، أو الفرش: الغنم، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ. ﴿خطوات الشيطان﴾ طريقه في الكفر، أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ﴿مبين﴾ يريد ما بان من عداوته لآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أو لأوليائه من الشياطين (٢).

ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيَنِ نَبِعُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ شَيَ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيْنِ أَمَّا الْأُنشَيْنِ أَمَّا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُنْفَينِ أَمْ كُنتُم شُهَكَاةً إِذْ وَصَلحُمُ اللَّهُ بِهَلَا أَلْفَ لَا يَهْدِي فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيضِلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي

<sup>(</sup>١) لعلّ المراد بالنسخ هنا البيان.

 <sup>(</sup>۲) راجع هذين القولين في تفسير الطوسي (٤/ ٢٩٧) وقد نسب القول الثاني إلى الحسن وكذا في تفسير الماوردي.

## ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ شَ

187 - ﴿من الضأن اثنين﴾ ذكر وأنثى ﴿ وَالذكرين ﴾ إبطال لما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قولهم: ﴿ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ﴾ [١٣٩] لما جاء عوف بن مالك (١) فقال للرسول ﷺ أحللت ما حرّمه آباؤنا ـ يعني ـ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي فنزلت، فسكت عوف لظهور الحجة عليه.

قُل لَآ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ فِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِدِءً فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاَعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَّحِيمُ ﴿

150 - ﴿ميتة﴾ زهقت نفسها بغير ذكاة فتدخل فيها الموقوذة والمتردية وغيرها. ﴿مسفوحاً﴾ مهراقاً مصبوباً، وأما غير المسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال، وإن لم يكن له عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم فلا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح. قالته عائشة وقتادة، قال عكرمة (٢) لولا(٣) هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود،

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل والماوردي (ق 1/ ۱۸۸ أو لكن ذكر هذا السبب البغوي (۲/ ۱۹۳) والقرطبي (۷/ ۱۹۳) والقرطبي (۷/ ۱۹۳) والخازن (۱۹۳/۲) في تفاسيرهم وعندهم «مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي» بدل «عوف بن مالك»، وقد رجعت إلى ترجمتهما في تهذيب الأسماء (۲/ ٤٠)، والإصابة (۳/ ٤٠) فلم أجد فيهما ذكراً لهذا السبب، وفتشت عنه فيما توفر لي من المصادر فلم أعثر عليه، وقد ذكره الماوردي عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>۲) هو عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة ــ رضي الله عنهم ـ، وهو ثقة عالم بالتفسير. توفي بالمدينة سنة (۱۰۶ هـ) وقيل غير ذلك. راجع: الكاشف (۲/۲۷۲) وغاية النهاية لابن الجزري (۱/۵۱۰) وهدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر (٤٢٥ ـ ٤٣٠) وطبقات المفسرين للداودي (۱/۳۸۰) والتفسير والمفسرون لأستاذي المرحوم الدكتور الذهبي (۱/۷۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أولاً) والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١٨٨/١ ـ أ، د ١/١٣٢ ب).

وقيل يحرم لأنه بعض من المسفوح وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. ﴿رجس﴾ نجس ﴿أو فسقاً﴾ ما ذبح للأوثان سماه فسقا لخروجه عن أمر الله \_ تعالى \_.

187 - ﴿كُلُ ذِي ظَفُر﴾ ما ليس بمنفرج الأصابع كالنعام والأوز والبط قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أو كل ما يصطاد بظفره من الطير. ﴿شحومهما﴾ الثروب(١) خاصة، أو كل شحم لم يختلط بعظم ولا على عظم أو [٥٠/ب] الثروب وشحم الكلى. ﴿ما حملت ظهورهما﴾ شحم الجنب وما على بالظهر/ ﴿الحوایا﴾ المباعر، أو بنات اللبن، أو الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها، أو كل ما تَحوَّى في البطن فاجتمع واستدار. ﴿ما اختلط بعظم﴾ شحم الجنب،

 <sup>(</sup>۱) الثروب: جمع ثَرْب ـ بفتح فسكون ـ وهو شحم يغشى الكرش والأمعاء رقيق.
 راجع مختار الصحاح.

أو شحم الجنب والإلية، لأنها على العصعص.

﴿ قُلْ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَسَبَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِخْسَنَا وَلَا تَقْدُرُواْ إِلَا يَقْدُرُواْ إِلَا تَقْدُرُواْ إِلَا تَقْدُرُوا اللّهُ وَلَا تَقْدَرُوا الْفَوْرَحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْدُلُواْ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ اللّهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

101 \_ ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ أداء الحقوق وترك العقوق ﴿إملاق﴾ الفقر، أو الفلس من الملق، لأن المفلس يتملق للغني طمعاً في نَائِلِه. ﴿الفواحش﴾ عموما، أو خاص بالزنا فما ظهر ذوات الحوانيت وما بطن ذوات الاستسرار، قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_، أو ما ظهر نكاح المحرمات وما بطن الزنا، أو ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. ﴿التي حرم الله﴾ المسلم، أو المعاهد. ﴿بالحق﴾ كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةٌ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكِلِّفُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَكُونَ لَذَكُرُونَ فَيَ

107 - ﴿بالتي هي أحسن﴾ حفظه ماله [إلى](١) أن يكبر فيسلم إليه، أو التجارة به، أو(٢) لا يأخذ من ربح التجارة به شيئاً، أو الأكل إذا كان فقيراً والترك إن كان غنياً ولا يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره، وخصّ مال اليتيم بالذكر وإن كان غيره محرماً لوقوع الطمع فيه إذ لا حافظ له ولا مراعي. ﴿أَشَده﴾ الأشد: استحكام قوّة الشباب عند نشوئه وحَدُّه بالاحتلام، أو بثلاثين

<sup>(</sup>١) زيادة من الماوردي (د ١/١٣٣ ب) لازمة لاتصال الكلام.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولعله (ولا يأخذ... إلخ؛ فيكون متصلاً بما قبله.

سنة. ثم نزل بعده ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء: ٦]، أو لثماني عشرة سنة. ﴿لا نكلف نفساً إلّا وسعها﴾ عفا عما لا يدخل تحت الوسع من إيفاء الكيل والوزن. ﴿وبعهد الله﴾ كل ما ألزمه الإنسان نفسه لله من نذر أوغيره، أو الحلف بالله \_ تعالى \_ يجب الوفاء به إلا في المعاصي.

وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَنكُم بِهِ - لَعَلَّصُمُ تَنَقُونَ شَيْ

١٥٣ - ﴿ صراطي ﴾ شرعي سماه صراطاً، لأنه طريق يؤدي إلى الجنة.
 ﴿ السُبُل ﴾ البدع والشبهات. ﴿ عن سبيله ﴾ عن طريق دينه.

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى آخْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَمَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ فَي وَهَلَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ فِي أَن تَقُولُوۤ أَ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعُنفِلِينَ فِي

108 \_ ﴿ تَمَاماً عَلَى الذي أحسن ﴾ تماماً على إحسان موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ بطاعته، أو تماماً على المحسنين، أو تماماً على إحسان الله \_ تعالى \_ إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، أو تماماً لكرامته في الجنة على (١) إحسانه في الدنيا.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنْظُرُوا أَوْ يَكُنْ ءَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ انْنَظِرُوا أَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطوسي (١٤/ ٣٢١) وقد نسبا هذا القول إلى الحسن وقتادة ورواه الطبري في تفسيره (١٢/ ٢٣٥) بمعناه عن قتادة.

#### إِنَّا مُنكَظِرُونَ ۞

10۸ - ﴿تأتيهم الملائكة﴾ لقبض أرواحهم، أو تأتيهم رسلاً لأنهم لم يؤمنوا مع ظهور الدلائل. ﴿يأتي ربك﴾ أمره بالعذاب، أو قضاؤه في القيامة (۱۰). ﴿بعض آيات ربك﴾ طلوع الشمس من مغربها، أو طلوعها والدجال والدابة. ﴿أو كسبت﴾ يعتد بالإيمان قبل هذه الآيات، وأما بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً فلا يعتد به وإن كسبت فيه خيراً ففي الاعتداد به قولان، وظاهر الآية أنه يعتد به (۲)، ومن قال: لا يعتد به كان المعنى لم تكن آمنت وكسبت قاله السدي. ﴿خيراً﴾ أداء الفروض على أكمل الأحوال، أو التنفل بعد الفروض.

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَىَءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَتِّعُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءً بِالسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلّا مِثْلَهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلّا مِثْلَهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

109 - ﴿الذين فرقوا دينهم﴾ اليهود، أو النصارى واليهود/أو جميع [٧٥/أ] المشركين، أو أهل الضلالة من هذه الأمة. ﴿دينهم﴾ الذي أمروا به فرقوه بالاختلاف، أو الكفر الذي اعتقدوه ديناً. ﴿شيعاً﴾ فرقاً يتمالؤون على أمر واحد مع اختلافهم في غيره من الظهور، شاع الخبر: ظهر، أو من الاتباع، شايعه على الأمر: تابعه عليه. ﴿لست منهم﴾ من قتالهم ثم نسخ بآية السيف، أو لست من مخالطتهم، أمَرَه بالتباعد منهم.

170 \_ ﴿بالحسنة ﴾ بالإيمان، والسيئة: الكفر، أو عامة في الحسنات

<sup>(</sup>١) في هذين القولين صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل وظاهرها يقتضي إتيان الله يوم القيامة على ما يليق بجلاله لفصل القضاء وهذا الصحيح في تفسير الآية. راجع تفسير الطبري (١٤//٤٤) وابن كثير (١٩٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل (لا يعتد به) وهذا خطأ لعله من الناسخ لأنه يخالف ظاهر الآية.
 والصواب حذف (لا) كما في الماوردي (ق ١٨٩/١ ب، ١٣٤/١ ـ أ) وراجع تفسير الطبرسي (٣٤٧/٤).

والسيئات. ﴿فله عشر أمثالها﴾ عام في جميع الناس، أو خاص بالأعراب لهم عشر ولغيرهم من المهاجرين سبعمائة، قاله ابن عمر، وأبو سعيد الخدري<sup>(۱)</sup> ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، ولما فرض عشر أموالهم، وكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر كان العشر كأخذ<sup>(۱)</sup> جميع المال، والثلاثة كصوم الشهر، والسبعمائة من سنبلة أنبتت سبع سنابل<sup>(۱)</sup>.

۱۹۲ ـ ﴿ صلاتي ﴾ ذات الركوع لله ـ تعالى ـ دون غيره من وثن أو بشر. ﴿ وَنُسْكِي ﴾ ذبح الحج والعمرة، أو ديني، أو عبادتي، والناسك: العابد.

174 \_ ﴿ ولا تزر وازرة ﴾ لا يحمل أحد ذنب غيره، أخذ الوزر من الثقل، وزير الملك يتحمل الثقل عنه، أو من الملجأ ﴿ كلا لا وزر ﴾ [القيامة: ١١]،

<sup>(</sup>١) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، استصغر بأُحُد، واستشهد أبوه بها، وغزا ما بعدها وهو من أصحاب الشجرة، توفي سنة أربع وسبعين، وقيل أربع وستين.

انظر الاستيعاب (٨٩/٤) والكاشف (١/ ٣٥٣) والإصابة (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) في تفسير الماوردي (ق ١/ ١٩٠ ـ أ) «أجر» بدل «أخذ» وجاءت «آخر» في تحقيق تفسير الماوردي للأستاذ خضر محمد خضر والسيد بن عبد المقصود وهذا تحريف لما في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) يريد بهذا قوله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ [البقرة: ٢٦١].

وزير الملك لإلجاء أموره إليه.

170 \_ ﴿خلائف الأرض﴾ أهل كل عصر يخلفون من تقدمهم ﴿ورفع بعضكم﴾ بالغنى والشرف في النسب وقوّة الأجساد. ﴿سريع العقابِ كل آتٍ قريب، أو لمن استحقّ تعجيل العقاب في الدنيا.



مكية كلها، أو مكية إلا خمس آيات ﴿واسئلهم عن القرية﴾ إلى آخر الخمس [١٦٣ \_ ١٦٧].

#### بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْضَ ۞ كِنْكُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُقْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُواْ مِنَ دُونِهِ اَوْلِيَآهُ قَلِيلًا مَّا لِلْمُقْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُواْ مِنَ دُونِهِ اَوْلِيَآهُ قَلِيلًا مَّا لَلْمُقْمِنِينَ ۞ اتَّبِعُواْ مِنَ دُونِهِ اَوْلِيَآهُ قَلِيلًا مَّا لَلْمُقْمِنِينَ ۞ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المصرور» أو المص﴾ أنا الله أفصل، أو هجاء «المصور» (١) ، أو اسم للقرآن، أو للسورة، أو اختصار كلام يفهمه الرسول ﷺ قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، أو حروف الاسم الأعظم، أو حروف هجاء مقطعة، أو من حساب الجُمَّل، أو حروف تحوي معاني كثيرة دل الله ـ تعالى ـ خلقه بها على مراده من كل ذلك (٢).

٢ - ﴿حرج﴾ ضيق<sup>(٣)</sup>، أو شك، أو لا يضيق صدرك بتكذيبهم.

<sup>(</sup>۱) قال الماوردي (د ۱/ ۱۳۵ ب): «هجاء بعض (المصور)، والمصور اسم من أسماء الله \_ تعالى \_ قاله السدى».

 <sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال والتعليق عليها في ﴿الم﴾ سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) قال الماوردي (ق ٢/١ ب): «وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه الضيق قاله الحسن، وهو أصله، ومعناه: فلا يضيق صدرك خوفاً أن لا تقوم بحقه. والثاني: أن الحرج =

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْءَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمْ وَمَا كُنَّا غَآبِينِ ۞

\$ \_ ﴿ أَهَلَكُنَاهَا ﴾ حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، أو أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهم، أو أهلكناها بالخذلان عن الطاعة فجاءتهم العقوبة، أو وقوع الهلاك والبأس معاً فتكون الفاء بمعنى «الواو» كقوله: «أعطيت فأحسنت» وكان الإحسان مع العطاء لا بعده. البأس: شدة العذاب، والبُؤس: شدة الفقر. ﴿ بياتاً ﴾ في نوم الليل. ﴿ قائلون ﴾ نوم النهار ووقت القائلة لأن وقوع العذاب في وقت الراحة أفظع.

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنِهِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ وَأُلِيَتِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾

٨ -/ ﴿والوزن﴾ القضاء بالعدل، أو موازنة الحسنات والسيئات بميزان له [٧٥/ب]
 كفتان توضع الحسنات في إحداهما والسيئات في الأخرى أو توزن صحائف
 الأعمال إذ لا يمكن وزن الأعمال وهي أعراض قاله ابن عمر<sup>(١)</sup> - رضي الله
 تعالى عنهما -، أو يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح

<sup>=</sup> ها هنا الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي، ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به..... إلخ.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وتفسير الطوسي (٤/ ٣٥٢) والطبرسي (٨/ ١٦) والقرطبي (٧/ ١٦٥) لكن في الماوردي (ق ٢/ ٢ \_ أ) «ابن عمرو» وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن صحائف الأعمال هي التي توزن راجع تفاصيل ذلك ودليله في تفسير الطبري (١٢/ ٣١٠) والبغوي (٢٠ / ٢٠١) وابن الجوزي (٣/ ١٦٩ \_ ١٧١) والفخر الرازي (١٤/ ٤٤) والقرطبي (٧/ ١٦٤ \_ ١٦٠) والخازن (٢/ ٢٠٠) وابن كثير (٢/ ٢٠٢) وأبي السعود (٥/ ١٤٨).

بعوضة (١) قاله عبيد بن عمير (٢) \_ رضي الله تعالى عنهما \_ ﴿فمن ثقلت موازينه﴾ قضي له بالطاعة، أو زادت حسناته على سيئاته، أو ثقلت كفة حسناته.

وَلَقَدُ مَكَنَنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَىٰبِشُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَّنَكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرَ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾

11 - ﴿ولقد خلقناكم﴾ في أصلاب الرجال ﴿ثم صورناكم﴾ في أرحام النساء، أو خلقناكم «آدم» ثم صورناكم في ظهره، أوخلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وتراثب النساء ثم صورناكم في الأرحام، أو خلقناكم في الأرحام ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع والبصر. ﴿ثم قلنا﴾ صورناكم في صلبه ثم قلنا أو فيه تقديم وتأخير تقديره ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكم، أو يكون ثم بمعنى «الواو» قاله

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (فتح ۲۲٦/۸ تفسير الكهف/١٠٥) ومسلم (٢١٤٧/٤)، صفة القيامة) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله على قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرءوا ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾ [الكهف: ١٠٥].

 <sup>(</sup>۲) في الأصل (عبد الله بن عمر) وهو تحريف ولعله من الناسخ، والصواب ما أثبته من تفسير الطبري (۲۱/ ۲۱۷) والماوردي (ق ۲/۲ ب) والطوسي (۴۵۲/۲).

وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبوعاصم المكي القاص، ولد في زمن النبي ﷺ ولأبيه صحبة، وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار توفى سنة ثمان وستين.

انظر: الكاشف (٢/ ٢٣٩) وتهذيب التهذيب (٧/ ٧١) والإصابة (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ذكر الماوردي في تفسيره قبل هذا القول وما بعده إشكالاً يرد على الآية بقوله: "فإن قيل فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: ﴿ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا﴾ فعن ذلك ثلاثة أجوبة ثم ذكر هذه الأقوال وكان الأولى بالعز أن يورد هذا الإشكال حتى يتضح المراد.

الأخفش<sup>(١)</sup>، وأنكره بعض النحويين.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَ ثُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِ مِن نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَ ثُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ مُنَا فَعَا لَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّن غِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ مِنْ الصَّن غِرِينَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

۱۳ - ﴿فاهبط منها﴾ من السماء، أو من الجنة، قاله ربه له على لسان بعض الملاثكة، أو أراه آية دلته على ذلك.

1. ﴿ أنظرني ﴾ طلب الإنظار بالعقوبة إلى يوم القيامة فأنظر بها إلى يوم القيامة، أو طلب الإنظار بالحياة إلى القيامة فأنظره إلى النفخة الأولى ليذوق الموت بين النفختين، وهو أربعون سنة، ولا يصح إجابة العصاة لأنها تكرمة ولا يستحقونها فقوله: ﴿ إنك من المنظرين ﴾ [١٥] ابتداء عطاء جعل عقيب سؤاله، أو يصح إجابتهم ابتلاء وتأكيداً للحجة.

قَالَ فَبِمَا ٓ أَغُوَيْتَنِى لَأَفَعُدُنَ لَمُتُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَتِينَهُمْ مِّنَ بَيْنِ آيَدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومَا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞

17 - ﴿فبما أغويتني﴾ الباء للقسم، أو للمجازاة، أو التسبب. ﴿أغويتني﴾ أضللتني، أو خيبتني من جنتك، أو أهلكتني باللعن، غوى الفصيل: أشفى على الهلاك. ﴿لأقعدن لهم﴾ على صراطك: طريق الحق، ليصدهم عنه، أو طريق مكة ليمنع من الحج والعمرة.

١٧ - ﴿من بين أيديهم﴾ من بين أيديهم: أشككهم في الآخرة ﴿ومن خلفهم﴾ أرغبهم في الدنيا ﴿وعن أيمانهم﴾ حسناتهم، ﴿وعن شمائلهم﴾

<sup>(</sup>۱) راجع كتابه معانى القرآن (۲/ ۲۹۶).

سيئاتهم قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: أو «من بين أيديهم» الدنيا «وخلفهم» الآخرة، «وأيمانهم»: الحق يشككهم فيه، وشمائلهم «الباطل يرغبهم فيه، أو «بين أيديهم وعن أيمانهم» من حيث يبصرون، «ومن خلفهم وعن شمائلهم» من حيث لا يبصرون، أو أراد من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم منها. ﴿شاكرين﴾ ظن أنهم لا يشكرون فصدق ظنه، أو يمكن أن علمه من بعض الملائكة بإخبار الله ـ تعالى ـ.

[٥٨/أ] ١٨ ـ ﴿مَدْءُوماً﴾ مذموماً، أو أسوأ حالاً من المذموم، أو لئيماً، أو مقيتاً/ ، أو منفياً. ﴿مدحوراً﴾ مدفوعاً، أو مطروداً.

وَبَهَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهِ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيَطَانُ لِمُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا الظَّالِمِينَ اللَّهُ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيَطَانُ لِمُبْدِى لَهُمُا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا اللَّهُ وَلَا مَا نَهُمَا عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ اللَّهُ وَقَاسَمَهُمَا إِلَى لَكُمَا لَمِنَ الْخَالِدِينَ اللَّهُ وَقَاسَمَهُمَا إِلَى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اللَّهُ وَالسَّمَهُمَا إِلَى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اللَّهُ وَالسَّمَةُ مَا إِلَى الْكُمَا لَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللِهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْه

• ٢ - ﴿ فُوسُوسِ ﴾ الوسوسة: إخفاء الصوت بالدعاء، وسوس له: أوهمه النصح، ووسوس إليه: ألقى إليه المعنى، كان في الأرض وهما في الجنة في السماء فوصلت وسوسته إليهما بقوة أعطيها قاله الحسن، أو كان في السماء، وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك، أو خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. ﴿ ما نهاكما ﴾ هذه وسوسته: رغبهما في الخلود وشرف المنزلة، وأوهمهما أنهما يتحولان في صور الملائكة، أو أنهما يصيران بمنزلة الملك في علو منزلته مع علمهما أن صورهما لا تتحول.

فَدَلَّنَهُمَا بِمُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَةَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمُّا إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ تُمِينٌ شَيَ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آفَفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۲۲ - ﴿فدلاهما﴾ حطهما من منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية. ﴿وطفقا﴾
 جعلا ﴿يخصفان﴾ يقطعان من ورق التين.

قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُولً وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينِ شَ قَالَ فِيهَا تَحْبُونُ شَيَّ قَالَ فِيهَا تَحْبُونُ وَمِنْهَا ثَخْرَجُونَ شَ

۲٤ - ﴿ اهبطوا﴾ آدم وحواء وإبليس، أخبر أنه أمرهم وإن وقع أمره في زمانين لأن إبليس (١) أخرج قبلهما. ﴿ مستقر﴾ استقرار، أو موضع استقرار ﴿ ومتاع﴾ ما انتفع به من عروض الدنيا. ﴿ حين ﴾ انقضاء الدنيا.

يَنَبَيْ ءَادَمَ قَدْ أَنَرُلْنَا عَلِيَكُو لِيَاسًا يُؤَوِى سَوْءَتِكُمْ وَرِدِشًا وَلِيَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ مَايَنتِ اللَّهِ لَعَلَّهُ مُ يَذَكَّرُونَ ﴿ يَهُ يَنَبَىٰ ءَادَمَ لَا يَفْئِنَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُوتِكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقِيمِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا فَوْبَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَاةً لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿

٢٦ - ﴿قد أنزلنا﴾ لما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرونه أبلغ في التعظيم بنزع ثياب عصوا فيها، أو للتفاؤل بالتعري من الذنوب نزلت (٢) وجُعل اللباس

<sup>(</sup>۱) في الأصل «آدم» والصواب ما أثبته من (ق ۲/۶ ب) وهو الموافق لما تقدم من الآيات ﴿قال فاهبط منها﴾ [۱۳] ﴿قال اخرج منها مذءوما مدحورا﴾ [۱۸] وقد ذكر العز أقوالاً أخرى عند تفسير الآية/٣٦ من سورة البقرة لم يعدها هنا بينما الماوردي أعادها.

<sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۳۹۱) عن مجاهد. وقد روى نحوه مسلم (۲/ ۲۳۲ تفسير/ ۲) والطبري في تفسيره (۲۱/ ۳۸۹، ۳۹۰)

وللحاكم في مستدركه (٣١٩/٢) والبيهقي في سننه (٨٨/٥) والواحدي في الأسباب والحاكم في مستدركه (٣١٩/٢) والبيهقي في سننه (٨٨/٥) والواحدي في الأسباب (٢٢١، ٢٢٢) عن ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجها، وتقول:

البوم يبدو بعضه أو كله فسما بدا منه فلا أحمله فنزلت هذه الآية: ﴿خلوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [٣١]. هذا لفظ مسلم، وفي=

مُنزلا، لنباته بالمطر المنزل، أو لأنه من بركات الله ـ تعالى ـ والبركة تنسب إلى النزول من السماء ﴿وأنزلنا الحديد؛ [الحديد: ٢٥] ﴿سوآتكم﴾ عوراتكم، لأنه يسوء صاحبها انكشافها. ﴿وريشاً﴾ المعاش، أو اللباس والعيش والنعيم، أو الجمال، أو المال.

فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما(١)

﴿ولباس التقوى الإيمان، أو الحياء، أو العمل الصالح، أو السمت الحسن، أو خشية الله ـ تعالى ـ أو ستر العورة. ﴿ذلك خير﴾ لباس التقوى خير من الرياش واللباس، أو يريد أن ما ذكره من اللباس والرياش ولباس التقوى ذلك خير كله فلا يكون خير للتفضيل.

٢٧ - ﴿لباسهما﴾ من التقوى والطاعة، أو كان لباسهما نوراً، أو أظفاراً تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة وتذكرة، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وَإِذَا فَمَكُواْ فَنْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ وَالفَحْشَاتَةُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُ أَمْرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكِلِ مَسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَوَيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ

<sup>■</sup> لفظ الواحدي «ونزلت: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ [٣٧] الآيتان». وراجع تفسير البغوي (٢/ ٢١٩) وابن الجوزي (٣/ ١٨١) وابن كثير (٢/ ٢١٠) ومجمع الزوائد (٧/ ٣٧) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) قائل البیت جریر یمدح هشام بن عبد الملك. انظر دیوانه (۱/ ۲/۵) وروایته:

وريـشـــي مــنــكـــم وهـــواي فـــيــكـــم وقد استشهد به سيبويه في الكتاب (٢/ ٤٥) ونسبه للراعي كما استشهد به الطوسي (٤/

وقد استشهد به سيبويه في الكتاب (٢/ ٤٥) ونسبه للراعي كما استشهد به الطوسي (٤/ ٣٧٨) وابن الجوزي(٣/ ١٨٢) والطبرسي (٨/ ٣٦) والقرطبي (٧/ ١٨٤) في تفاسيرهم.

# ٱلظَّهَ لَكَةً إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَعْسَبُوكَ أَنَّهُم مُهْ تَدُوك ١

٢٨ - ﴿وأقيموا وجوهكم﴾ توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، أو اجعلوا سجودكم خالصاً لله ـ تعالى ـ دون الأصنام. ﴿كما بدأكم﴾ شقياً وسعيداً كذلك تبعثون يوم القيامة، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، أو كما قدر على الابتداء يقدر على الإعادة، أو كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعثون، قال الرسول ﷺ «يحشر الناس حفاة عراة غُرلا» ثم قرأ / ﴿كما بدأنا [٨٥/ب] أول خلق نعيده﴾(١) [الأنبياء: ١٠٤].

<sup>(</sup>١) هذا مختصر من حديث رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وقد أخرجه عنه البخاري (فتح ٨/ ٤٣٧) ٢١ (٣٧٧ تفسير الأنبياء، رقاق/٤٥) ومسلم (٤/ ٢٩٤ جنة/١٤) والترمذي (٤/ ٦١٥) ٣٢١ صفة القيامة/٣، تفسير الأنبياء) والنسائي (٤/ ٢٩١) ٩٠ جنائز/ بعث) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٩١، ٢٩١، ٣٢٢، ٢٣٢، معارف) والطبري في تفسيره (٣/ ٣٨٦) والبيهقي في الأسماء والصفات (٥٠٦)، رووه مطولا ومختصرا وبعضهم رواه مختصرا.

وقد روى نحوه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة (٢/ ا ١٤٢٩ زهد/٣٣).

وراجع الترغيب والترهيب للمنذري (٤/ ٧٣٢ ـ ٧٣٤) وتفسير الطوسي، (٤/ ٣٨٤) والطبرسي (٨/ ٤٢) والخازن (٢/ ٢٢٢) وابن كثير (٢٠٨/٢).

ءَايَنِيِّ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْذِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ۞

٣١ ـ ﴿خَذُوا زينتكم﴾ ستر العورة في الطواف، أو في الصلاة أو التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد، أو أراد المشط لتسريح اللحية وهو شاذ. ﴿وكلوا واشربوا﴾ ما أحل لكم ﴿ولا تسرفوا﴾ في التحريم، أو لا تأكلوا حراماً، أو لا تأكلوا ما زاد على الشبع.

٣٢ - ﴿ رَبِنة الله ﴾ ستر العورة في الطواف. ﴿ الطيبات ﴾ الحلال، أو المستلذ كانوا يحرمون السمن والألبان في الإحرام، أو البحيرة والسائبة. ﴿ خالصة ﴾ لهم دون الكفر، أو خالصة من مأثم أو مضرة.

فَمَنْ أَظُلَا مِمَنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَبَ بِثَايَتِهِ أَوْلَتِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِنَابُ حَقّ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ صَلُواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى اَنفُسِمِ أَنَهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴿ قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أَمَرِ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنِسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنت أُخْنَهُ حَقَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَت الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَت أُمَّةٌ لَعَنت أُخْنَهُ حَقَى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَت الْجَرْنَهُمْ رَبّنَا هَتَوُلاَهِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِ ضِعْفُ وَلَكِن اللّهُ لَا فَا لَكُلُ ضِعْفُ وَلَكِن لَا مَعْمُ لَا مُنْ اللّهُ وَقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لِمُنْ اللّهُ وَقُوا الْعَذَابَ لِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُونَ فَيْ وَقَالَتُ أُولَكُمُ لَا مُعَلّمُ لِلْكُولُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَلّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٧ - ﴿نصيبهم﴾العذاب، أو الشقاء والسعادة، أو ما كتب عليهم مما عملوه في الدنيا، أو ما وعدوا في الكتاب من خير أو شر، أو ما كتب لهم من الأجل والرزق والعمل. ﴿يتوفونهم﴾ بالموت، أو بالحشر إلى النار.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى

يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَالِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِ مَ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ

٤٠ ﴿ لا تُفَتِّح ﴾ لأرواحهم، وتفتح لأرواح المؤمنين، أو لدعائهم وأعمالهم أو لا تفتح لهم لدخول الجنة لأنها في السماء. ﴿ الجمل ﴾ البعير، وسم الخياط: ثقب الإبرة، أو السم القاتل الداخل في مسام الجسد الخفية.

٤١ ـ ﴿مهاد﴾ المهاد: الوطاء، ومنه مهد الصبي. ﴿غواشٍ﴾ لحف، أو لباس، أو ظلل.

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ الْأَنْهَرُ وَقَالُواْ الْجَنَّدُ لِلّهِ الَّذِى هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَذِى لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِالْمَقِّ وَنُودُوۤا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ مَعْمُلُونَ ﴿

27 \_ ﴿ وَنزعنا ﴾ الحقد من صدورهم لطفاً بهم، أو انتزاعه من لوازم الإيمان الذي هدوا إليه، وهو أحقاد الجاهلية، أو لا تحاقد ولا عداوة بعد الإيمان (١٠).

وَنَادَىٰ أَصْحَنَبُ ٱلْجَنَةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَبَنَعُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفِرُونَ ﴿ وَيَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنهُمُّ وَنَادَوًا أَضْعَنَ ٱلْجُنَنَةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَذْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ فَي الْحَارُا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ يَلْقَآءَ

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية/٤٧ من سورة الحجر.

#### أَصَّكَ إِلنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

15 - ﴿الأعراف﴾ جمع «عرف»، وهو سور بين الجنة والنار، مأخوذ من الارتفاع، منه عرف الديك، وأصحابه فضلاء المؤمنين، قاله الحسن ومجاهد، أو ملائكة في صورة الرجال، أو قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس، أو قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله عتالى ـ نعالى ـ فيهم ما شاء ثم يدخلون الجنة، قاله ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ أو قوم قتلوا في سبيل الله ـ تعالى ـ عصاة لآبائهم، سُئل الرسول ﷺ عن أصحاب الأعراف فقال «قوم قتلوا في سبيل الله ـ تعالى ـ بمعصية آبائهم أن فمنعهم القتل في سبيل الله ـ تعالى ـ عن النار، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة» (١٠). ﴿بسيماهم﴾ علامات في وجوههم وأعينهم، سواد الوجه يدخلوا الجنة» (١٠).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ **٤٥٨**) من طريق أبي معشر عن عبد الرحمن المزني.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢١٦/٢) برواية سعيد بن منصور وسنده من طريق أبي معشر عن عبد الرحمن، ثم قال: «ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من طُرق عن أبي معشر به، وكذا رواه ابن ماجة مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس، والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة، وفيه دلالة على ما ذكر».

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣/٧، ٢٤) حديث أبي سعيد الخدري، وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف». كما ذكر حديث عبد الرحمن المزنى، وقال: «رواه الطبرانى، وفيه أبو معشر نجيح

كما ذكر حديث عبد الرحمن المزني، وقال: «رواه الطبراني، وفيه ابو معشر نجيح وهو ضعيف».

وذكر السيوطي في الدر المنثور (٨٨/٣) حديث عبد الرحمن، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» والخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبي الشيخ والبيهقي في البعث.

وذكر حديث أبي سعيد، وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند ضعيف. كما ذكره عن أبي هريرة ونسبه لابن مردويه والبيهقي في البعث.

وراجع تفسير البغوي (٢/ ٢٣٣) وابن الجوزي (٣/ ٢٠٥) والقرطبي (٧/ ٢١٢) والخازن (٢/ ٢٣٣).

وزرقة العين لأهل النار، وبياضه وحسن العين لأهل الجنة.

٤٨ - ﴿ونادى﴾ وينادي، أو تقديره: إذا كان يوم القيامة نادى.

وَلَقَدْ جِثْنَكُمْ بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى عَلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ مَا أَيْ يَكُولُ اللَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنا نَعْمَلُ أَقَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ﴾ هَا كَانُوا يَفْ تَرُونَ ﴾

٣٥ ـ ﴿تأويله﴾ تأويل القرآن: عاقبته من الجزاء، أو البعث والحساب.
 ﴿نَسوه﴾ أعرضوا عنه فصار كالمنسِي، أو تركوا العمل به.

إِنَ رَبَكُمُ اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِى ٱلْيَّالُ ٱللهَّ ٱلْمَالُونَ وَاللَّهُمُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ مَالَحُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِقِيَ الْاللهُ ٱلْخَاتُقُ وَالنَّمُ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِقِيَ الْاللهُ اللهُ الْخَاتُقُ وَالْأَمْنُ مَا اللهُ رَبُّ الْعَنْكِينَ آنِ

٥٤ ـ ﴿ستة أيام﴾ من الأحد إلى الجمعة. ﴿استوى﴾ أمره على العرش

قاله الحسن، أو استولى(١). ﴿العرش﴾ عبر به عن الملك لعادة الملوك [٩٥/أ] الجلوس على الأسرّة، أو السموات كلها، لأنها سقف/ وكل سقف عرش ﴿خاوية على عروشها﴾ [البقرة: ٢٥٩، الكهف: ٤٢] سقوفها أو موضع هو أعلى ما في السماء وأشرفه محجوب عن الملائكة. ﴿يُغشي﴾ ظلمة الليل ضوء النهار. ﴿يطلبه﴾ عبر عن سرعة التعاقب بالطلب.

اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

• • • ﴿ تضرعاً وخفية ﴾ رغبة ورهبة ، أو التضرع: التذلل ، والخفية : الإسرار . ﴿ لا يحب المعتدين ﴾ في الدعاء برفع الصوت ، أو بطلب ما لا يستحقه من منازل الأنبياء ، أو باللعنة والهلاك على من لا يستحقهما .

70 - ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾ [لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها] (٢٠ بالإيمان، أو بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة، أو بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي، أو بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. ﴿رحمة الله﴾ أتت على المعنى لأنها «إنعام»، أو «مكان رحمة الله» (٣٠).

## وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حُقَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا

<sup>(</sup>۱) هذان القولان فيهما صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل ومذهب السلف الصالح أنهم يثبتون استواء الله على عرشه حقيقة على ما يليق بجلاله كما دل على ذلك ظاهر الآية من غير تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم \_ يعني في اللغة \_ والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. راجع تفسير القرطبي (٧/ ٢١٩) وابن كثير (٧/ ٢٢٠) والتعليق على تفسير العز للآية/ ٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الماوردي (ق ٨/٢ ب) لازمة لإيضاح الكلام ومعرفة المراد.

<sup>(</sup>٣) قال الماوردي: «فإن قيل لِمَ أسقط التاء من قريب، والرحمة مؤنثة، فعن ذلك جوابان...» وقد ذكرهما العز.

سُقْنَنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنَزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَزَتِ كَذَلِكَ نُخْرُجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُأْ كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لِفَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿

من الإيمان والطاعات فيإذن ربه بما أمر به ذلك (١) فوالذي خبث من القلوب ولا يخرج إلا فيراذن ربه بما أمر به ذلك (١) فوالذي خبث من القلوب ولا يخرج إلا نكدا بالكفر والمعاصي، قاله بعض أرباب القلوب، والجمهور على أنه من بلاد الأرض الطيب التربة والرخيص السعر، أو الكثير العلماء، أو العادل سلطانه. ضرب الله - تعالى - الأرض الطيبة مثلاً للمؤمن والخبيثة السبخة مثلاً للكافر فيخرج نباته زرعه وثماره فيإذن ربه بلا كد على قول التربة، أو صلاح أهله على قول الطيب بالعلماء فيإذن ربه بدين ربه، أو كثرة أمواله وحسن أحواله على قول عدل السلطان فيإذن ربه بأمر ربه فوالذي خبث في تربته، أو على قول عدل السلطان فياذن ربه أو قلة علمائه. في تربته، أو بخور سلطانه، أو قلة علمائه. في تربته، أو قليلاً لا ينتفع به، أو عسراً لشدته مانعاً من خيره (٢).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ فَي قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَذَهَكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ فَي قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَذَهُكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ فَي قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَذَهُكَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينٍ فَي قَالَ الْمَلَأُ مِن قَرْبِ الْمَالَمِينَ فَي أَبَلِهُ كُمْ رِسَالَاتِ رَقِي وَأَنصَتُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةً وَلَكِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْمَالَمِينَ فَي أَبَي اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَي أَوْمَ إِنَ عَلَيْهِ أَن جَآءَكُم وَلَا يَعْلَى لَا مُعَلَى لَهُ مُونَ فَي أَوْمَ عَلَى رَجُولِ اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ فَي أَوْمَ عَلَيْ مَا كُونَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ مِن مَن اللّهُ مَا لَا نَعْلَكُونَ فَي الْمُونَ فَي فَكَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

<sup>(</sup>١) «ذلك» مقحمة في الكلام لا داعي إليها.

<sup>(</sup>٢) في تفسير الماوردي (ق ٨/٢ ـ ب) لهذه الآية نقص عن تفسير العز يصل إلى النصف وكذا في تحقيق خضر محمد خضر والسيد بن عبد المقصود لتفسير الماوردي.

وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِنَايَنِينآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَدِينَ ۞ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١ قَالَ ٱلْمَلَا أَالَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِتِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ إِنَّ الْهِ اللَّهِ عَبِيتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِلْمُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآٓةِ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ ۞ قَالُوٓا أَحِقْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ شَيَّ قَالَ فَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِدُ لُونَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَءَابَا وَكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَأَنفَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ۞ فَأَجَيَّنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُوّْمِنِينَ شَ

79 - ﴿بسطة﴾ قوة، أو بسط اليدين وطول الجسد، كان أقصرهم طوله اثنا عشر ذراعاً. ﴿اللهُ اللهُ نعمه، أو عهوده (١٠).

أبيض لا يسرهب الهزال ولا يقطع رحماً ولا يخون إلَّا(٢)

<sup>(</sup>۱) في تفسير الماوردي (ق ۹/۲ ـ أ) مكانها بياض ولم ينبه على ذلك المحققان خضر والسيد ولم يذكراها وقد فسر الماوردي «آلاء الله» في الآية/ ٧٤ من هذه السورة «بنعم الله أو عهوده» مما يدل على أن مكان البياض هنا «عهوده».

<sup>(</sup>٢) قائل البيت أعشى قيس.

انظر ديوانه (٢٣٥) قصيدة ٣٥ بيت ١٦ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (٢١٨/١) ومعاني القرآن للزجاج (٢١٨/١) وتفسير الطوسى (٤٤٥/٤) والطبرسى (٨/ ٩٣) واللسان (ألا). =

٧١ - ﴿رجس﴾ عذاب، أو سخط، أو هو الرجز أبدلت زايه سينا. ﴿سميتموها﴾ آلهة، أو سموا بعضاً بأن يسقيهم المطر والآخر أن يأتيهم بالرزق والآخر أن يشفي المرضى والآخر أن يصحبهم في السفر، قيل ما أمرهم هود إلا بالتوحيد والكف عن ظلم الناس فأبوا ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾ [فصلت: ١٥].

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِيمًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُةً فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ اللهِ عَدَابُ أَلِيمٌ اللهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي مَا اللّهِ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوَو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَاءً أَرْضِ اللّهِ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوَو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَاءً مِنْ اللهُ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوو فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلا تَعْفُولَا وَنَنْحِنُونَ مِنْ اللهُ وَلا تَعْفُولُا وَنَنْحِنُونَ اللّهَ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وقد استشهدوا بالبيت على أن معنى «آلاء الله» نعمه واحدها «ألى» بوزن «قفا» و «إلى» بوزن «قفا» و «إلى» بوزن «معى» و«إليّ» بوزن «حسيّ» وقد استشهد به العز على أن «آلاء الله» بمعنى عهوده ولم أر من المفسرين من فسر الآية بهذا واستشهد عليه. قال صاحب اللسان: «قال ابن سيده: يجوز أن يكون إلىّ هنا \_ يعني في البيت \_ واحد آلاء الله ويخون يكفر مخففاً من إلالٌ الذي هو العهد» . وقال الألوسي في تفسيره (٨/١٥٧): «وقيل إن ما في البيت إلّا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد».

### رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِعِينَ ١

٧٣ - ﴿آية﴾ فريضة، ﴿وأنزلنا فيها آيات بينات﴾ [النور: ١] فروضاً، فرض عليهم أن لا يعقروها ولا يمسوها بسوء، أو علامة على قدرته، لأنها تمخضت بها صخرة ملساء كما تتمخض المرأة فانفلقت عنها على الصفة التي طلبوها، وكانت تشرب في يومها ماء الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله، ولهم يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم.

٧٤ - ﴿بوأكم﴾ أنزلكم، أو مكنكم فيها من منازل تأوون إليها. 
[٩٥/ب] ﴿الأرض﴾/ أرض الحجر بين الشام والمدينة. ﴿قصوراً﴾ تصيفون فيها، وتشتون في بيوت الجبال لأنها أحصن وأبقى وأدفأ، وكانوا طوال الأعمار والآمال، والقصر: ما شُيِّد وعلا من المنازل. ﴿آلاء الله﴾ تعالى نعمه، أو عهوده. ﴿تعثوا﴾ العيث: السعي في الباطل، أو الفعل المؤذي لغير(١) فاعله. ﴿مفسدين﴾ بالمعاصى، أو بالدعاء أو عبادة غير الله ـ تعالى ـ.

٧٨ - ﴿الرجفة﴾ زلزلة الأرض، أو الصيحة، قال السدي: «كل ما في القرآن من دارهم فالمراد به مدينتهم، وكل ما فيه من ديارهم فالمراد به عساكرهم»(٢٠). ﴿جاثمين﴾ أصبحوا كالرماد الجاثم، لاحتراقهم بالصاعقة أو الجاثم: البارك على ركبتيه، قيل: كان ذلك بعد العصر.

٧٩ - ﴿ فتولى عنهم ﴾ خرج عن أرضهم بمن آمن معه وهم مائة وعشرة، قيل خرج [إلى] (٣) فلسطين، وقيل: لم تهلك أمة ونبيهم بين أظهرهم.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَنكِمِينَ

<sup>(</sup>۱) في تفسير الماوردي بتحقيق خضر والسيد «المؤدي لضير».

<sup>(</sup>۲) في تفسير الماوردي «مسالكهم» وفي القرطبي (٧/ ٢٤٢) «منازلهم».

<sup>(</sup>٣) زيادة من الماوردي (د ١٤٢/١ ب) ولعلها سقطت على الناسخ.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ خَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنطَهَّرُونَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم يَنطَهُرُونَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَن الْغَنبِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَنطَمُ أَنْ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَطرًا فَانظر كَيْف كَان عَنقِبَهُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴿

٨٢ \_ ﴿ يتطهرون ﴾ من إتيان الأدبار، أو بإتيان النساء في الأطهار.

٨٣ ـ ﴿ وَأَنجِينَاه ﴾ خلصناه، أو أبعدناه على نجوة من الأرض. ﴿ وَأَهله ﴾ ابنتيه ريثا ورعثا. ﴿ الغابرين ﴾ الباقين في الهلاك، أو الغائبين عن النجاة، غبر عنا فلان زماناً: إذا غاب، أو الغابرين في العمر لأنها لقيت هلاك قومها.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ آعَبُ دُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَحْم بَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَاوَقُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا بَنْخَسُواْ الْكَاسَ الشَيْنَة هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصلاحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ النّاسَ الشَيْنَة هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصلاحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ مُوقِينِينَ فَي وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ لَكُمْ إِن كُنْ مَا مَن بِهِ وَتَبْغُونَها عِوجَا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُرُواْ إِذْ كُنُدُونَا إِذْ كُنتُم قِلِيلًا عَن سَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَها عِوجَا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُرُواْ إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَى سَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ وَتَبْغُونَها عِوجَا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُرُواْ إِذَا كُنْ طَآيِفَةً فَى مَن سَيِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَن إِلَا كَنْ كَانَ عَلْقِبَةُ اللّهُ يَقِيمُ اللّهُ بَيْنَا فَا مُنْ مُؤْلُولًا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةٌ لَمْ يُومِنُوا فَاصْرِواْ حَتَى يَعْكُمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْمُنَافِيلَةُ مُنْ مُنْ اللّهُ بَيْنَا اللّهُ مِن اللّهُ بَيْنَا فَا مُرَالُولًا كَيْنَ اللّهُ بَيْنَا لَهُ وَمُنُوا فَاصْرُواْ حَتَى يَعْكُمُ اللّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْمُنَافِيلًا لَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهُ بَيْنَا اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا الْعَالَ الْمِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

٨٦ ﴿ ولا تقعدوا ﴾ كانوا يقعدون على طريق شعيب يؤذون من قصده للإيمان ويخوفونه بالقتل، أو نهاهم عن قطع الطريق، أو عن تعشير أموال الناس. ﴿ عِوْجاً ﴾ يبغون السبيل عوجاً عن الحق، العِوج في الدين وما لا

يرى (١) والعَوج في العود وما يرى. ﴿فكثركم﴾ بالغنى بعد الفقر، أو بالقوة بعد الضعف، أو بطول الأعمار بعد قصرها، أو كثرة عددهم لأن مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ تزوج ريثا بنت لوط فولدت آل مدين منها.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَمَّرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَنشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوَ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِناً قَالَ ٱوَلَوْ كُنَا كَرِهِينَ ﴿ قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْدِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنّنَا ٱللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ رَبُّنا وَمِيعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللّهِ تَوَكِّلْنَا وَبَنَا أَفْتُحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ اللّهِ مَوَكِّلُنَا أَرَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ اللّهِ مَا يَكُونُ لَنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ تَوَكِّلُنَا أَرَبّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا أَنْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الكفر، أو قاله تنزلا لو كان عليها لم يعد إليها، أو يطلق لفظ العود على منشىء الفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله ﴿فيها﴾ في القرية، أو ملة الكفر عند الفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله ﴿فيها﴾ في القرية، أو ملة الكفر عند الجمهور. ﴿إلا أن يشاء الله علق العود على المشيئة تبعيداً كقوله: ﴿حتى يلج المجمل ﴿ [٠٤]، أو لو شاء الله \_ تعالى \_ عبادة الوثن كانت طاعة لأنه شاءها كتعظيم الحجر الأسود. ﴿افتح﴾ اكشف؛ أو احكم، وأهل عُمان يسمون الحاكم، «الفاتح» و«الفتاح» ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_: «كنت لا أدري ما معنى قوله: ﴿ربنا افتح﴾ حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعال أفاتحك، تعني أقاضيك. وسمي بذلك، لأنه يفتح باب العلم المنغلق على غيره، وحكم الله \_ تعالى \_ لا يكون إلا بالحق، فقوله بالحق أخرجه مخرج أو طلب أن يكشف الله \_ تعالى \_ لمخالفه أنه على الحق، أو طلب المحكم في الدنيا بنصر المحق.

وَقَالَ ٱلْمُلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِدِ. لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لِذَا لَخَسِرُونَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل «لا ما يرى» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ٢/٩ ب).

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِّمِينَ ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿ فَا فَنَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَّ أَبَلَغَنُكُمْ لَكَنْ فَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَالْمَا لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ وسكنتِ رَبِي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾

٩٢ \_ ﴿ يغنوا ﴾ يقيموا، أو يعيشوا، أو ينعموا، أو يُعَمَّروا، ﴿ هم الخاسرين ﴾ بالكفر، أو بالهلاك.

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِى قَرْبَةِ مِن نَّبِي إِلَّآ أَخَذْنَاۤ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآ وَٱلضَّرَّاۤ وَلَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۗ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِقَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاۤ وَالطَّرَّآهُ وَالسَّرَّاهُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ۞

٩٤ - ﴿بالبأساء﴾ بالقحط ﴿والضراء﴾ الأمراض والشدائد، أو البأساء: الجوع، والضراء: الفقر، أو البأساء: البلاء، والضراء: الزمانة، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ أو البأساء: الشدائد في أنفسهم، والضراء: الشدائد في أموالهم.

90 \_ ﴿ السيئة ﴾ الشدة و ﴿ الحسنة ﴾ الرخاء، أو السيئة: الشر والحسنة: الخير ﴿ عَفُوا ﴾ كثروا، أو أعرضوا، أو سمنوا، أو سُرُّوا. ﴿ مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ يريدون ليس عقوبة على التكذيب بل ذلك عادة الله \_ تعالى \_ في خلقه.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ شَ أَفَا أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَايِمُونَ شَ أَوْ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ شَ وَهُمْ نَايِمُونَ شَ أَفَا أَنْ فَا أَيْنَ أَمْنُ مَحْرَ اللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِمُونَ شَي

97 - ﴿لفتحنا﴾ لرزقنا أو لوسعنا. ﴿بركات﴾ السماء القطر، وبركات الأرض النبات والثمار.

أُولَدَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ
وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَتَلَى الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ
مَنْظَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ يَتَلَى الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ
مَا حَافُوا لِيُومِنُوا بِمَا كَذَيلِكَ يَظَبَعُ
اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَيْنِينَ فَهَا وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتُمُ هِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْمَهُمْ لَلْكَ عَلَيْهِ فَلُوبِ الْحَكْفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتُمُ هِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْمَهُمْ لَلْكَ لَكَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكْفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتُمُ هِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْمَهُمْ لَلْكَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكَفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتُمُ هِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْمَ هُمْ لَا لِكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْحَكَنِينَ الْحَالَاكِ عَلَيْهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْمَ هُمْ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعَلِيقِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَحْتُهُمْ لِلْ الْعَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ عَمْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آحَتْهُمُ لِهِمْ عَلَى مُنْ عَمْدُولِ الْمُعْلِينَ اللّهُ عَلَى قُلُولُ اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلْمَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٠٠ - ﴿لا يسمعون﴾ لا يقبلون، ومنه سمع الله لمن حمده.

1.۱ - ﴿ فَمَا كَانُوا لِيَوْمَنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبِل ﴾ وقت أخذ الميثاق يوم الذر أو لو أو لم يؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق عليهم أنهم يكذبون به يوم الذر ، أو لو أحييناهم بعد هلاكهم لم يؤمنوا بما كذبوا قبل هلاكهم (١) كقوله \_ تعالى \_ ﴿ ولو ردوا لعادوا ﴾ [الأنعام: ٢٨].

1.۲ - ﴿من عهد﴾ من طاعة للأنبياء، أو من وفاء بعهد عهده إليهم مع الرسل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أو عهد يوم الذر، أو ما ركز في عقولهم من معرفته ووجوب شكره. ﴿لفاسقين﴾ الفسق: الخروج عن الطاعة، أو خيانة العهد.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ فِايكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ فَأَنظُر كَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَو يَنفِرْعَوْنُ إِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيقٌ

<sup>(</sup>١) تفسير هذه الآية ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود وموجود في تحقيق خضر محمد خضر.

عَلَىٰ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِنْ لُكُمْ بِبَيِنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَنْ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِنْ لُكُمْ إِبَيْنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِن كُنتَ مِن الصَّلِقِينَ فَي فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثَعْبَانُ ثُمِينُ فِي وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَظِرِينَ فَي قَالَ الْمَلا مِن قَوْمِ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثَعْبَانُ ثُمِينُ فَي وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَظِرِينَ فَقَالَ الْمَلا مِن قَوْمِ فِرَعَوْنَ إِنَ هَا لَذَا لَسَامِرُ عَلِيمٌ فَهَاذَا لَسَامِرُ عَلِيمٌ فَي يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَي قَالُوا أَرْصِدُ فَا أَنْ أَنْ مُن اللّهُ عَلَيْ اللّهِ الْمَالُونَ اللّهُ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ فَي قَالُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا أَرْسِلْ فِي الْمَدَا إِنِ حَشِرِينَ فَي يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلِحٍ عَلِيمٍ فَي

١٠٥ - ﴿حقيق﴾ حريص، أو واجب، أخذ من وجوب الحق. ﴿إلا الحق﴾ الصدق، أو ما فرضه عليً من الرسالة.

111 \_ ﴿ أَرْجِهِ ﴾ أخره، أو احبسه. ﴿ حاشرين ﴾ أصحاب الشُّرَط، قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما ـ.

وَجَآةَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا نَعْنَ الْغَلِيِينَ ﴿ قَالُ نَعَمَ وَإِنَّا أَن تَكُونَ نَعْنُ الْمُلْقِينَ ﴿ وَإِنَّا أَن تَكُونَ نَعْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ قالَ القُواْ فَلَمَا الْفَواْ المَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرٍ عَظِيمِ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

11۷ \_ ﴿عصاك﴾ هي أول آيات موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ من آس الجنة، طولها عشرة أذرع بطول موسى عليه الصلاة والسلام، فضرب بها باب فرعون ففزع فشاب فخضب بالسواد حياء من قومه، وكان أول من خضب بالسواد قاله ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_. ﴿تلقف﴾ التلقف: التناول

بسرعة، يريد ابتلاعها بسرعة. ﴿ يأفكون ﴾ يقلبون، المؤتفكات: المنقلبات، أو يكذبون من الإفك.

﴿ القوا﴾ تقديره «إن كنتم محقين»(١)، أو أَلقوا على ما يصح ويجوز دون ما لا يصح.

11۸ - ﴿ فوقع الحق﴾ ظهرت العصا على حبال السحرة، أو ظهرت نبوة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ على ربوبية فرعون.

۱۲۰ - ﴿ساجدین﴾ لله إیماناً بربوبیته (۲۰)، أو لموسی ـ علیه الصلاة والسلام ـ تسلیماً له وإیماناً بنبوته (۳۰)، ألهموا السجود لله ـ تعالی ـ أو رأوا موسی [۲۰/ب] ـ علیه الصلاة والسلام ـ وهارون سجدا/ شکراً عند الغلبة فاقتدوا بهما.

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرَّتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا أَنْ عَالَمُ مِنْ خِلَفِ ثُمْ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِيك ﴿ وَالْمُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ ثُمْ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِيك ﴿ وَالْمُلَكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهُ أَن اللّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي اللّهَ وَاصْبِرُوا أَلْهُ اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاصْبِرُوا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

 <sup>(</sup>۱) قال الماوردي في تفسيره: (فإن قيل فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر
 ولا يجوز أن يأمر به نبي؟ قيل عن ذلك جوابان، ثم ذكر ما ذكره العز.

<sup>(</sup>٢) وهو الراجح لقولهم بعد ذلك ﴿آمنا برب العالمين رب موسى وهارون﴾ [١٢١، ١٢١].

٣) في تفسير الماوردي «إيماناً به».

#### فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ شَ

الذين لا نساء معهم "(۱) والرهط أقوى من النفر وأكبر، والملأ: المليئون بما الذين لا نساء معهم "(۱) والرهط أقوى من النفر وأكبر، والملأ: المليئون بما يراد منهم، أو تملأ النفوس هيبتهم، أو يملؤون صدور المجالس، وإنما أنكروا على فرعون، لأنهم رأوا منه خلاف عادة الملوك في السطوة بمن أظهر مخالفتهم، وكان ذلك لطفاً من الله \_ تعالى \_ بموسى \_ عليه الصلاة والسلام \_. في المنطوا في الأرض بعبادة غيرك، أو بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. والمنهلك كان يعبد الأصنام وقومه يعبدونه، أو كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري العجل وكان معبوداً في قومه، أو أصنام كان يعبدها قومه تقرباً إليه، قاله الزجاج، قرأ ابن عباس \_ رضي الله تعالى عنهما \_ (وإلهتك) (۲) أي وعبادتك وقال: كان فرعون يُغبَد ولا يَغبُد. (سنقتل أبناءهم عدل عن قتل موسى إلى قتلهم، لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ إما لقوته، أو لأنه مصروف عن قتله فأراد استئصال بني إسرائيل ليضعف عنه موسى . (ونستحيي نساءهم) نفتش حياءهن عن الولد، والحياء: الفرج والأظهر موسى - عاء في أنه نبقهن أحياء لضعفهن عن المنازعة والمحاربة.

۱۲۸ - ﴿يورثها من يشاء﴾ أعلمهم أن الله - تعالى - يورثهم أرض فرعون، أو سلاهم بأن الأرض لا تبقى على أحد حتى تبقى لفرعون.

179 - ﴿ أُوذِينَا مِن قبل أَن تأتينا ﴾ بالاستعباد وقتل الأبناء ﴿ ومن بعد ﴾ بالوعيد بإعادة ذلك عليهم، أو بالجزية من قبل مجيئه وبعده، أو كانوا يضربون اللَّبِنَ وعليهم التبن أو كانوا اللَّبِنَ وعليهم التبن أو كانوا

<sup>(</sup>۱) ما بين الهلالين بد له في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «الذين آمنوا معهم» وهذا تحريف لتلك العبارة لأنه جاء في مختار الصحاح: «الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة».

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة شاذة: انظر: تفسير الطبري (٩/ ٢٥ حلبي) والمختصر في شواذ القراءات لابن خالويه (٤٥) وتفسير الطوسى (١٢/٤).

يسخرون في الأعمال نصف النهار ويكسبون لأنفسهم في النصف الآخر فلما جاء سخرهم جميع النهار بغير طعام ولا شراب (من قبل أن تأتينا) بالرسالة (ومن بعد ما جئتنا) بها، أو من قبل أن تأتينا بعهد الله ـ تعالى ـ أنه يخلصنا، ومن بعد ما جئتنا به شكوا ذلك استغاثة منهم بموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو استبطاء لوعده. (عسى) في اللغة طمع وإشفاق. وهي من الله ـ تعالى ـ إيجاب ويقين ويحتمل أن يكون رجاهم ذلك. (ويستخلفكم) يجعلكم خلفاً من فرعون، أو يجعلكم خلفاً لنفسه لأنكم أولياؤه. (الأرض) أرض مصر، أو الشام. (فينظر) فيرى، أو فيعلم أولياؤه. وعدهم بالنصر، أو حذرهم من الفساد، لأن الله ـ تعالى ـ ينظر كيف تعملون في طاعته أو خلافته.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذََكُونَ ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَامً وَلِن تُصِبُهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ اَلاَ إِنَّمَا طَايِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَحَةُ رَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿

13. - ﴿بالسنين﴾ الجوع، أو الجدوب، أخذتهم السنة: قحطوا، قال الفراء (١): بالسنين: القحط عاماً بعد عام، قيل قحطوا سبع سنين.

171أ] 171 - ﴿الحسنة ﴾ الخصب، والسيئة: الجدب، أو الحسنة: السلامة والأمن، والسيئة: الأمراض والخوف. ﴿لنا هذه وَي كانت هذه حالنا في أوطاننا قبل اتباعنا لك. ﴿يَطَّيْرُوا ﴾ يتشاءموا، يقولون: هذه بطاعتنا لك. ﴿طائرهم والشوم من العقاب، أو طائر البركة، والشؤم من الخير والشر والنفع والضر من عند الله ـ تعالى ـ لا صنع فيه لمخلوق.

وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ، مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ شَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل «المبرد» والصواب أنه «الفراء» كما أثبته. راجع قوله في كتابه معاني القرآن (۱۲/۲۰) وقد نسب هذا القول إليه الماوردي في تفسيره (ق ۲/۲۱ ـ أ) والطوسي (۱۲/۶) والقرطبي (۷/۲۲۶).

الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا مُجْرِمِينَ ﴿ فَالْمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُّ لَيْحِرِمِينَ ﴿ فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَيْ فَي وَلَمُ سِينَ الرَّعِيلَ ﴿ فَلَمَا لَكِن وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَوهِ يَل ﴿ فَلَمُ اللَّهُ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَوهِ يَل ﴿ فَلَمَا لَكُنُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَهُ إِلَىٰ أَجَهُ إِلَىٰ الْعُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعْمُ الرَّحْرَ إِلَىٰ آجَهُ إِلَىٰ الْمُعْ مَنكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

الرسول على الطوفان: الموت الهاء الزائد، أو الطاعون، أو الموت، وقال الرسول على الطوفان: الموت (۱) أو أمر من الله - تعالى - طاف بهم، أو المطر والريح، أو عذاب، «قيل: دام بهم ثمانية أيام من السبت إلى السبت، قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: فما زال الطوفان حتى خرج زرعهم حسناً، فقالوا: هذه نعمة فأرسل الله - تعالى - عليهم الجراد بعد شهر فأكل جميع نبات الأرض وبقي من السبت إلى السبت، ثم طلع بعد الشهر من الزرع ما قالوا هذا يكفينا فأرسل الله - تعالى - عليهم القُمَّل فسحقها (۱)، وهو الدبا صغار الجراد لا أجنحة له، أو سوس الحنطة، أو البراغيث، أو القردان، أو ذوات سود صغار. ﴿والدم﴾ الرعاف، أو صار ماء شربهم دماً عبيطاً. ﴿مفصلات﴾ مبينات لنبوة موسى - عليه الصلاة والسلام - أو انفصل بعضها عن بعض فكان بين كل آيتين شهر. ﴿فاستكبروا﴾ عن الإيمان بموسى - عليه الصلاة والسلام -، أو عن الاتعاظ بالآيات.

١٣٤ - ﴿الرجز﴾ العذاب، أو طاعون أهلك من القبط سبعين ألفاً ﴿بما

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۹/ ۳۱ حلبي) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ. وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۲/ ۲۶۹) وابن كثير (۲/ ۲۶۰) وقال: «وهو حديث غريب» والدر المنثور للسيوطي (۱۰۸/۳) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وهذا الحديث لم يخرجه المحقق خضر في تفسير الماوردي وقد خرجه المحقق بن عبد المقصود.

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي.

عهد عندك﴾ الباء للقسم، أو بما أوصاك أن تفعله في قومك، أو بما عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك.

فَانَنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي الْمِيهِ بِأَنَهُمْ كَذَّبُوا بِثَايَلِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيك شَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمُ الَّذِيكَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُوكَ مَشَيْرِقَ الْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا الَّتِي بَكْرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صَبُرُوا وَدَمَّرَنَا مَا كَاكَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ شَيْ

187 - ﴿مشارق الأرض﴾ الشرق والغرب، أو أرض الشام ومصر، أو الشام وحدها شرقها وغربها. ﴿باركنا فيها﴾ بالخصب، أو بكثرة الثمار والأشجار والأنهار. ﴿وتمت كلمة ربك﴾ بإهلاك عدوهم واستخلافهم أو بما وعدهم به بقوله - تعالى - ﴿ونريد أن نمن﴾ الآيتين [القصص: ٥، ٦] ﴿الحسنى﴾ لأنها وعد بما يحبون. ﴿بما صبروا﴾ على طاعة الله - تعالى - أو على أذى فرعون.

وَجَنُوزَنَا بِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىّ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى الْجَعَلِ لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللَّهِ إِنَّا هَنَوُلاَءِ مُتَكُرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

1٣٩- ﴿مُتَبِّرُ ﴾ باطل، أو ضلال، أو مُهلك، والتبر: الذهب، لأن معدنه مهلك، أو لكسره، وكل إناء مكسور متبر، قاله الزجاج(١).

<sup>(</sup>۱) انظر كتابه (معانى القرآن) (۲/ ۲۱).

181 - ﴿ بِلاء ﴾ في خلاصكم، أو فيما فعلوه بكم، والبلاء: الاختبار بالنعم، أو النقم.

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَإِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ شَ

187 - ﴿ثلاثين ليلة﴾ أمر بصيامها، والعشر بعدها أجل المناجاة، أو الأربعون كلها أجل الميقات للمناجاة، قيل ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تأخر عنه قومه في الأجل الأول فزادهم الله - تعالى - العشر ليحضروه، أو لأنهم عبدوا العجل بعده فزاد الله - تعالى - العشر عقوبة لهم، ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ تأكيد/، أو لبيان أن العشر ليالي وليست بساعات، أو لبيان أن العشر [٦١/ب] زائد على الثلاثين غير داخل فيها، لأن تمام الشيء يكون بعضه.

الله على قومه إذ قالوا الرؤية ليجاب بما يحتج به على قومه إذ قالوا الله جهرة [النساء: ١٥٣] مع علمه أنه لا يجوز أن يراه في الدنيا (١)، أو

<sup>(</sup>۱) استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة لأنه يلزم من إثباتها على مذهبهم أن الله متحيز في جهة وأنه عرض تقوم به الصفات وأنه يشبه المخلوقين وقد قرر ذلك الزمخشري في تفسيره (۲/ ۱۰۳) وشنع على من أثبتها من أهل السنة والجماعة ورماهم بالجبر والتشبيه ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية لأن المراد بها نفي الرؤية في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى أثبتها للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة [القيامة: ۲۳] وقد تواترت الأخبار عن النبي وأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام.

كان يعلمه باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة، أو كان يظن ذلك حتى ظهر له ما ينفيه. ﴿تجلى﴾ ظهر بآياته التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل، أو ظهر من ملكوت من ملكوته للجبل ما تدكدك به، لأن الدنيا لا تقوم لما يظهر من ملكوت السماء، أو ظهر قدر الخنصر من العرش، أو أظهر أمره للجبل، والتجلي: الظهور، ومنه جلاء المرآة وجلاء العروس. ﴿دكاً﴾ مستوياً بالأرض، ناقة دكاء لا سنام لها، أو ساخ في الأرض أو صار تراباً قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة فأفاق عشية رضي الله تعالى عنهما ـ أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة فأفاق عشية الجمعة يوم النحر وفيه نزلت عليه التوراة، فيها عشر آيات نزلت في القرآن في المؤمني عشرة آية من بني إسرائيل. ﴿تُبْتُ﴾ من السؤال قبل الإذن، أو من تجويز الرؤية في الدنيا، أو ذكر ذلك على جهة التسبيح، لأن المؤمن يسبح عند ظهور الآيات. ﴿أول المؤمنين﴾ أنه لا يراك شيء من خلقك في الدنيا، أو باستعظام سؤال الرؤية.

قَالَ يَكُوسَى إِنِي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَيْ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّيكِ وَنَكَلَيْ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّيكِ وَنَكَ الشَّيكِ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ الشَّيكِ فِي الشَّيكِ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ إِنَّ

180 - ﴿وكتبنا﴾ فرضنا ك﴿كُتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣] أو خططنا بالقلم. ﴿الألواح﴾ زمرد أخضر، أو ياقوت، أو بُرد، أو خشب (١)، أُخذ اللوح من أن المعاني تلوح بالكتابة فيه. ﴿من كل شيء﴾ يحتاج إليه في الدين من حرام، أو حلال، أو مباح، أو واجب، أو غير واجب، أو كل شيء من

راجع التعليق على تفسير الآية/١٠٣ من سورة الأنعام والتعليق على تفسير الآية/٢٣ من
 سورة القيامة.

<sup>(</sup>۱) ذكر الفخر الرازي في تفسيره (١٤/ ٢٣٦، ٢٣٧) هذه الأقوال ثم قال: «واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة، فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي، وجب القول به الإوجب السكوت عنه».

الحِكم والعِبر. ﴿موعظة﴾ بالنواهي ﴿وتفصيلا﴾ بالأوامر، أو موعظة: بالزواجر وتفصيلاً: بالأحكام، وكانت سبعة ألواح. ﴿بقوة﴾ بجد واجتهاد، أو بطاعة، أو بصحة عزيمة، أو بشكر. ﴿بأحسنها﴾ الفرائض أحسن من المباح، أو بناسخها دون منسوخها أو المأمور أحسن من ترك المنهي وإن كانا طاعة. ﴿دار الفاسقين﴾ جهنم، أو منازل الهلكي ليعتبروا بنكالهم، أو مساكن الجبابرة والعمالقة بالشام، أو مصر دار فرعون.

سَاَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا حَكُلَ ءَايَةِ لَا يُقْرِضُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلنَّهْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايَنتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِولِينَ فَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنتِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِولِينَ فَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنتِنا وَلِقَكَةِ ٱلْاَحْدِرَةِ حَبِطَت آعَمَلُهُمْ هَلَ يُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَي وَلِقَالَةً وَلَا يَعْمَلُونَ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَوَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

187 - ﴿سأصرف عن آياتي﴾ أمنع عن فهم القرآن، أو أجزيهم على كفرهم بإضلالهم عما جاء به من الحق، أو أصرفهم عن دفع الانتقام عنهم ﴿يتكبرون﴾ عن الإيمان بالرسول ﷺ أو يحقرون الناس ويرون لهم عليهم فضلاً. ﴿الرشد﴾ الإيمان، والغي: الكفر، أو الرشد: الهدى، والغي: الضلال./ ﴿غافلين﴾ عن الإيمان، أو عن الجزاء.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ غَضْبَنَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعَدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْةً قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ فِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَعْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَلْكُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ فِي الْأَعْدَاقُ وَلَا تَعْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ الْعَجْلَ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلَ الْمُعْدَوِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعْمِلُولُ الللَّالِمُ الللْمُعْمُ اللْمُعْمِلِ الللْمُ

المناجاة، أو شديد الغضب، أو مغتاظاً، أو نادماً. والأسف المتأسف على فوت ما سلف، غضب عليهم لعبادة العجل أسفا على ما فاته من المناجاة، أو غضب على نفسه من تركهم حتى ضلوا أسفاً على ما راهم عليه من المعصية، قال بعض المتصوفة: أغضبه الرجوع عن مناجاة الحق إلى مخاطبة الخلق. ﴿أمر ربكم﴾ وعده بالأربعين، ظنوا موت موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما لم يأتهم على رأس الثلاثين، أو وعده بالثواب على عبادته فعدلتم إلى عبادة غيره، والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته، والسرعة: عمله في أول أوقاته. ﴿والقي الألواح﴾ غضباً لما رأى عبادة العجل، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ أو لما رأى فيها أن أمة محمد على خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، قال: رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد فاشتد عليه فألقاها، قاله قتادة (١٠). فلما ألقاها تكسرت ورفعت إلا سبعها، وكان في المرفوع تفصيل كل شيء، وبقي الهدى

 <sup>(</sup>۱) هذا الأثر مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (۱۲۳/۱۳ ـ ۱۲۰) عن قتادة مطولاً جداً ومختصراً.

وذكره ابن الجوزي (٣/ ٢٦٤) والقرطبي (٧/ ٢٨٨) وابن كثير (٢٤٨/٢) في تفاسيرهم وردوه، فقال ابن كثير: «ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً، وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة».

قلت: وكان الأولى بالمفسر التنبيه على بطلان هذا الخبر الذي لا يصح أن يصدر من موسى عليه السلام، أو استبعاده.

والرحمة في الباقي ف ﴿أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة﴾ [١٥٤] وقال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ تكسرت الألواح ورفعت إلا سدسها . ﴿بِرأْسِ أَخِيهُ بِأَذَنه ، أو شعر رأسه ، كما يقبض الرجل منا على لحيته ويعض على شفته ، أو يجوز أن يكون ذلك في ذلك الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان . ﴿ابن أم ﴾ كان أخاه لأبويه (١) ، أو استعطفه بالرحمة كما في عادة العرب قال:

يا ابن أمي ويا شُقَيِّقَ نفسي (٢)

﴿مع القوم الظالمين﴾ لا تغضب عليَّ كما غضبت عليهم، فَرَقَّ له، ف ﴿قال ربي اغفر لي ولأخي﴾ [١٥١].

وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُشَخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﷺ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ

<sup>(</sup>۱) في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «كان أخاه لأمه» وهذا مخالف للعز ولما في نسخة (ق ٢/ ١٥ ـ ب) من تفسير الماوردي حيث جاء فيها «كان أخاه لأبيه وأمه» فكان على الأستاذين الالتزام بما في المخطوط أو التنبيه في الحاشية في حالة تغيير النص. وعبارة العز تبعاً للماوردي فيها إشكال لأن القول الثاني تعليل للقول الأول فلا يكون قولاً مستقلاً والأصوب من هذا عبارة القرطبي في تفسيره (٧/ ٢٩٠) حيث قال: «وكان ابن أمه وأبيه ولكنها كلمة لين وعطف قال الزجاج: قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه».

وراجع تفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٦٥) والطوسي (٤/ ٤٤٥) والطبرسي (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت لأبي زُبيد الطائي حرملة بن المنذر في مرثية أخيه وعجزه:

راجع: شعراء إسلاميون (٩٩٨) والكتاب لسيبويه (٣١٨/١) وتفسير الطبري (١٢٩/١٣) وآمالي ابن الشجري (٧٤/٢) واللسان «شقق» ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام هارون (١٢٩/١).

رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّ أَتُهْلِكُنَا عِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَّ أَوْ هِى إِلَا فِنْنَكَ تُخِلُ مِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاقُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ فَيَ فَضُلُ مِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِع مَن تَشَاقُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ فَيَ فَوَ أَنْ وَلَيْنَا وَأَنْ مَنَا أَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ مَن أَنْ مَن أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

100 - ﴿ لميقاتنا ﴾ الميقات الأول الذي سأل فيه الرؤية ، أو ميقات آخر للتوبة من عبادة العجل. ﴿ أَخَذَتُهُم الرجفة ﴾ لسؤالهم الرؤية أو لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل، والرجفة: زلزلة ، أو موت أُحيوا بعده ، أو نار أحرقتهم فظن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنهم هلكوا ولم يهلكوا. ﴿ أَتَهلكنا ﴾ نفى (١) أن يعذب إلا من ظلم ، أو الاستفهام على بابه ، خاف من عموم العقوبة ، كقوله ﴿ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ [الأنفال: ٢٥] ﴿ فتنتك ﴾ عذابك ، أو اختبارك.

107 - ﴿حسنة﴾ نعمة، سميت بذلك لحسن وقعها في النفوس، أو ثناء صالحاً، أو مستحقات الطاعة. ﴿هُدنا﴾ تُبنا، أو رجعنا بالتوبة إليك، هاد يهود: رجع، أو تقربنا بالتوبة إليك، ما له عندي هوادة سبب يقربه ﴿من أشاء﴾ من خلقي، أو من أشاء في التعجيل والتأخير. ﴿ورحمتي﴾ توبتي، أو الرحمة خاصة بأمة محمد ﷺ قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أو تسع رحمته [77/ب] في الدنيا البر والفاجر وتختص/ في الآخرة بالمتقين قاله الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ ﴿يتقون﴾ الشرك، أو المعاصي. ﴿الزكاة﴾ من أموالهم عند الجمهور، أو يتطهرون بالطاعة، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ﴿فسأكتبها﴾ لما انطلق موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بوفد من بني إسرائيل،

<sup>(</sup>١) تقديره: ﴿إِنِكَ لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما فعل السفهاء منا » راجع: (د ١٤٧/١ ب).

قال الله \_ تعالى \_: قد جعلت لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض، أو قبر أو حمام، وجعلت السكينة في قلوبهم، وجعلتهم يقرءون التوراة عن ظهر قلب، فذكره موسى عليه الصلاة والسلام لهم فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها في تابوت، ولا نقرأ التوراة إلا نظراً، ولا نصلي إلا في الكنيسة، فقال الله \_ تعالى \_ فسأكتبها يعني السكينة والقراءة والصلاة لمتبعي محمد ﷺ (۱).

الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَانِةِ وَالْإِنِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنَكِرِ وَيُحِلُ لَهُدُ الطَّيِبَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُدُ الطَّيِبَاتِ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَيْلِ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ وَيُعْرَبُهُ عَلَيْهِمُ وَالْغَلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ وَيُعْرَبُهُ وَيَعْمَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ وَيُعْرَبُهُ وَيَعْمَدُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْمَعْمُ وَلَيْكِ هُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيْ الْأَثِي الْمُمْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيْ اللَّهُ وَلَيْسِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيْقِ الْأَنْمِ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۹۷ - ﴿الأمي﴾ لأنه لا يكتب، أو لأنه من أم القرى ـ مكة ـ أو لأنه من أمة أمية هي العرب. ﴿بالمعروف﴾ بالحق، لأن العقول تعرف صحته. ﴿المنكر﴾ الباطل لإنكارها صحته. ﴿الطيبات﴾ الشحوم المحرمة عليهم، أو ما حرمته الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ﴿الخبائث﴾ لحم الخنزير والدماء. ﴿إصرهم﴾ العهد على العمل بما في التوراة، أو تشديدات دينهم كتحريم السبت والشحوم والعروق وغير ذلك. ﴿والأغلال﴾ قوله ﴿غُلت أيديهم﴾

 <sup>(</sup>۱) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۱۳۲) عن نوف البكالي وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/ ۲۹۲) وابن الجوزي (۲/ ۲۷۲) والقرطبي (۷/ ۲۹۷) والخازن (۲/ ۲۹۲) والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۱۲۹) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

[المائدة: ٦٤] أو عهده فيما حرمه عليهم سماه غلا للزومه. ﴿وعزروه﴾ عظموه، أو منعوه من عدوه. ﴿النور﴾ القرآن، يسمون ما ظهر ووضح نوراً. ﴿أنزل معه﴾ عليه، أو في زمانه، وقال الرسول ﷺ لأصحابه: «أي الخلق أعجب إليكم إيماناً، قالوا: الملائكة، فقال: هم عند ربهم فما لهم لا يؤمنون، فقالوا: النبيون، فقال: النبيون، فقال: أنا النبيون، فقال: أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون، قالوا: فمن، قال: قوم يكونون بعدكم فيجدون كتاباً في ورق فيؤمنون به (الله معنى قوله ﴿واتبعوا النور الذي أنزل معه﴾.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ٧/٢ ـ أ) عن قتادة مرسلاً.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥/١٠) عن أنس، وقال: «رواه البزار وقال: غريب من حديث أنس، قلت فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه آخرون، وبقية رجاله ثقات؛ ١. هـ.

وراجع: تفسير الطبرسي (٩/ ٤١، ٤٢).

109 - ﴿ وَمِن قُومَ مُوسَى أَمَة ﴾ الذين صدقوا الرسول عَلَيْ كابن سلام وابن صوريا، أو قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -، أو الذين تمسكوا بالحق لما قُتلت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -.

171 - ﴿القرية﴾ لاجتماع الناس إليها، أو الماء، قَرَى الماء في حوضه جمعه، بيت المقدس، أو الشام.

وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ۚ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ ﴿

177 - ﴿حاضرة البحر﴾أيلة، أو ساحل مدين، أو مدين، قرية بين أيلة والطور، أو مقنا(۱) بين مدين وعينونا، أو طبرية ﴿واسألهم﴾ توبيخاً على ما سلف من الذنوب. ﴿شُرَّعاً﴾ طافية على الماء ظاهرة، شوارع البلد لظهورها، أو تشرع على أبوابهم كأنهم الكباش البيض رافعة رؤوسها، أو تأتيهم من كل مكان/ فتعدَّوا بأخذها في السبت.

170 - ﴿نسوا﴾ تركوا ﴿ما ذكروا به﴾ أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ﴿بثيس﴾ شديد، أو رديء، أو

<sup>(</sup>١) راجع معجم البلدان (٥/ ١٧٨) وقد ذكر أنها قرب أيلة.

عذاب مقترن بالبؤس وهو الفقر، هلك المعتدون، ونجا المنكرون، ونجت التي لم تَعْتَدِ ولم تنكر، وقال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: لا أدري ما فعلت.

وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿

17۷ \_ ﴿ تَأَذَن ﴾ أعلم، أو أقسم، قاله الزجاج (۱). ﴿ ليبعثن ﴾ على اليهود العرب، و ﴿ سوء العذاب ﴾ الصغار والجزية، قيل أول من وضع الخراج من الأنبياء موسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ جباه سبع سنين، أو ثلاث عشرة سنة ثم أمسك.

وَقَطَّعْنَكُمُ فِ الْأَرْضِ أَمَمُ أَ مِنْهُمُ الطَّنلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَهُم الْمُخْتَفِ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِئنَبَ بِالْحُسَنَنَةِ وَالسَّيِعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا الْكِئنَبَ يَا خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَفُ مِثْلُمُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤَخَذَ عَلَيْهِم يَا خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَىٰ وَيقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَفُ مِثْلُمُ يَأْخُدُوهُ أَلَةً يُؤَخَذَ عَلَيْهِم مِنْ اللَّهُ وَالدَّارُ الْآخِورَةُ أَلَةً يُوكَا لَلْ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهً وَالدَّارُ الْآخِورَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهً وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَيْرُ لِللَّذِينَ لَيْسَكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

١٦٨ - ﴿وقَطّعناهم﴾ فرقناهم ليذهب تعاونهم، أو ليتميز الصالح من المفسد، أو انتقاماً منهم. ﴿بالحسنات والسيئات﴾ الثواب والعقاب، أو النعم والنقم، أو الخصب والجدب.

179 ـ ﴿خُلْف﴾ وخَلَف واحد، أو بالسكون للذم، وبالفتح للحمد، وهو

راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣٨٧).

الأظهر، والخلف: القرن، أو جمع خالف، وهم أبناء اليهود ورثوا التوراة عن آبائهم، أو النصارى خلفوا اليهود وورثوا الإنجيل لحصوله معهم. ﴿عَرَضَ هذا الأدنى﴾ الرشوة على الحكم إجماعاً، سمي عرضاً لقلة بقائه، الأدنى: لأنه من المحرمات الدنية، أو لأخذه في الدنيا الدانية. ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه عبر به عن إصرارهم على الذنوب، أو أراد لا يشبعهم شيء فهم لا يأخذونه لحاجة، قاله الحسن، \_ رضي الله تعالى عنه \_ ﴿ودرسوا ما فيه ﴾ تركوه، أو تلوه وخالفوه على علم.

﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ طُلَّةً وَطَنُّوا أَنَهُ وَاقِعٌ بِمِمْ خُذُوا مَآءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نِنَقُونَ شَيْ

1۷۱ - ﴿ نتقنا﴾ زحزحنا، أو جذبنا، النتق: الجذب، والمرأة الولود ناتق الاجتذابها ماء الفحل، أو لأن ولادها كالجذب، أو رفعناه عليهم من أصله لما أبوا قبول فرائض التوراة لمشقتها، وعظهم موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلم يقبلوا فرفع الجبل فوقهم، وقيل: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا أُلقي عليكم، فأخذوه بجد ثم نكثوا بعده، وكان نتقه نقمة بما دخل عليهم من رعبه وخوفه، أو نعمة لإقلاعهم عن المعصية. ﴿ وظنوا ﴾ على بابه، أو أيقنوا ﴿ ما آتيناكم ﴾ التوراة.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِكُمْ قَالُواْ بَنَىٰ شَهِدْنَأُ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَاا غَلِينَ شَى أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآ قُوَنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَى وَكَذَلِكَ ثَفَصِّلُ ٱلْأَيْنَةِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَيْ

1۷۲ - ﴿أَخَذُ رَبِكُ ﴾ أخرج الأرواح قبل الأجساد في الجنة، أو بعد هبوط آدم إلى الأرض، وخلق فيها المعرفة فعرفت من خاطبها، أوخلق الأرواح

والأجساد معاً في الأرض ـ مكة والطائف ـ (١) فأخرجهم كالذر في الدور الأول مسح ظهره، فخرج من صفحة ظهره اليمنى أصحاب الميمنة بيضا كالذر، وخرج أصحاب المشأمة من اليسرى سوداً كالذر وألهمهم ذلك، فلما شهدوا على أنفسهم مؤمنهم وكافرهم أعادهم، أو أخرج الذرية قرناً بعد قرن وعصرا بعد انفسهم مؤمنهم بما شهدوه من/ دلائل قدرته، أو بما اعترفوا به من ربوبيته، فقال للذرية لما أخرجهم على لسان الأنبياء ﴿الست بربكم﴾ بعد كمال عقولهم. قاله الأكثر، أو جعل لهم عقولاً علموا بها ذلك فشهدوا به (٢)، أو قال للآباء بعد

<sup>(</sup>١) عبارة الماوردي في تفسيره والقرطبي (٣١٦/٧) "بين مكة والطائف".

<sup>(</sup>٢) ذكر العز تبعاً للماوردي في تفسير هذه الآية الدالة على أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم قولين للمفسرين الأول: أنه استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ﴿وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى﴾ الآية ثم ذكر تفاصيل لذلك. والقول الثاني: أن المراد بإخراج الذرية خلقهم قرناً بعد قرن ثم ذكر تفاصيل لهذا القول في أخذ الميثاق عليهم.

وقد ذكر هذين القولين ابن كثير في تفسيره (٢٦١/٢) وذكر الأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول ثم قال: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجلُّ استخرج ذرية آدم من ظهره وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا من حديث كلثوم بن حبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد...» فهذا هو الراجح في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم قرناً بعد قرن وجعل فيهم العقول التي تعقل الخير والشر وفطرهم على توحيده والإقرار بربوبيته وهذا معنى قوله (وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلي) الآية فحالهم بما فطرهم عليه من التوحيد يشهد بذلك لأن الشهادة كما تكون بالقول تكون بالحال قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاجِدُ اللهُ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسُمُ بِالْكَفْرِ﴾ التوبة/ ١٧ أي حالهم يشهد بذلك ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يعرض للعقول من العقائد الفاسدة وأقوال الآباء الضالين ومذاهبم الباطلة فيظن الإنسان أن ذلك هو الحق وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيَّناته وآياته الكونية والنفسية فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق ويدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري (فتح/٨/١٥/ تفسير الروم) ومسلم (٢٠٤٧/١ القدر/٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل=

إخراج ذريتهم كما خلقت ذريتكم فكذلك خلقتكم فاعترفوا بعد قيام الحجة، والذرية من ذرأ الله ـ تعالى ـ الخلق أحدثهم وأظهرهم، أو لخروجهم من الأصلاب كالذر.

وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ فَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ الْفَاوِينَ فَي وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ الْفَوْمِ كَمَثُلِ الْحَالِينَ الْفَوْمِ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّحُهُ يُلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَيْنَ وَالْفَيْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ وَمَن يُضَلّلُ اللّهُ وَهُو اللّهُ هَمُ الْخَلِيمُونَ فَي مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو اللّهُ هَا اللّهُ هَا وَمَن يُضَلّلُ لَكُوا يَظْلِمُونَ فَي مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَلِيمُونَ فَي مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأَوْلَيْكِ فَمُ الْخَلِيمُونَ فَي مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضَلّلُ الْفَالِمُونَ فَي مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَن يُضَلّلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

1۷۰ ـ ﴿ الذي آتيناه آياتنا ﴾ بلعم بن باعورا من أهل اليمن، أو من الكنعانيين، أو من بني صاب بن لوط، أو أمية بن أبي الصلت الثقفي (١١)، أو

<sup>=</sup> لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم/٣٠].

ويرد على القول الأول أن الله تعالى قال ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبِكُ مِن بَنِي آدم﴾ ولم يقل من آدم وقال ﴿ مَن ظهورهم ﴾ ولم يقل من ظهره وقال ﴿ دَرِياتهم ﴾ ولم يقل ذريته. وقال الشيخ السعدي في تفسيره (٣/ ٥٧) في رد هذا القول: «ليس في الآية ما يدل على هذا ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى والواقع شاهد بذلك فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي. فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر ولهذا لما كان هذا أمراً واضحاً جلياً قال تعالى: ﴿وكذلك نفصل الآيات﴾ أي نبينها ونوضحها ﴿ولعلهم يرجعون﴾ إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح».

راجع: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٣٠٢) وتفسير ابن عطيه (٦/ ١٣٤) والطوسي (٥/ ٢٦) والزمخشري (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١) هو أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي، وأمه رقية بنت=

من أسلم من اليهود والنصارى ونافق. ﴿آياتنا﴾ الاسم الأعظم الذي تُجاب به المدعوات، أوكتاب من كتب الله ـ تعالى ـ قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت عنهم ففعل ولا يصح هذا. ﴿فانسلخ﴾ سُلب المعرفة بها لأجل عصيانه، أو انسلخ من الطاعة مع بقاء علمه بالآيات، حكي أن بلعم رُشي على أن يدعو على قوم موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالهلاك فسها فدعا على قوم نفسه فهلكوا. ﴿فأتبعه الشيطان﴾ صيره لنفسه تابعاً لما دعاه فأجابه، أو الشيطان متبعه من الإنس على كفره، أو لحقه الشيطان فأغواه، اتبعت القوم: لحقتهم وتبعتهم: سرت خلفهم. ﴿الغاوين﴾ الهالكين، أو الضالين.

177 - ﴿لرفعناه﴾ لأمتناه ولم يكفر، أو لحلنا بينه وبين الكفر فارتفعت بذاك منزلته. ﴿أَخَلَدُ إِلَى الأَرْضُ﴾ ركن إلى أهلها في خدعهم إياه، أو ركن إلى شهواتها فشغلته عن الطاعة. ﴿كالكلب﴾ اللاهث في ذلته ومهانته، أو لأن لهثه لا ينفعه.

وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُشْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ بِهَا وَلَمُتُهُ أَوْلَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ بِهَا وَلَمُتُهِكُ هُمُ الْغَنْفِلُونَ إِنَّهُا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أُولَتِهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ إِنَّا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْغَنْفِلُونَ إِنَّ

1۷۹ - ﴿كشيراً من البعن والإنس﴾ عام، أو يراد به أولاد الزنا(١)،

<sup>=</sup> عبد شمس بن عبد مناف، وكان شاعراً، وقد قرأ الكتب المتقدمة، ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه، ويؤمل أن يكون ذلك النبي، فلما بلغه خروج رسول الله على كفر حسداً له، ولما أنشد الرسول على شعره قال: «فلقد كاد يسلم في شعره». انظر: طبقات فحول الشعراء (٢٦٢) ونسب قريش (٩٨) والشعر والشعراء (١/ ٢٩٥) وجمهرة الأنساب (٢٦٩) وتهذيب الأسماء (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۱) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (٢٧٧/١٣) من طريق معاوية بن إسحاق عن جليس له بالطائف عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ .. قال: "إن الله لما ذرأ لجهنم ما ذرأ، كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم، فهذا حديث منقطع لأن الراوي بين ابن إسحاق =

لمسارعتهم إلى الكفر لخبث نطفهم. ﴿لا يفقهون﴾ الحق بقلوبهم و ﴿لا يبصرون﴾ الرشد بأعينهم، و ﴿لا يسمعون﴾ الوعظ بآذانهم. ﴿كالأنعام﴾ همهم الأكل والشرب، أو لا يعقلون الوعظ. ﴿هم أضل﴾ لعصيانهم، أو لتوجه الأمر إليهم دونها.

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَآدَعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ٱلسَّمَنَ ۚ إِذَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

11. ﴿الأسماء الحسنى﴾ كل أسمائه حسنى والحسنى ها هنا ما مالت اليه القلوب من وصفه بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة، أو أسماؤه التي يستحقها لذاته وأفعاله. ﴿فادعوه بها﴾ عظموه بها تعبداً له بذكرها، أو اطلبوا بها وسائلكم ﴿يلحدون﴾ بتسمية الأوثان آلهة والله أبا المسيح، أو اشتقاقهم اللات من الله، والعزى من العزيز، قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ويلحدون: يكذبون، أو يشركون، أو يجورون(١).

وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿

111 - ﴿ أُمَّةً يهدون ﴾ الأنبياء والعلماء، أو هذه الأمة مروي (٢) عن

والصحابي مبهم. لذا لا يصح تخصيص الآية به، فالصواب عموم الآية فيمن وجدت
 فيه الأوصاف الواردة فيها سواء كان من أولاد الزنا أو غيرهم.

<sup>(</sup>۱) في تفسير الماوردي (ق ٢/ ٢١٩) «يجورون» وفي تحقيق الأستاذين «يحورون» وهذا مخالف لما في الأصل وقد نسب الماوردي هذا القول إلى الأخفش ولم أجده في كتابه معاني القرآن ووجدته في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (١٧٥) وتفسير ابن الجوزي (٣/ ٢٩٣) منسوباً لابن قتيبة.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۲۸۹) عن ابن جريج وقتادة مرسلاً وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (۳/ ۲۹٤) والقرطبي (۷/ ۳۲۹) والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۱٤۹) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جريج.

الرسول ﷺ يهدون إلى الإسلام بالدعاء إليه ثم بالجهاد عليه.

/أ] ۱۸۲ - / ﴿ سنستدرجهم ﴾ الاستدراج: أن يأتي الشيء من حيث لا يعلم، أو أن ينطوي منزلة بعد منزلة من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيء، أو من الدرجة لانحطاطه عن منزلة بعد منزلة، يستدرجون إلى الكفر، أو إلى الهلكة بالإمداد بالنعم ونسيان الشكر، أو كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمة، والاستدراج بالنعم الظاهرة، والمكر بالباطنة. ﴿ لا يعلمون ﴾ بالاستدارج، أو الهلكة.

أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيَّرُ مُّبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَنَظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اَقْنَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيأي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ﴿ مَا يَضِلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَمْ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ا

۱۸۹ - ﴿من يضلل الله﴾ يحكم بضلاله في الدين، أو يضله عن طريق الجنة إلى النار. ﴿طغيانهم﴾ الطغيان: إفراط العدوان. ﴿يعمهون﴾ يتحيرون، العمه في القلب كالعمى في العين، أو يترددون.

۱۸۷ - ﴿يسألونك عن الساعة﴾ اليهود، أو قريش. ﴿أيان مرساها﴾: متى، ﴿مرساها﴾: قيامها، أو منتهاها، أو ظهورها. ﴿حفيٌ عنها﴾ عالم بها، أو تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي بهم.

1۸۸ - ﴿ولو كنت أعلم الغيب﴾ لو علمت متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح، أو لو علمت سنة الجدب لادخرت لها من سنة الخصب أو لو علمت الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي، أو لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء، وهو شاذ، أو لو علمت أسراركم وما في قلوبكم لأكثرت لكم من دفع الأذى واجتلاب النفع. ﴿وما مسني السوء﴾ ما بي جنون(١)، أو ما مسني الفقر لاستكثاري من الخير، أو ما دخلت عليَّ شبهةٌ (٢).

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمْلَة حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِقِرْ فَلَمَّا آثَقَلَت ذَعُوا ٱللّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللّهُ عَمَّا الشَّكِرِينَ فَي فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللّهُ عَمَّا فَشَرِكُونَ فَي فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركًا أَهُ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا فَتَعَلَى ٱللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي

1۸۹ - ﴿نفس واحدة﴾ آدم ﴿زوجها﴾ حواء ﴿ليسكن﴾ ليأوي، أو ليألفها ويعطف عليها. ﴿خفيفاً﴾ النطفة. ﴿فمرت به﴾ استمرت إلى حال الثقل، أو شكت هل حملت أم لا؟ قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ. ﴿دعوا﴾ آدم وحواء. ﴿صالحاً﴾ غلاماً سوياً، أو بشرا سويا، لأن إبليس أوهمها أنه بهيمة، ﴿جعلا له شركاء﴾ كان اسم إبليس في السماء «الحارث» فلما ولدت حواء، قال: سميه «عبد الحارث» فسمته «عبد الله» فمات فلما ولدت ثانياً قال لها ذلك فأبت، فلما حملت ثالثاً قال لها ولآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتظنان أن الله ـ تعالى ـ يترك عبده عندكما لا والله ليذهبن به كما ذهب بالأخوين، فسمياه بلذك فعاش (٣) فكان إشراكهما في الاسم دون

<sup>(</sup>١) تكملة هذا القول من تفسير الماوردي: «كما زعم المشركون. قاله الحسن».

<sup>(</sup>٢) هذا لا يليق بالنبي ﷺ فهو شاذ.

 <sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (٣١٠/١٣ ـ ٣١٣) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ
 من طُرق، كما رواه عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٥) وقال: «وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب». =

العبادة (١)، أوجعل ابن آدم وزوجته لله شركاء من الأصنام فيما آتاهما، قاله (٢) الحسن.

أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمَمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَضُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاةً عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنشُر يَضُرُونَ ﴿ يَتَبِعُوكُمْ مَسُولَةً عَلَيْكُو أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنشُر صَدِيثُونَ فَي إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ مَا مَشَادُ وَمُهُمْ مَسْمِتُونَ فَي إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ مَا مُعَوْنَ مَن مُونِ اللّهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وروى نحوه الترمذي في سننه (٥/ ٢٩٧ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١١ حلبي)
 والطبري في تفسيره (٣٠٩/١٣) والحاكم في مستدركه (٢/ ٥٤٥) وصححه، كلهم رووه
 من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، عمر بن إبراهيم شيخ بصري».

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٧٤) وقال: «والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين ولكن قال: أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً. فالله أعلم. الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال الحسن: عني بها ذرية آدم، ومن أشرك منهم بعده. . . . . إلى أن قال ـ وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم». وراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (٤٤١).

<sup>(</sup>١) هذا تأويل من صحح الأثر السابق وقد اختاره الطبري (١٣/ ٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) وقد رجح هذا القول من طعن في الأثر السابق، واستدلوا عليه بوجوه.
 راجع تفاصيلها في تفسير الطوسي (٥/٥٥) والفخر الرازي (٨٦/١٥).

190 \_ ﴿ أَرجلٌ يمشون بها ﴾ في مصالحهم ﴿ أَيْدِ يبطشون بها ﴾ في الدفاع عنكم ﴿ أَحْينُ يبصرون بها ﴾ دعاءكم. فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه وأقدر؟.

خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرَّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزَعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبِثُ مِّنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿

199 \_ ﴿ العَفُو﴾ من أخلاق الناس وأعمالهم، أو من أموال المسلمين، ثم نسخ بالزكاة، أو العفو عن المشركين ثم نسخ/ بالجهاد ﴿ بالعرف ﴾ بالمعروف، [٦٤/ب] أو لما نزلت قال الرسول ﷺ «يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم، ثم عاد فقال: يا محمد إن الله \_ تعالى \_ يأمرك أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك »(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۳۳۰) من طريق سفيان بن عيينة عن رجل قد سماه، كما رواه من طريق سفيان عن أُمَي، قال المحقق: هو أُمَي بن ربيعة، وقد رواه عن الشعبي كما يظهر ذلك من روايات الخبر في ابن كثير والدر المنثور.

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٧٧/) ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم من طريق سفيان ثم قال: «وهذا مرسل على كل حال، وقد روي له شواهد من وجوه أخر، وقد=

۲۰۰ ـ ﴿نَزْغُ﴾ انزعاج، أو غضب، أو فتنة، أو إغواء، أو عجلة ﴿فاستعذ﴾ فاستجر. ﴿سميع﴾ لجهل الجاهل ﴿عليم﴾ بما يزيل النزغ.

المنان، أو وطيف (١٠٠ و طائف واحد وهو لمم كالخيال يلم بالإنسان، أو وسوسة، أو غضب، أو نزغ، أو الطيف: الجنون، والطائف: الغضب، أو الطيف اللمم، والطائف كل شيء طاف بالإنسان. ﴿تذكروا فإذا هم مبصرون﴾ علموا فانتهوا، أو اعتبروا فاهتدوا.

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَاۤ ٱتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن زَّيِّي ۚ هَنذَا بَصَآبِرُ

## مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

۲۰۳ - ﴿اجتبيتها﴾ أتيت بها من قِبَلِك، أو اخترتها لنفسك، [أو](٢) تقبلتها من ربك، أو طلبتها لنا قبل مسألتك.

## وَإِذَا قُرِيتَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١

٢٠٤ - ﴿فاستمعوا له﴾ لا تقابلوه بكلام ولا اعتراض، نزلت في المأموم ينصت ولا يقرأ<sup>(٣)</sup>، أو في الإنصات لخطبة الجمعة<sup>(٤)</sup>، أو نسخت

وذكره الزمخشري في تفسيره (٢/ ١٩٠) ونسبه ابن حجر إلى الطبري من طريق سفيان وذكره الزمخشري في تفسيره (٢/ ١٩٠) ونسبه ابن حجر إلى الطبري من طريق سفيان عن أبي المرادي، وقال: «هذا منقطع» كما نسبه إلى ابن مردويه مرفوعاً كما تقدم. وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (٥/ ٣٣) والبغوي (٢/ ٣٢٨)، والطبرسي (٨٩/٩) والقرطبي (٧/ ٣٤٥) والخازن (٢/ ٨٤/٣) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٣) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الشعبي.

<sup>(</sup>۱) قرأ بها أبو عمر وابن كثير والكسائي والباقون «طائف». راجع الكشف عن وجوه القراءات لمكي (۱/٤٨٦) والتيسير للداني (١١٥) وتفسير الطبري (٩/٧٩ حلبي) والطوسي (٥/٦٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق ٢/ ٢١ ب) وهي «.... والثالث: هلا تقبلتها من ربك قاله ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٣٤٦/١٣) عن الزهري مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تفسيره (١٣/ ٣٥٠) عن مجاهد مرسلاً.

جواز الكلام في الصلاة (١).

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهِّرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَبِّحُونَهُمْ وَلَهُ

#### يَسْجُدُونَ الشَّ

• ٢٠٥ ـ ﴿ وَاذَكُو رَبِكُ ﴾ خلف الإمام بالقراءة سراً ، أو عند سماع الخطبة ، أو في عموم الأحوال اذكره بقلبك أو بلسانك في دعائك وثنائك ﴿ تضرعاً ﴾ الخشوع والتواضع . ﴿ ودون الجهر ﴾ إسرار القول بالقلب ، أو اللسان . ﴿ بالغدو والأصال ﴾ بالبُكر والعشيات ، أو الغدو : آخر الفجر صلاة الصبح والآصال : آخر العشي صلاة العصر (٢) .

۲۰٦ - ﴿عبادته﴾ الصلاة والخضوع فيها، أو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قاله الجمهور ﴿وله يسجدون﴾ نزلت لما قالوا أنسجد لما تأمرنا، إذا كانت الملائكة مع شرفها تسجد فأنتم أولى.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ٣٤٥) عن ابن مسعود وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ. وراجع أيضاً: هذا القول والقولين السابقين في الأسباب للواحدي (٢٢٦) وتفسير ابن. الجوزي (٣/ ٣١٢، ٣١٣) والدر المنثور (٣/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تفسيره (٩/ ١٦٧ حلبي) عن مجاهد.



مدنية، أو مدنية إلا سبع آيات (١) ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكُ ﴾ إلى آخر السبع [٣٠] [٣٦] لما سألوا عن الأنفال يوم بدر نزلت.

#### بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ فَٱتَّقَوُاْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ

## وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

1 - ﴿الأنفال﴾ الغنائم، أو [أنفال] (٢) السرايا التي تتقدم أمير الجيش، أو ما شذ (٣) من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو دابة، أو خمس الفيء والغنائم الذي لأهل الخمس، أو الزيادة يزيدها الإمام لبعض الجيش لما يراه من الصلاح، والنفل: العطية، والنوفل: الكثير العطايا، أو النفل: الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة، سألوا عن الأنفال لجهلهم بِحِلها لأنها كانت حراماً على الأمم فنزلت (٤)، أو نزلت فيمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار [واختلفوا] (٥) وكانوا

<sup>(</sup>١) هذا القول على الاصطلاح بأن المكي ما نزل بمكة، وهو خلاف الاصطلاح المشهور بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير الطبري (١٣/ ٣٦٢) للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) في تفسير الماوردي «ند».

<sup>(</sup>٤) ذكره الماوردي (ق ٢/ ٢٢ ب) والطبرسي (٩/ ١٠٠) وابن الجوزي في تفاسيرهم ولم ينسبوه لأحد ولم أجده في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) زيادة من الماوردي (ق ٢/ ٢٣ ـ أ) لازمة لبيان المراد.

أثلاثاً فملكها الله ـ تعالى ـ رسوله ﷺ فقسمها كما أراه (١) ، أو لما قتل سعد بن أبي وقاص سعيد بن أبي العاص (٢) يوم بدر وأخذ سيفه وقال: / للرسول ﷺ هبه [١/٦٥] لي فقال: اطرحه في القبض (٣) فشق عليه فنزلت، فقال الرسول ﷺ: اذهب فخذ سيفك (١) ، أو قال الرسول ﷺ يوم بدر من صنع كذا فله كذا وكذا فسارع الشبان

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (٣٧٨/١٣) عن ابن جريح مرسلاً ومختصراً كما هنا.

وقد رواه عن عبادة بن الصامت \_ رضي الله عنه \_ الإمامُ أحمد في مسنده ( $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  مختصراً ومطولاً والحاكم في مستدركه ( $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  وصححه، والبيهقي في سننه ( $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0$ 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦) بروايتي الإمام أحمد، وقال: «ورجال الطريقين ثقات».

<sup>(</sup>Y) هكذا في الأصل وجاء في تفسير الماوردي وبعض المصادر التي روت هذا السبب - كما سيأتي - «سعيد بن العاص» وفي بعضها «العاص بن سعيد» قال أبو عبيد: وهو المحفوظ عندنا ونقل عن أهل العلم بالمغازي أن قاتل العاص علي بن أبي طالب راجع كتابه الأموال (٣٨٢) والسيرة لابن هشام (٧٠٨/١) والمحبر (١٧٥) وجمهرة الأنساب (٨٠) والإصابة (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد: القبض الذي تجمع عنده الغنائم.

<sup>(</sup>٤) هذا السبب رواه أبو عبيد بن سلام في كتابه «الأموال» (٣٨٢) والإمام أحمد في مسنده (٣/٣ معارف) والطبري في تفسيره (٢٣ /١٣) والواحدي في الأسباب (٢٢٧) كلهم رووه من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص. وهذا الأسناد منقطع لأن محمد لم يسمع من سعد. راجع المراسيل لابن أبي حاتم (١١٤).

وقد روى نحوه مسلم (٤/ ١٨٧٧ فضائل الصحابة/ ٥) ضمن حديث طويل، وأبو داود (٢/ ٧٠ جهاد/ نفل) والترمذي (٢٦٨/١ تفسير) والطيالسي في مسنده (٢/ ٢٣٨) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٦، ٢٩، ٩٩، ١٠٠ معارف) والطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه (٢/ ١٣٢) والبيهقي في سننه (٢/ ٢٩١) كلهم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه. وليس في روايتهم ذكر لمن قتله سعد. وقد مضى عزو جزء من هذا الحديث، وهو المتعلق بتحريم الخمر عند تفسير الآية/ ٩٠ من سورة المائدة.

راجع أيضاً: تفسير البغوي (٣/٢، ٣) والطبرسي (٩/ ١٠٠) وابن الجوزي (٣/ ٣١٦، ٣) (٣) والخازن (٣/ ٢٨٣) والدر المنشور (٣/ ١٥٨، ١٥٨) والدر المنشور (٣/ ١٥٨).

وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما فُتِح عليهم طلبوا ما جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم، فنزلت (١)، وهي محكمة، أو منسوخة بقوله تعالى - ﴿واعلموا أن ما غنتم﴾ [٤١] ﴿الأنفال شُ﴾ مع الدنيا والآخرة وللرسول ﷺ يضعها حيث أُمِر. ﴿وأصلحوا ذات بينكم﴾ برد أهل القوة على أهل الضعف، أو بالتسليم شه - تعالى - ورسوله ﷺ ليحكما في الغنيمة بما شاءا.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلْذِينَ إِذَا تُولِيمُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنْفِقُونَ ﴿ ٱلْوَلَيْكَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُ مُنْفِقُونَ ﴿ ٱلْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُنْ مَرْجَئَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴿ وَمَعْفِرَةً وَمِقَالِهُ وَمَعْفِرَةً وَاللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَاللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمُونَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمُ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمُونَا مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعْفِرَةً وَمُعُلَّمُ وَاللَّهُ وَلَيْنَاكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُونَ كُلَّا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنُونَ كُلِّاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ عُلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِ الْحَقِّ بَعْدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذَ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الْطَآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللهُ أَن الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيُودِيدُ اللهُ أَن الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَيَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ اللهُ أَن الطَّآبِفَلَ اللهُ الل

• - ﴿ كما أخرجك [ربك] من بيتك﴾ بمكة إلى المدينة مع كراهية فريق

<sup>(</sup>۱) هذا السبب رواه ابن عباس ـ رضي الله عنه. وقد أخرجه عنه أبو داود في سننه (۲/۷۰ جهاد/ نفل) والطبري في تفسيره (۳۲۸/۱۳) والحاكم في مستدركه (۲/۳۳، ۳۳۲). وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في سننه (۲/۲۹، ۲۹۲). وراجع أيضاً التفاسير السابقة.

من المؤمنين، كذلك ينجز نصرك، أو من بيتك بالمدينة إلى بدر كذلك جعل لك غنيمة بدر. ﴿بالحق﴾ ومعك الحق، أو بالحق الذي وجب عليك. ﴿لكارهون﴾ خروجك، أو صرف الغنيمة عنهم، لأنهم لم يعلموا أن الله \_ تعالى \_ جعله لرسوله ﷺ دونهم.

7 ـ ﴿بجادلونك﴾ بعض المؤمنين خرجوا لطلب العير ففاتهم فأمروا بالقتال فقالوا: ما تأهبنا للقاء العدو، فجادلوا بذلك طلباً للرخصة، أو المجادل المشركون قاله ابن زيد. ﴿في الحق﴾ القتال يوم بدر.

٧ - ﴿إحدى الطائفتين﴾ عِير أبي سفيان أو قريش الذين خرجوا لمنعها. ﴿الشوكة﴾ كنى بها عن الحرب، وهي الشدة لما في الحرب من الشدة، أو الشوكة من قولهم: رجل شاكٍ في السلاح. ﴿يحق الحق بكلماته﴾ يظهر الحق بإعزاز الدين بما تقدم من وعده، أو يحق الحق في أمره بالجهاد، نزلت هذه الآية قبل قوله ﴿كما أخرجك ربك من بيتك﴾ [٥] قاله الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ «فقيل للرسول ﷺ يوم بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء فقال: العباس ـ وهو أسير ـ ليس لك ذلك، قال: لمَ؟ قال: لأن الله ـ تعالى ـ وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك» (١٠).

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَتَمِكَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (٧٩/٥ تفسير) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، كما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢٩/١ حلبي).

وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٨٨) والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٦٩) وزاد نسبته إلى الفرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبى الشيخ وابن مردويه.

#### عَزِيزُ حَكِيمُ ١

9 - ﴿تستغيثون﴾ تستنصرون، أو تستجيرون، فالمستجير: طالب الخلاص، والمستنصر: طالب الظفر، والمستغيث: المسلوب القدرة، والمستعين: الضعيف القدرة. ﴿فاستجاب لكم﴾ أغاثكم، الاستجابة ما تقدمها امتناع، والإجابة ما لم يتقدمها امتناع وكلاهما بعد السؤال. ﴿مردفين﴾ مع كل ملك ملك فهم ألفان، أو متتابعين، أو ممدين للمسلمين، والإرداف: الإمداد.

[70] با دام (إلَّا بشرى) الإمداد هو البشرى، أو بشرتهم الملائكة بالنصر فكانت هي البشرى المذكورة، وقاتلوا مع الرسول الله أو نزلوا بالبشرى ولم يقاتلوا، (وما النصر إلَّا من عند الله لا من الملائكة.

إذْ يُغَفِيْ يَكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِرَكُم بِهِ وَيُدْهِبَ عَنَكُو رِجْزَ الشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فِي إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ وَإِنَّ الشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فِي إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ الْمُكَيْمِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ إِلَى الْمَكَيْمِ مَنَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَةً وَاللَّهُ وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَرَسُولَةً وَاللَّهَ وَرَسُولَةً وَاللَّهَ وَرَسُولَةً وَاللَّهَ وَرَسُولَةً وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكُمْ لِي اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

11 - ﴿النَّعاسِ﴾ غشيهم النعاس ببدر فهوَّم (١) الرسول ﷺ وكثير من أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - فناموا، فبشر جبريل - عليه السلام - الرسول ﷺ بالنصر، فأخبر به أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - مَنَّ عليهم به لما فيه من زوال رعبهم، والأمن مُنيم والخوف مُسهر، أو منَّ به لما فيه

 <sup>(</sup>١) هوم الرجل: إذا هز رأسه من النعاس وفي هامش الأصل «لعله ففهم».
 راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٦/ ٢١).

من الاستراحة للقتال من الغد. والنعاس محل الرأس مع حياة القلب، والنوم يحل القلب بعد نزوله من الرأس قاله سهل بن عبد الله التُستري (١). ﴿أَمنة من العدو، أو من الله تعالى، والأمنة: الدعة وسكون النفس. ﴿وينزل عليكم من السماء ماء للتلبيد الرمل ويطهرهم من وساوس الشيطان التي أرعبهم بها، أو من الأحداث والأنجاس التي أصابتهم قاله الجمهور، أنزل ماء طهر به ظواهرهم، ورحمة نَوَّر بها سرائرهم قاله ابن عطاء (٢)، ووصفه بالتطهير، لأنها أخص أوصافه وألزمها. ﴿رجز الشيطان》 [قوله]: إن المشركين قد غلبوهم على الماء، أو قوله: ليس لكم بهؤلاء طاقة. ﴿ويثبت به الأقدام》 لتلبيده الرمل الذي لا يثبت عليه قدم، أو بالنصر (٣) الذي أفرغه عليهم حتى يثبتوا لعدوهم.

17 - ﴿إني معكم﴾ معينكم. ﴿فثبتوا الذين آمنوا﴾ بحضوركم الحرب، أو بقتالكم يوم بدر، أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم. ﴿سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب﴾ قال ذلك للملائكة إعانة لهم، أو ليثبتوا به المؤمنين. ﴿فوق الأعناق﴾ فوق صلة، أو الرؤوس التي فوق الأعناق أو على الأعناق، أو أعلى الأعناق، أو جلدة الأعناق. ﴿بنان﴾ مفاصل أطراف الأيدي والأرجل، والبنان أطراف أصابع اليدين والرجلين.

## يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١ وَهُو وَمَن يُولِّهِمْ

<sup>(</sup>۱) راجع تفسيره (٦٥). وهو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التُسْتَرِي أبو محمد، نسبة إلى «تُسْتَر» من كور الأهواز من خوزستان. صاحب كرامات لقي ذا النون وكان له اجتهاد ورياضات، سكن البصرة زماناً وعبادان، وتوفي بتُستَر سنة ٢٨٣ هـ وقيل ٢٧٣ هـ.

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (٢٠٦ ـ ٢١٦) وطبقات الأولياء لابن الملقن في (٢٣٢ ـ ٢٣٢) وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قوله فيما تيسر لي من المصادر فلذا لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وجاءت في مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/ ٢٤٢) والماوردي (ق ٢/
 ٢٤ ب) «الصبر» وهو الموافق لسياق الكلام.

# يَوْمَهِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِثَةٍ فَقَدْ بَآءً بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ شَ

10 - ﴿ رَحِفاً﴾ الدنو قليلاً قليلاً. ﴿ فلا تولوهم ﴾ ولا تنهزموا، عام في كل مسلم لاقى العدو، أو خاص بأهل بدر، ولزمهم في أول الإسلام أن لا ينهزم المسلم عن عشرة بقوله ـ تعالى ـ ﴿ إِن يكن منكم عشرون ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ ﴿ لا يفقهون ﴾ [70] ما فرض الله ـ تعالى ـ عليهم من الإسلام، أو لا يعلمون ما فرض عليهم من القتال، فلما كثروا واشتدت شوكتهم نسخ ذلك بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ الآن خفف الله عنكم [وعلم أن فيكم] ضَعفاً ﴾ [77] بقوله ـ تعالى ـ نافران وبالضم في الأحوال، أو بالضم في و ﴿ ضُعفاً ﴾ (١٠ واحد، أو بالفتح في الأموال وبالضم في الأحوال، أو بالضم في النيات وبالفتح في الأبدان، أو بالعكس فيهما. ﴿ مع الصابرين على القتال النيات وبالفتح في أعدائهم أو الصابرين على الطاعة بإجزال ثوابهم.

١٦ - ﴿باء بغضب﴾ بالمكان الذي استحق به الغضب، من المبوًّأ وهو المكان.

فَلَمْ تَفْتُكُوهُمْ وَلَكِكِ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللّهَ رَمَنْ وَلِيثَ بِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنَا إِنَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِنَاكُمْ وَأَنَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَوْمِرِينَ ﴾

١٧ - ﴿وما رميت﴾ أخذ الرسول ﷺ قبضة من تراب يوم بدر فرماهم بها، وقال شاهت الوجوه، فألقى الله - تعالى - القبضة في أبصارهم فشغلوا بأنفسهم وأظهر الله - تعالى - المسلمين عليهم فذلك قوله - تعالى -: ﴿وما

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة وعاصم بفتح الضاد والباقون بضمها.

انظر: التيسير في القراءات للداني (١١٧) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (١/ وقد أقحم العز تفسيرهاتين الآيتين هنا تبعا للماوردي.

رميت (١)، أو ما ظفرت إذ رميت ولكن الله ـ تعالى ـ أظفرك، أو ﴿وما رميت فلوبهم بالتراب ولكن الله ـ تعالى ـ ملأ قلوبهم رعباً، أو وما رمى أصحابك بالسهام ولكن الله رمى بإعانة الريح لسهامهم حتى تسددت وأصابت أضاف رميهم إليه لأنهم رموا عنه. ﴿بلاءَ حسناً﴾ الإنعام بالظفر والغنيمة.

إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ وَإِن تَنهَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تَعْفِي عَنكُمْ فِي عَنكُمْ فِي عَنكُمْ فِي عَنكُمْ فَيَا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

19 - ﴿إِن تستفتحوا﴾ أيها المشركون تستقضوا ﴿فقد جاءكم﴾ قضاؤنا بنصر الرسول على عليكم، أو الفتح: النصر، فقد جاء نصر الرسول على عليكم، قالوا يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصر عليه فنصر المسلمون. ﴿وإِن تعودوا﴾ إلى الاستفتاح ﴿نعد﴾ إلى نصر الرسول على أو إن تعودوا إلى التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق. أو إن تستفتحوا أيها المسلمون فقد جاءكم النصر لأنهم استنصروا فنصروا. ﴿وإن تنتهوا﴾ عما فعلتموه في الأسرى والغنيمة، ﴿وإن تعودوا﴾ إلى الطمع ﴿نعد﴾ إلى المؤاخذة، أو إن تعودوا إلى ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار عليكم.

يَّنَا يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْـهُ وَأَنتُدٌ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِيعَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥) عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً كما روى نحوه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (۲۲۸/۱) والأسباب للواحدي (۲۳۰) وتفسير البغوي (۳/ ۲۷۱) والزمخشري (۲/ ۲۰۷) والطبرسي (۹/ ۱۲۲) وابن الجوزي (۳/ ۳۳۷) والقرطبي (۷/ ۳۸۰) والخازن (۳/ ۱۷/۱) وابن كثير (۲/ ۲۹۰) والدر المنثور (۳/ ۱۷۰).

# ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعْرِضُونَ ﴾ مُعْرِضُونَ ۞

٢٢، ٣٣ - ﴿ شر الدواب﴾ نزلت في بني عبد الدار (١١) . ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ الحجج والمواعظ سماع تفهيم، أو لأسمعهم كلام الذي طلبوا إحياءه من قصي بن كلاب (٢) وغيره يشهدون بنبوتك، أو لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمٌ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاخْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاخْتُهُ اللَّهُ اللَّ

٢٤ - ﴿استجيبوا ش﴾ بطاعته لما كانت في مقابلة الدعاء سماها إجابة ﴿لما يحييكم﴾ الإيمان، أو الحق، أو ما في القرآن، أو الحرب وجهاد العدو، أو ما فيه دوام حياة الآخرة، أو كل مأمور ﴿يحول بين﴾ الكافر والإيمان وبين

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (فتح ۸/۳۰۷/ تفسير) والطبري في تفسيره (۱۳/ ٤٦٠) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «هم نفر من بني عبد الدار» وزاد الطبري «لا يتبعون الحق». وراجع أيضاً: تفسير البغوي (۲/ ۲۱) والزمخشري (۲/ ۲۰۷) وابن الجوزي (۳/ ۳۳۷) والقرطبي (۷/ ۳۸۸) والخازن (۳/ ۲۱) وابن كثير (۲/ ۲۹۷) والدر المنثور (۳/ ۱۷۱).

 <sup>(</sup>٢) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. وكان أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية، والرفادة، والندوة، واللواء، فحاز شرف مكة كله.

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ١٠٥، ١٧٤ ـ ١٣٠) ونسب قريش (١٤) وجمهرة الأنساب (١٤).

المؤمن والكفر قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أو بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل، أو بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه، أو هو قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفي عليه سره أو جهره. فهو ﴿أقرب إليه من حبل الوريد﴾ [ق: ١٦] وهذا تحذير شديد قاله قتادة، أو يفرق بينه وبين قلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت، أو بينه وبين ما يتمنى بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر والنصر، أو بينه وبين ما في قلبه من رعب وخوف وقوة وأمن، فيأمن المؤمن بعد خوفه ويخاف الكافر بعد أمنه.

• ٢ - ﴿ واتقوا فتنة ﴾ أمروا أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم / فيعمهم [٢٦/ب] العذاب، قاله «ع»، أو الفتنة: ما يبتلى به الإنسان، أوالأموال والأولاد، أو نزلت في النكاح بلا ولي (١)، قاله بشر بن الحارث (٢) ﴿ لا تصيبن ﴾ الفتنة، أو عقابها، أو دعاء للمؤمن ألا تصيبه فتنة قاله الأخفش (٣).

۲٦ ـ ﴿قليل﴾ بمكة تستضعفكم قريش، ذَكَّرهم نعمه، أو أخبرهم بصدق وعده. ﴿يتخطفكم الناس﴾ كفار قريش، أو فارس والروم. ﴿فآواكم﴾ إلى المدينة، أو جعل لكم مأوى تسكنونه آمنين ﴿وأيدكم﴾ قواكم بنصره يوم بدر. ﴿الطيبات﴾ الحلال من الغنائم، أو ما مكنوا فيه من الخيرات، قيل نزلت في

<sup>(</sup>۱) نقل هذا القول أبو عبد الرحمن السلمي في تفسيره «حقائق التفسير» (۱/٤٤٠) ويحتمل أن صاحب هذا القول يريد أن النكاح بلا ولي من الفتنة وهذا تفسير للعموم ببعض أفراده.

<sup>(</sup>Y) هو بشر بن الحارث الحافي أبو نصر أحد رجال الصوفية المشهورين، أصله من مرو، وسكن بغداد، وصحب الفضيل بن عياض، ومناقبه كثيرة أفردها ابن الجوزي بالتأليف، توفى سنة (۲۲۷ هـ) وله من العمر (۷۵) سنة.

راجع: طبقات الصوفية للسلمي (٣٩ ـ ٤٧) وطبقات الأولياء لابن الملقن (١٠٩ ـ ١٠٨) وتهذيب التهذيب (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) قول الأخفش كما في كتابه معاني القرآن (٢/ ٣٢١): "فليس قوله ـ والله أعلم ـ "تصيبن" بجواب ولكنه نهي بعد نهي ولو كان جواباً ما دخلت النون". وراجع تفسير ابن الجوزي (٣/ ٣٤١) والقرطبي (٧/ ٣٩٣).

المهاجرين خاصة بعد بدر (١٠).

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اَمَننَتِكُمُ وَاَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواْ اللَّهِ وَالْمَلُواْ اللَّهِ عَلَمُواْ اللَّهِ عَلَمُواً اللَّهِ عَلَمُوا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْ

٧٧ - ﴿لا تخونوا الله والرسول﴾ كما صنع المنافقون، قاله الحسن - رضي الله تعالى عنه ـ، أو لا تخونوا فيما جعله لعباده في أموالكم. ﴿أَمَانَاتُكُم﴾ ما أُخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم، أو ما ائتمنكم الله عليه من الفرائض والأحكام [أن] تؤدوها بحقها، ولا تخونوا بتركها، أو عام في كل أمانة ﴿وأنتم تعلمون﴾ أنها أمانة بغير شبهة، أو ما في الخيانة من المأثم. قيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر لما أرسل إلى بني قريظة لينزلوا على حكم سعد فاستشاروه، وكان أحرز أمواله وأولاده عندهم، فأشار بأن لا يفعلوا، وأومأ بيده إلى حلقه إنه الذبح فنزلت الى قوله: ﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ [٢٨].

٢٩ - ﴿ فرقاناً ﴾ هداية في القلوب تفرقون بها بين الحق والباطل، أو مخرجاً من الدنيا والآخرة، أو نجاة، أو فتحاً ونصراً.

 <sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي (ق ۲٦/۲ ب) عن مقاتل والكلبي، وذكره ابن الجوزي في تفسيره (۳/
 ۳٤٣) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

<sup>(</sup>۲) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۱۸۱) عن الزهري مرسلاً: وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (۲/ ۲۳۲) والأسباب للواحدي (۲۳۱) وتفسير البغوي (۳/ ۲۲) والنرمخشري (۲/ ۲۱۳) والطبرسي (۹/ ۱۲۳) وابن الجوزي (۳/ ۳۶۳) والقرطبي (۷/ ۲۹۳) والخازن (۳/ ۲۱۶) وابن كثير (۲/ ۳۰۰) والدر المنثور (۳/ ۱۷۸). وسبق أن ذكر المفسر هذه الحادثة سبباً لنزول قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياه﴾ [المائدة: 10]، وقد خرجته عند تفسيرها.

## وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِيتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ

• ٣٠ - ﴿وإذ يمكر بك﴾ لما تآمرت قريش على الرسول ﷺ في دار الندوة، فقال عمرو بن هشام (١): قيدوه واحبسوه في بيت نتربص به رَيْب المنون، وقال أبو البختري (٢) أخرجوه عنكم على بعير مطروداً تستريحون من أذاه، فقال أبو جهل، ما هذا برأي، ولكن ليجتمع عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حينتذ بنو هاشم بالدية، فأعلم الله على - رسوله ﷺ بذلك فخرج إلى الغار ثم هاجر منه إلى المدينة (٣).

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي والطوسي (۱۰۹/۵) ولم أجد شخصاً بهذا الاسم عاش في هذه الفترة إلا أبا جهل، ولو قلت بأنه أبو جهل للزم أنه يعارض نفسه، وذلك أنه قال أولاً: «احبسوه» ثم رد الآراء السابقة واقترح أن يقتل، فالظاهر أن الذي قال: احبسوه شخص آخر غير عمرو بن هشام كما سيأتي بيانه عند عزو هذا الأثر.

<sup>(</sup>٢) هو العاص بن هاشم، وقال ابن إسحاق: هو ابن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي، وهو أحد من قام في نقض الصحيفة التي فيها مقاطعة بني هاشم، وكان لا يؤذي رسول الله على وقد قتل يوم بدر مشركاً.

انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٤٨١، ٧٠٩) والمحبر (١٦٢، ١٧٧) وجمهرة الأنساب (١١٧) والبداية والنهاية لابن كثير (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره: ٢٩ ٤٩٤، ٢٩٥ وتاريخه: ٣٧٠ ـ ٣٧٠ من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ مطولاً. ولم ينسب الأقوال إلى أصحابها عدا القول بالقتل فقد نسبه إلى أبي جهل.

ورواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٨٧ معارف) من طريق عبد الرزاق عن ابن عباس مختصراً. وذكره ابن هشام في السيرة (١/ ٤٨٠ ـ ٤٨٠) مطولاً عن ابن عباس وذكره ابن المجوزي (٣٠٢/٣) في تفاسيرهم.

كما ذكره البغوي (٢٦/٣) والطبرسي (١٣٦/٩) والخازن (٢٦/٣) في تفاسيرهم، وابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر (١٧٧/١ ـ ١٨٠) إلا أن البغوي والخازن وابن سيد الناس قد نسبوا القول بالحبس إلى أبي البختري، ونسبه الطبرسي إلى عروة بن هشام أما القول بالطرد فقد نسبه البغوي والخازن إلى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، =

**﴿ليثبتوك﴾** في الوثاق «ع» أو في الحبس، أو يجرحوك، أثبته في الحرب: جرحه. **﴿أو يخرجوك﴾** نفياً إلى طرف من الأطراف، أو على بعير مطروداً حتى تهلك، أو يأخذك بعض العرب فيريحهم منك.

وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا قَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِلَا اللهُ عَلَا اللهُ مَا إِنْ كَانَ هَلَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ الْأُولِينَ فَي وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُ مَ إِن كَانَ هَلَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْ الْأُولِينَ فَي وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَي وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَي وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَي

٣١ - ﴿لُو نَشَاءُ لَقَلْنا﴾ نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة (١)، ونزلت فيه ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهِم إِنْ كَانَ هَذَا﴾ [٣٢] و ﴿سأَلُ سائل﴾ [المعارج: ١] و ﴿ربنا عجل لنا قطنا﴾ [ص: ١٦] قال عطاء: نزل فيه بضع عشرة آية (٢).

<sup>=</sup> ونسبه ابن سيد الناس إلى أبي الأسود ربيعة بن عمير أخي بني عامر بن لؤي. والله أعلم.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٧) وقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عثمان بن عمرو الجزري، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٣/ ١٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معاً عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار، قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. أحد رؤساء قريش، ومن أشد الناس عداوة للرسول على وقد قتله على بن أبي طالب يوم بدر. انظر: السيرة لابن هشام (۲۹۹/۱) ، ۲۶۶، ۷۱۰) والمحبر (۱۲۱) وجمهرة الأنساب

<sup>(</sup>۱۲٦) وتهذیب الأسماء (۱۲٦/۲، ۱۲۷). (۲) رواه عنه الطبري في تفسيره (۱۲/۱۳).

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (٢٣٢) وتفسير البغوي (٢٨/٣) والطبرسي (٩/ ١٣٩) وابن الجوزي (٣٤٨/٣)، والخازن (٣/ ٢٨) وابن كثير (٢/ ٣٠٤) والدر المنثور (٣/ ١٨١).

٣٧ ـ ﴿ فَأَمْطُرُ عَلَيْنا ﴾ قاله عناداً وبغضاً للرسول ﷺ أو اعتقاداً أنه ليس بحق.

٣٣ - ﴿وما كان الله معذبهم﴾ وقد بقي فيهم من المسلمين من يستغفر، أو لا يعذبهم في الدنيا وهم يقولون غفرانك في طوافهم، أو الاستغفار [٦٧]] : الإسلام، أو هو دعاء إلى الاستغفار معناه لو استغفروا لم يعذبوا، أو ما كان الله مهلكهم وقد علم أن لهم ذرية يؤمنون ويستغفرون.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانَ الْوَا أَوْلِيَ آءً أَهُ إِنَّا أَلْهُمْ اللَّهُمُ عِندَ إِنْ أَوْلِيَ آَوُهُمْ إِلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لُهُمْ عِندَ الْوَلِيَ آَوُهُمْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْ عِندَ اللَّهُ مُعْ عَندَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٥ ـ ﴿مُكاءَ﴾ إدخال أصابعهم في أفواههم، أو أن يشبك بين أصابعه ويُصفِّر في كفه بفمه، والمكاء الصفير، قال:

..... تمكو فريصته كشدق الأعلم(١)

﴿وتصدية﴾ التصفيق، أو الصد عن البيت الحرام، أو تصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله ويصفر له إن غفل عنه، أو من صد يصد إذا ضج، أو الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله، وكان الرسول ﷺ إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبدار (٢) عن يمينه يصفران صفير المكاء

انظر ديوانه (١٠١) وتفسير الطبري (٦٣/ ٧٦) وشرح القصائد التسع للنحاس (٢/ ٥٠٢) وتفسير الطبرسي (٩/ ١٤٢) والقرطبي (٧/ ٤٠٠).

 <sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسي من معلقته بیت/ ٤٦ وصدره:
 وحملسیل غمانسیة تسركستُ مُسجمدلاً

ومُجدلاً: مصروعاً على الجدالة، وهي الأرض، والفريصة: في الأصل الموضع الذي يرعد من الدابة عند البيطار، وهي عند الخاصرة، وقيل: مجتمع اللحم عند الكتف، والأعلم: المشقوق الشفة العليا.

<sup>(</sup>۲) في المصادر الآتية «بنى عبد الدار».

- وهو طائر - ورَجُلان عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا على الرسول ﷺ القراءة والصلاة، فنزلت (١)، وسماها صلاة لأنهم أقاموها مقام الدعاء والتسبيح، أو كانوا يعملون كعمل الصلاة. ﴿فَذُوقُوا﴾ فالقوا، أو فجربوا عذاب السيف ببدر، أو يقال لهم ذلك في عذاب الآخرة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُّا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ شَ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْخَبِيرُونَ شَ

٣٦ ـ ﴿ ينفقون أموالهم ﴾ نفقة قريش في القتال ببدر، أو استأجر أبو سفيان يوم أُحُد ألفين من الأحابيش من كنانة.

٣٧ - ﴿الخبيث﴾ الحرام، والطيب: الحلال، أو الخبيث: ما لم تُخرج منه حقوق الله ـ تعالى ـ والطيب: ما أخرجت منه حقوقه. ﴿بعضه على بعض﴾ يجمعه في الآخرة وإن تفرقا في الدنيا. ﴿فيركمه﴾ يجعل بعضه فوق بعض. ﴿فيجعله في جهنم﴾ يعذبون به ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم﴾ [التوبة: ٣٥] أو يجعلها معهم في النار ذلا وهوانا كما كانت في الدنيا نعيماً وعزاً.

قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوَّلِينَ كُونَ الدِينُ كُلُهُ مِثَنَّ الْأَوَّلِينَ كُونَ الدِينُ كُلُهُ مِثَنَّ الْأَوَّلِينَ كُونَ الدِينُ كُلُهُ لِمَّا اللَّهِ فَإِن اللَّهِ اللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لِلْمَا اللَّهُ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ وَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه

ورواه الطبري في تفسيره (١٣/ ٥٢٥) عن مجاهد مختصرا. ولم يذكروا أنه سبب لنزول الآية.

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي (ق ۲۸/۲ ب) والطبرسي (۱٤٣/۹) وابن الجوزي (۳/۳۰۳) في تفاسيرهم عن مقاتل.

## مَوْلَنَكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

٣٨ - ﴿وإن يعودوا ﴾ إلى الحرب ﴿فقد مضت سنة ﴾ قتلى بدر وأسراهم ، أو إن يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الله ـ تعالى ـ بإهلاك الكفرة ، ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ نزلت لما دخل الرسول ﷺ مكة عام الفتح فقال : ما في ظنكم وماترون أني صانع بكم ، فقالوا : ابن عم كريم فإن تعفُ فذاك الظن بك ، وإن تنتقم فقد أسأنا ، فقال : بل أقول كما قال يوسف لإخوته : ﴿لا تثريب عليكم اليوم ﴾ الآية » [يوسف : ٩٢] فنزلت (١) ، فقال الرسول ﷺ : «اللهم كما أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالاً "(٢).

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَنَى وَٱلْمَتَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ النَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ النَّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ النَّهُ عَلَى حَبْدِنَا فَي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَ الْفُرْقَ اللهُ عَلَى حَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

٤١ - ﴿غنمتم﴾ ذكر الغنيمة ها هنا والفيء في الحشر وهما واحد، ونسخت آية الحشر (٣) بهذه، أو الغنيمة ما أخذ عَنوة، والفيء ما أخذ صلحاً،

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ذكره الماوردي في كتابه «أعلام النبوة» (۲۰۸) ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية. وهو جزء من خطبة خطبها الرسول ﷺ حينما دخل مكة، وقد رواها أبو عبيد في «الأموال» (۱٤۳) عن عبد الرحمن بن أبي حسين بأطول مما هنا.

وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة (٢/٩٣) ونسبه إلى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال عن ابن أبي حسين وقد ذكر هذه الخطبة مطولة ابن هشام في «السيرة» (٢/٤١٤) وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١٧٨/٢) وذكر فيها نحو ما ذكره المفسر هنا. ولم تذكر هذه المصادر أنها سبب لنزول الآية.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (٥/ ٧١٥ مناقب/ ٦٦) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٤٢ حلبي) والنوال: العطاء.

 <sup>(</sup>٣) هي: قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
 واليتامى والمساكين وابن السبيل. . . ﴾ الآية: ٧

أو الغنيمة ما ظهر عليه المسلمون من الأموال، والفيء ما ظُهِر عليه من الارضين. ﴿ لله خمسه ﴾ افتتاح كلام، وله الدنيا والآخرة، المعنى للرسول محمسه أو الخمس لله ورسوله يصرف سهم الله في بيته، كان الرسول المخمس الخمس فيضرب فيه بيده فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله (۱). ﴿ وللرسول ﴾ افتتاح كلام - أيضاً - ولا شيء له من ذلك فيقسم الخمس على أربعة (ع)، أو للرسول الخمس عند الجمهور، ويكون سهمه للخليفة بعده، أو يورث عنه، أو يرد على السهام الباقية فيقسم الخمس على أربعة، أو يصرف إلى الكراع (۱) والسلاح فعله أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما -، أو إلى المصالح العامة. ﴿ ولذي القربي ﴾ بنو هاشم، أو قريش، أو بنو أو للإمام وضعه حيث شاء، أو يرد سهمهم وسهم الرسول على على باقي السهام فتكون ثلاثة. ﴿ اليتامي ﴾ من مات أبوه من الأطفال بخلاف البهائم فإنه من ماتت أمه، ويشترط الإسلام والحاجة، ويختص بأيتام أهل الفيء أو يعم. ﴿ وابن السبيل ﴾ المسافر المسلم المحتاج من أهل الفيء، أو يعم. ﴿ الفرقان ﴾ يوم بدر فرق فيه بين الحق والباطل.

إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنحُمُّ وَلَوْ

<sup>(</sup>۱) هذا مختصر حديث رواه أبو العالية الرياحي مرسلاً وقد أخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۱۹) وأبو عبيد في كتابه «الأموال» (٤٠٨) والطبري في تفسيره (١٣/ ٥٥٠) بطوله.

وراجع أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٤٣) وتفسير البغوي (٣/ ٢٣، ٢٤) والزمخشري (7/ 7).

والطبرسي (١٠/ ١٤٩) وابن الجوزي (٣/ ٣٥٩) والقرطبي (٨/ ١٠) والخازن (٣/ ٢٣، ٢٤) وابن كثير (١٠/ ٣١٠) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٨٥) وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٢) كراع في الأصل تدل على دقة في بعض أعضاء الحيوان من ذلك الكراع، وهو من الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب والمراد به هنا: الخيل من باب تسمية الجسم ببعض أعضائه.

راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٥/ ١٧١) ومختار الصحاح.

تَوَاعَكُ تُمْ لَأَخْتَكُفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكُ وَلَكِن لِيَقْضَى ٱللهُ أَمْرًا كَاكَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

٤٢ - ﴿العدوة الدنيا﴾ شفير الوادي الأدنى إلى المدينة.

﴿والقصوى﴾ الأقصى منها إلى مكة. ﴿والركب﴾ عير أبي سفيان أسفل الوادي على شط البحر بثلاثة أميال ﴿ولو تواعدتم﴾ ثم بلغكم كثرتهم لتأخرتم ونقضتم الميعاد، [أ]و(1) لو تواعدتم من غير معونة من الله ـ تعالى ـ لاختلفتم في الميعاد بالقواطع والعوائق، أو لو تواعدتم أن تتفقوا مجتمعين لاختلفتم بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان من غير قصد لذلك. ﴿ليهلك﴾ ليقتل منهم ببدر من قتل عن حجة، وليبقى منهم من بقي عن قدره، أو ليكفر من قريش بعد الحجة من كفر ببيان ما وعدوا، ويؤمن من آمن بعد العلم بصحة إيمانهم.

27 - ﴿ في منامك﴾ موضع النوم - وهي العين - فرأى قلتهم عياناً، أو ألقى عليه النوم فرأى قلتهم في نومه، قاله الجمهور: وكان ذلك لطفاً بهم. ﴿ لفشلتم ﴾ لجبنتم وانهزمتم، أو لاختلفتم في لقائهم، أو الكف عنهم.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) زيادة الألف لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق ۳۰/۲ ـ أ) وهي: «... والثالث: ولو تواعدتم من غير معونة الله لكم لاختلفتم بالقواطع والعوائق في الميعاد».

ثُفْلِحُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ۗ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞

27 \_ ﴿ وَتَفَسَّلُوا ﴾ هو التقاعد عن القتال جبناً. ﴿ ريحكم ﴾ قوتكم، أو دولتكم، أو الريح المرسلة لنصر أولياء الله وخذلان أعدائه، قاله قتادة.

وَلَا تَكُونُوا كَأَلَذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عُجِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عُجِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ اللَّهِ وَقَالَ الْمَعْقَلِقِ مَن النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمُ مَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِتَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ الْمَيْوَمَ مِن النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمُ مَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِلَيْ مَرِيَّ مُن النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِيَ آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَن يَتُوكَ لَى اللَّهِ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مِن يَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْ يَذُوكَ اللَّهُ عَرْ يَذُوكَ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْ يَذُوكَ اللَّهُ عَرِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْ يَنْ وَكَلَ اللَّهُ عَرِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَرْ يَذُوكُ اللَّهُ عَرِينُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِينُ حَلَى اللَّهُ عَرِينُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَرِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عَرِينُ وَلَى اللَّهُ عَرِينُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِينُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرِينُ مَا لَكُولِهُ اللَّهُ عَرِينُ مَا لَكُولِهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

2V \_ ﴿ كَالْدَيْنَ خُرِجُوا﴾ قريش لحماية العير فنجا بها أبو سفيان، فقال أبو جهل لا نرجع حتى نرد بدراً وننحر جزوراً ونشرب خمراً وتعزف علينا القينات فكان من أمرهم ما كان.

٤٨ - ﴿زَيَّن لهم الشيطان﴾ ظهر لهم في صورة سراقة بن جعشم من بني كنانة (١). ﴿نكص﴾ هرب ذليلاً خازياً. ﴿ما لا ترون﴾ من إمداد الملائكة.

<sup>(</sup>۱) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي أبو سفيان، كان ينزل قديداً، روى البخاري قصته في إدراكه النبي ﷺ لما هاجر إلى المدينة، ودعا النبي ﷺ عليه حتى ساخت رجلا فرسه، ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح، وكان شاعراً، توفي سنة ٢٤ هـ. انظر: السيرة لابن هشام (١/ ٤٨٩ ـ ٢٩٠، ٣٦٣) وطبقات ابن خياط (٣٤) وجمهرة الأنساب (١٨٧) والإصابة (١/ ١٩).

المشركون، أو قوم تكلموا بالإسلام/ [٦٨] وهم بمكة، أو قوم تكلموا بالإسلام/ [٦٨] وهم بمكة، أو قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي على بخلاف المنافقين، والمرض في القلب: هو الشك.

• • - ﴿ يتوفَّى الذين كفروا ﴾ عند قبض أرواحهم. ﴿ يضربون وجوههم ﴾ يوم القيامة، أو القتل ببدر.

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَقُهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ فَإِمَّا لَنَّقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ فَإِمَا لَنَقْفَفُهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ فَشَرِّدُ بِهِم

٧٥ - ﴿تثقفنهم﴾ تصادفهم، أو تظفر بهم. ﴿فشرد﴾ أنذر، أو نَكُل، أو بَدُد.

وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِدِينَ ﴿

٥٨ - ﴿خيانة﴾ في نقض العهد. ﴿فانبذ إليهم﴾ ألقِ إليهم عهدهم كي لا ينسبوك إلى الغدر بهم، والنبذ: الإلقاء. ﴿على سواء﴾ مهل، أو مجاهرة بما تفعل بهم، أو على استواء في العلم به حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه

بك، أو عدل من غير تحيف، أو وسط. قيل نزلت في بني قريظة (١).

• ٦٠ \_ ﴿ قُوهَ ﴾ السلاح، أو التظافر واتفاق الكلمة، أو الثقة بالله \_ تعالى \_ والرغبة إليه، أو الرمي مروي عن الرسول ﷺ (٢٠ أو ذكور الخيل. ﴿ ورباط الخيل ﴾ إناثها، أو رباطها: الذكور والإناث عند الجمهور ﴿ عدو الله ﴾ بالكفر

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره (۲٦/۱٤) عن مجاهد. وراجع تفسير ابن الجوزي (۳/ ۳۷۳) والقرطبي (۸/ ۳۱)، والدر المنثور للسيوطي (۳/ ۱۹۱) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.

وقد أخرجه عنه مسلم (7/101)، أمارة/ 9/101 وأبو داود (17/1 جهاد/ 17/1 والترمذي (18/10 تفسير) وابن ماجة (18/10 جهاد/ 19/10 والإمام أحمد في مسنده (18/10 حلبي) والدارمي في سننه (18/10 جهاد/ 18/10 والطبري في تفسيره (18/10) والحاكم في مستدركه (18/10).

وراجع تفسير الزمخشري (٢/ ٢٣٢) وابن الجوزي (٣/ ٣٧٤) وابن كثير (٣/ ٣٢١) والدر المنثور للسيوطي (١٩٢٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي» والبيهقي في شعب الإيمان.

قال الفخر الرازي في تفسيره (١٥/ ١٨٥): «وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ (القوة هي الرمي) لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، كما أن قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ (الحج عرفة، والندم توبة) لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ها هناه. ا. ه.

قلت: فالرمي من أهم مظاهر القوة في الحرب قديماً وحديثاً، فالطائرات ترمي القنابل والصواريخ، والدبابات ترمي القذائف والقنابل تنفجر فترمي بشظايا تقتل وتحرق وتدمر وهكذا.

﴿وعدوكم﴾ بالمباينة، أو عدو الله: هو عدوكم، لأن عدو الله ـ تعالى ـ عدو لأوليائه. ﴿لا تعلمونهم﴾ بنو قريظة، أو المنافقون، أو أهل فارس، أو الشياطين أو من لا تعرفون عداوته على العموم.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيّ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِكِنَ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُمْ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

71 - ﴿للسَّلم﴾ الموادعة، أو إن تَوقفوا عن الحرب مسالمة فتوقف عنها مسالمة، أو إن أظهروا الإسلام فاقبله وإن لم تعلم بواطنهم، عامة في كل من سأل الموادعة ثم نسختها آية السيف(١) أو خاصة بالكتابيين يبذلون(٢) الجزية، أو في مُعيَّنين سألوا الموادعة فَأُمر بإجابتهم.

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ حَتِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِاثَةً يَغْلِبُواْ ٱلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ الْنَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ

<sup>(</sup>۱) روى الطبري في تفسيره (١٤/١٤). القول بالنسخ عن قتادة والحسن وابن زيد ثم رَدَّه لأنه لا دليل عليه ولا منافاة بين هذه الآية وآية السيف (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ٥] لأن هذه الآية في المشركين وآية (وإن جنحوا للسلم) في يهود بني قريظة وهم أهل كتاب.

وقال الطوسي في تفسيره (٥/ ١٥٠): "والصحيح أنها ليست منسوخة، لأن قوله: "اقتلوا الممشركين" [التوبة: ٥] نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله ﷺ إلى مكة، ثم صالح أهل نجران بعد ذلك على ألفي حلة: ألف في صفر. وألف في رجب" وهذا الصلح كان في السنة العاشرة. راجع: مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي (١٧٩).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم على هذا الفعل من العوامل ما يقتضي حذفها .

وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾

75 \_ ﴿حسبك الله﴾ أن تتوكل عليه، والمؤمنون: أن تقاتل بهم، أو حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، قيل نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال(١).

70 \_ ﴿عشرون﴾ أمروا يوم بدر أن لا يفر أحدهم عن عشرة فشق عليهم فنسخ بقوله \_ تعالى \_ ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ [٦٦]، أو وعدوا أن يُنْصر كل رجل على عشرة.

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۚ ۞ لَّوَلَا كِننَا ۗ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابُ

## عَظِيمٌ ١ اللَّهُ عَلَمُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَأَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١

77 - ﴿ما كان لنبي﴾ أن يفادي، نزلت لما استقر رأي الرسول ﷺ بعد مشاورة أصحابه على أخذ الفداء بالمال عن كل أسير من أسرى بدر أربعة آلاف درهم، فنزلت إنكاراً لما فعلوه (٢٠). ﴿يُثخن﴾ بالغلبة والاستيلاء، أو بكثرة القتل لِيُعَزَّ به المسلمون ويُذَلَّ الكفرة. ﴿عرض الدنيا﴾ سماه بذلك لقلة بقائه. ﴿يريد الآخرة﴾ العمل بما يوجب ثوابها.

7۸ - ﴿ أَخَذَتُم ﴾ من الفداء، ﴿ لُولا كتاب ﴾ سبق لأهل بدر أن لا يعذبوا لمسهم في أخذ الفداء عذاب عظيم، أو سبق في إحلال الغنائم لمسهم في تعجلها من أهل بدر عذاب عظيم، أو سبق بأن لا يعذب من أتى عملاً على

 <sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي (ق ۲/ ۳۱ ب) عن الكلبي.
 وراجع تفسير الزمخشري (۲/ ۲۳٤) والقرطبي (۸/ ٤٣) والخازن (۴۸/۳).

<sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه عند التعليق على سبب نزول الآية/٦٨.

جهالة، أو الكتاب القرآن المقتضي لغفران الصغائر، ولما شاور الرسول ﷺ أبا بكر - رضي الله تعالى عنه -/ قال: قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله - تعالى - [٢٨/ب] أن يهديهم، وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: أعداء الله - تعالى - ورسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم، فمال الرسول ﷺ إلى قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، وأخذ الفداء ليقوى به المسلمون، وقال: أنتم عالة (١) يعني للمهاجرين، فلما نزلت هذه الآية قال الرسول ﷺ: لعمر - رضي الله تعالى عنه - لو عذبنا في هذا الأمر - يا عمر - لما نجا غيرك (٢) ثم، أحل الغنائم، بقوله - تعالى - ﴿فكلوا مما غنمتم﴾ [٦٩].

٧٠ - ﴿ يُؤْتَكُم خيراً مِما أُخِذَ منكم ﴾ لما أُسر العباس يوم بدر أخذ منه السرسول ﷺ فـداء نـفـسه وابـنـى أخـيـه عـقـيـل (٣)

<sup>(</sup>١) «العالة» الفقراء ذوي الفاقة جمع «عائل».

<sup>(</sup>۲) هذا السبب مختصر، وقد رواه عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مسلم (۳/ ۱۳۸ جهاد/ ۱۸) مطولاً، وأبو داود (۲/ ۳۵ جهاد/ فداء) وأبو عبيد في كتابه «الأموال» (۳۸۲) مختصراً، والإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۵۲، ۲۵۰ معارف) والواحدي في الأسباب (۲۳۷) مطولاً.

ورواه عن ابن عمر - رضي الله عنه - الطبري في تفسيره (٢١/١٤) مطولاً، والحاكم في مستدركه (٣٣٦) مطولاً. كما رواه الطبري - أيضاً - عن ابن عباس.

وراجع تفسير ابن الجوزي (٣/ ٣٧٩) والقرطبي (٨/ ٤٦) وابن كثير (٢/ ٢٨٩) والدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٢) وزاد نسبته لأبي نعيم في الحلية عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٣) هو عقيل (بفتح أوله) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو
 يزيد، أخو علي وجعفر وكان الأسن تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وكان عالماً بأنساب
 قريش، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه أو أول خلافة يزيد.

ونوفل<sup>(۱)</sup>، قال: يا رسول الله كنت مسلماً وأخرجت مكرهاً ولقد تركتني فقيراً أتكفف الناس، فقال: فأين الأواقي التي دفعتها سراً لأم الفضل<sup>(۲)</sup> عند خروجك فقال: إن الله ـ تعالى ـ ليزيدنا ثقة بنبوتك، قال العباس: فصدق الله ـ تعالى ـ وعده فيما أتاني، وإن لي لعشرين مملوكاً يضرب كل مملوك منهم بعشرين ألفاً في التجارة، فقد أعطاني الله ـ تعالى ـ خيراً مما أخذ مني يوم بدر<sup>(۳)</sup>.

انظر: جمهرة الأنساب (۳۷) والاستيعاب (۳/ ۱۰۷، ۱۰۸). والكاشف (۲/ ۲۷۵)
 والإصابة (۲/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>۱) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم الرسول على قال ابن حبان: له صحبة، وقال الزبير بن بكار: كان أسن من أسلم من بني هاشم حتى من عميه حمزة والعباس، توفي في خلافة عمر بن الخطاب لسنتين مضتا منها بالمدينة. انظر: السيرة لابن هاشم (٣/٢) وجمهرة الأنساب (٧٠) والاستيعاب (٣/ ٥٣٧) والإصابة (٣/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) هي امرأة العباس، اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الكبرى شقيقة أم المؤمنين ميمونة، أسلمت قبل الهجرة وقيل بعدها، توفيت قبل زوجها في خلافة عثمان \_ رضي الله عنهم \_.

انظر: الكاشف: (٣/ ٤٨٠) والإصابة (٤/ ٤٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هذا السبب رواه الحاكم في مستدركه (٣/٤/٣) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مطولاً،
 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ((V,V)) مختصراً وقال: «في الصحيح بعضه» رواه الطبراني في الأوسط الكبير باختصار» ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». وراجع الأسباب للواحدي ((V,V)) وتفسير البغوي ((V,V)) والزمخشري ((V,V)) وابن الجوزي ((V,V)) والقرطبي ((V,V)) والدر المنثور للسيوطي ((V,V)) وزاد نسبته للبيهقي في سننه.

٧٧ - ﴿آمنوا﴾ بالله ﴿وهاجروا﴾ من ديارهم في طاعته ﴿وجاهدوا بأموالهم﴾ (١) بإنفاقها ﴿وأنفسهم﴾ بالقتال، أراد المهاجرين مع الرسول ﷺ إلى المدينة ﴿والذين آووا﴾ المهاجرين في منازلهم ﴿ونصروا﴾ النبي ﷺ والمهاجرين معه، يريد الأنصار. ﴿أولياء بعض﴾ أعوان بعض عند الجمهور [أو](٢) أولى بميراث بعض، جعل الله ـ تعالى ـ الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم﴾ من ميراثهم من شيء ﴿حتى يهاجروا﴾ فعملوا بذلك حتى نسخت بقوله ـ تعالى ـ ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [٧٥] يعني في الميراث، فصار الميراث لذوي الأرحام.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَ أَمْ بَعْضٍ إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞

٧٣ - ﴿والذين كفروا بعضهم﴾ أنصار بعض، أو بعضهم وارث بعض "ع" ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ إِلَّا تَتْنَاصِرُوا - أَيْهَا الْمؤمنُونَ - ﴿تَكُنْ فَتَنَةً فِي الأَرْضُ﴾ بغلبة الكفرة ﴿وفساد كبير﴾ بضعف الإيمان، أو إلا تتوارثوا بالإسلام والهجرة (") ﴿تَكُنْ فَتَنَةً فِي الأَرْضُ﴾ باختلاف الكلمة ﴿وفساد كبير﴾ بتقوية الخارج عن الجماعة "ع".

<sup>(</sup>۱) قال الألوسي في تفسيره (۲۰/۱۰): «ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال». قلت: ولذا عذر الله الذين لا يجدون نفقة عن التخلف عن الجهاد فقال: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج فقال: ﴿ليس على الفيفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ الآية [التوبة: ٩١].

<sup>(</sup>٢) زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق ٢/ ٣٢ ـ ب) وهي «.... والثاني يعنى أولئك بعضهم أولى بميراث بعض».

<sup>(</sup>٣) ذكر هذين القولين ابن الجوزي في تفسيره (٣/ ٣٨٦) والقرطبي (٨/ ٥٧).

## فهرس موضوعات (الجزء الأول)

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| Υ      | بين يدي القارىء                                         |
| 4      | مقدمة التحقيق                                           |
| 11     | ترجمة العز بن عبد السلام                                |
| 11     | نسبه ـ مولده ـ أعماله ـ ومُواقفه                        |
| ۱۳     | شخصيته العلمية شخصيته العلمية                           |
| 10     | مؤلفاتهم                                                |
| 14     | دراسة موجزة لتفسير العز                                 |
| ۲.     | المبحث الأول: مصادر تفسيره                              |
| **     | المبحث الثاني: طريقة عرضه للقراءات                      |
| Y 0    | المبحث الثالث: جمعه بين أقاويل السلف والخلف             |
| 44     | نقله لبعض أقوال الصوفية                                 |
| ٣١     | المبحث الرابع: ترجيحه لبعض الأقوال                      |
| 4.5    | المبحث الخامس: عنايته باللغة وأسلوبه في التعبير         |
| ٣٨     | المبحث السادس: طريقة عرضه لآيات الأحكام                 |
| ٤١     | المبحث السابع: موقفه من الإسرائيليات                    |
| ٤٤     | المبحث الثامن: اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العز منه  |
| ٤٩     | أمثلة على موقف العز من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي |
| ٥٣     | المبحث التاسع: نتيجة هذه الدراسة                        |
| 00     | المبحث العاشر: أدلة ثبوت هذا التفسير للعز               |
| ٥٨     | وصف مخطوطة تفسير العز                                   |
| 71     | نماذج من مخطوطة تفسير العز                              |
| ٦٥     | أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي                       |
| 77     | وصف نسخة مكتبة قليج على باشا                            |

| الصفحة     | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ٦٧         | وصف نسخة مكتبة كوبريللي                         |
| ۸۲         | وصف نسخة دار الكتب المصرية                      |
| ٦٨         | التعريف بطبعتي تحقيق تفسير الماوردي             |
| ٧٤         | المبحث الحادي عشر: منهجي في تحقيق تفسير العز    |
| <b>V</b> 9 | التحقيق                                         |
| ۸۱         | مقدمة المفسرمقدمة المفسر                        |
| ۸۱         | أسماء القرآن                                    |
| ۸۲         | بيان معاني السبع الطول والمئين والمثاني والمفصل |
| ۸۳         | . بيان معاني السورة والآية والأحرف السبعة       |
| ٨٤         | بيان وجوه الإعجاز                               |
| ۸٧         | تفسير فاتحة الكتاب                              |
| 94         | تفسير سورة البقرة                               |
| 94         | أقوال العلماء في فواتح السور                    |
| 90         | التعليق على هذَّه الأقوال مع الترجيح            |
| 4.4        | صفات المؤمنين                                   |
| 1 • 1      | صفات الكافرين                                   |
| 1.4        | صفات المنافقين                                  |
| ۱۰۸        | الأمر بعبادة الله والتذكير بنعمه                |
| 114        | كلام الله عز وجل للملائكة في استخلاف آدم        |
| 110        | تعليم الله الأسماء لآدم                         |
| 117        | سجود الملائكة لآدم                              |
| 114        | سكن أدم وزوجه الجنة                             |
| 171        | تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم               |
| 177        | تعنت بني إسرائيل على موسى عليه الصلاة والسلام   |
| 177        | استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام لقومه          |
| 144        | اعتداء أصحاب السبت                              |
| 144        | قصة البقرة                                      |
| 141        | قسوة قلوب بني إسرائيل بعد ظهور الآيات           |
| 1 2 4      | تبرئة سليمان من السحر                           |

| الصفحة       | الموضوع                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 189          | الإشارة إلى قصة هاروت وماروت                           |
| ١0٠          | النسخ في القرآن الكريم                                 |
| 109          | ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات                            |
| 171          | دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم                    |
| 777          | وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه                         |
| ١٧٠          | الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة                        |
| ۱۷٤          | السعي بين الصفا والمروّة                               |
| 140          | وعيد من كتم العلم                                      |
| 177          | الآيات الدالة على وحدانية الله                         |
| 144          | تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله   |
| 181          | صفات المؤمنين الأبرار المتقين                          |
| 112          | وجوب القصاص في القتلى                                  |
| ۲۸۱          | وجوب الوصية للوالدين والأقربين                         |
| ۱۸۷          | فرض الصيامفرض الصيام                                   |
| 144          | فضل شهر رمضان                                          |
| 198          | تحريم أكل أموال الناس بالباطل                          |
| 190          | الأهلة مواقيت للناس والحج                              |
| 197          | الأمر بقتال المعتدين                                   |
| 198          | الأمر بالحج والعمرة                                    |
| 199          | أشهر الحج معلومات                                      |
| Y • Y        | الأمر بذكر الله عند الإفاضة من عرفات وبعد قضاء المناسك |
| ۲۰۳          | من صفات المنافقين                                      |
| 7.0          | الأمر بالدخول في الإسلام                               |
| <b>Y • A</b> | تحريم البدء بالقتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام     |
| ۲1.          | بيان أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما               |
| 717          | تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين                    |
| 714          | الأمر باعتزال النساء في المحيض                         |
| <b>Y1 Y</b>  | النهي عن الإكثار من الحلف بالله                        |
| 719          | حكم الإيلاء                                            |

| الصفحة       | الموضوع                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 77.          | عدة المطلقة ثلاثة قروء                            |
| 771          | عدد الطلاق الشرعي                                 |
| 770          | مدة الرضاعة                                       |
| 777          | عدة المتوفى عنها زوجها                            |
| ۲۳.          | الأمر بالمحافظة على الصلوات                       |
| 377          | قصة طالوت وجالوت                                  |
| 747          | الكلام على آية الكرسي                             |
| 744          | قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ                |
| 744          | قصة عزير                                          |
| 137          | فضل الإنفاق في سبيل الله الله الله الله الله الله |
| 7 2 0        | النهي عن أكل الربا                                |
| <b>7 £ A</b> | الأمرُّ بكتابة الدُّيْن والإشهاد عليه             |
| Y0.          | الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله                |
| Y01          | تفسير سورة آل عمران                               |
| Y01          | المحكم والمتشابه في القرآن الكريم                 |
| 408          | تزيين متاع الحياة الدنيا للناس                    |
| 700          | صفات المتقين                                      |
| 709          | من اصطفاه الله من عباده                           |
| 709          | میلاد مریم بنت عمران                              |
| 77.          | دعاء زكريا عليه السلام                            |
| 771          | اصطفاء الله لمريم على نساء العالمين               |
| 774          | كلام عيسى عليه السلام في المهد                    |
| 377          | أنصار عيسى عليه السلام                            |
| 770          | توفي الله عيسى عليه السلام ورفعه                  |
| <b>Y Y Y</b> | أخذ العهد على الأنبياء للإيمان بمحمد ﷺ ونصره      |
| 740          | الكعبة هي أول بيت وضع للناس                       |
| ***          | الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة                      |
| 7.4.4        | نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر                     |
| 474          | النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة                 |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 791    | امتنان الله على المؤمنين بإرسال الرسول ﷺ              |
| 794    | حياة الشهداء                                          |
| 797    | معاهدة الله لأهل الكتاب ببيانه وعدم كتمانه            |
| ۳.,    | الأمر بالصبر والمرابطة                                |
| ۳٠١    | تفسير سورة النساء                                     |
| 4.4    | جواز نكاح الرجل أربع من النساء                        |
| 4 • 8  | وعيد من أكل مال اليتيّم                               |
| 4.0    | تفسير آيتي الميراث                                    |
| ۳1.    | الحث على التوبة                                       |
| 411    | تحريم وراثة النساء كرهاً                              |
| ۳۱۳    | المحرمات من النساء في النكاح                          |
| 414    | النهي عن أكل الأموال بالباطل                          |
| ۴۲.    | قوامة الرجل على المرأة                                |
| 444    | الأمر بعبادة الله والإحسان إلى ذي القربى              |
| 3 7 7  | مشروعية التيمم عند فقد الماء                          |
| 444    | من صفات أهل الكتاب السيئة والوعيد عليها               |
| ۲۳.    | الأمر بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل           |
| 444    | الحث على الشفاعة الحسنة والتحية                       |
| 45.    | اختلاف المؤمنين في المنافقين فئتين                    |
| 737    | دية وكفارة القتل الخطأ والوعيد الشديد على القتل العمد |
| 457    | قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف                 |
| 40.    | الأمر بذكر الله عقب الصلاة                            |
| 400    | بيان بعض أحوال النساء                                 |
| ۳٦.    | بعض صفات المنافقين                                    |
| 418    | النهي عن الغلو في المسيح عليه السلام                  |
| 414    | تفسير سورة المائدة                                    |
| ۳٦٧    | الأمر بالوفاء بالعقود                                 |
| 414    | بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام                    |
| 441    | إباحة أكل صيد الكلب المعلم                            |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ۳۷۳    | الموضوع المصلاةالأمر بالوضوء للصلاة               |
| ۳۸•    | قصة قاسل وهاسل                                    |
| 474    | حد المحارب والسارق                                |
| 444    | بيان وجوب القصاص في النفس وما دونها في التوراة    |
| 441    | التحذير من موالاة اليهود والنصاري                 |
| ٤٠٢    | التحذير من موالاة اليهود والنصارى                 |
| ٤٠٧    | تحريم الخمر وسبب نزول الآية                       |
| ٤١١    | تحريم قتل الصيد في الحرم والإحرام                 |
| ٤١٣    | إباحة صيد البحر                                   |
| ٤١٥    | <br>النهي عن كثرة السؤال لغير سبب                 |
| ٤١٨    | الكلام على البحيرة والسائبة                       |
| ٤١٩    | الإشهاد على الوصية                                |
| 277    | تذكير الله عيسى عليه السلام بنعمه عليه            |
| 274    | طلب الحواريين نزول المائدة للأكل منها             |
| ٤٢٦    | تفسد سورة الأنعام تفسد سورة الأنعام               |
| £47    | التدليل على قدرة الله وعلمه                       |
| 279    | تكذيب المشركين للرسول ﷺ وتحديهم له                |
| ٤٣١    | علو الله على خلقه وشهادته بنبوة محمد ﷺ            |
| ٤٣٢    | إعراض المشركين عن الرسول ﷺ وجدالهم في القرآن      |
| ٤٣٧    | رد الرسول ﷺ على تحديات المشركين                   |
| 113    | بيان أن ما أخبر به القرآن حق                      |
| 220    | محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه             |
| ٤٥١    | التدليل على قدرة الله واستحقاقه للعبادة           |
| ٤٥٨    | إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه                    |
| ٤٦٠    | ارتياح الصدر وانشراحه للإسلام دليل على الهداية    |
| 173    | حشر الجن مع أوليائهم من الإنس يوم القيامة وسؤالهم |
| 274    | إنكار الله على المشركين ما حرموه من الأنعام       |
| £77    | تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله |
| 473    | ما حرمه الله على اليهود من بهيمة الأنعام          |

| الصفحة       | الموضوع                                    |
|--------------|--------------------------------------------|
| £79          | ما حرمه الله على المؤمنين                  |
| ٤٧١          | مضاعفة الحسنات                             |
| ٤٧٤          | تفسير سورة الأعراف                         |
| ٤٧٥          | فلاح من ثقل میزانه وخسارة من خفت موازینه   |
| ٤٧٧          | طرد إبليس من الجنة                         |
| ٤٧٧          | توعد إبليس لبني آدم بالإغواء               |
| ٤٧٨          | وسوسة إبليس لّادم عليه السلام              |
| ٤٧٩          | هبوط آدم من الجنة وتحذيره من الشيطان       |
| £AY          | الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة          |
| ٤٨٣          | تيثيس المكذبين بآيات الله من دخول الجنة    |
| ٤٨٤          | من هم أصحاب الأعراف؟                       |
| ٤٨٦          | الأمر بدعاء الله تضرعاً والتدليل على قدرته |
| ٤٨٨          | تفسير بعض آيات من قصة هود وصالح ولوط وشعيب |
| 190          | قصة موسى عليه السلام مع فرعون              |
| ٥٠١          | كلام الله لموسى عليه السلام                |
| ٤٠٥          | قصة موسى مع قومه بعد مناجاة ربه            |
| ٥٠٩          | قصة أصحاب السبت                            |
| 011          | أخذ العهد على ذرية آدم بالتوحيد            |
| ٥١٣          | قصة بلعم بن باعورا                         |
| 010          | الدعاء بأسماء الله الحسني                  |
| ٥١٦          | علم الساعة عند الله                        |
| 0 <b>1</b> V | شرك ابن آدم وزوجته                         |
| 071          | الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر       |
| 077          | تفسير سورة الأنفال                         |
| 011          | معنى الأنفال وسبب نزول السورة              |
| 270          | ذكر بعض أحوال المسلمين يوم بدر             |
| ۸۲۵          | النهي عن التولي يوم الزحف                  |
| ۰۳۰          | الأمر بطاعة الله ورسولها                   |
| ٥٣٣          | مكر قريش بالرسول ﷺ                         |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٥٣٧    | تقسيم الغنائم                               |
| 0 £ £  | فداء النبي ﷺ لأسرى بدر                      |
| ٥٤٧    | المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض         |
|        | تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني |
|        | وأوله تفسير سورة التوبة                     |